Sop Jos July Soi تراجم الأوائل والخلفاء ( الأعلام الصغرى ) خير الديين الزِّركلي د. محمل سالمان



الهيئة المصرية العامة للكتاب

## تراجم الأوائل والخلفاء

(الأعلام الصغرى)

الزركلی، خير الدين بن محمود بن محمد بن علی، ۱۸۹۲ ـ ۱۹۷٦.

تراجم الأوائل والخلفاء: (الأعلام الصغرى)/ خير الدين الزركلي؛ راجعه وقدم له: د. محمد

سالمان. ـ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . ٢٠١٤.

203ص؛ ۲۲ سیم.

تدمك ۹ ۷۲۹ ۸٤٤ ۷۷۹

١ ـ الرجال ـ تراجم.

٢ ـ النساء ـ تراجم.

أ ـ سالمان، محمد (مراجع ومقدم)

ب ـ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٤ /٣٤٠٩ - 1. S. B. N 978 - 977 - 448 - 769 - 9

دیوی ۹۲۰٫۷

# تراجم الأوائل والخلفاء

(الأعلام الصغرى)

غير الدين الزِّركلي

راجعه وقدَّم له **د. محمد سالمان** 



#### وزاره الثفلفة

الهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس مجلس الإدارة

#### د. أحمد مجاهد

اسم الكتاب: تراجم الأوائل والخلفاء

(الأعلام الصغري)

تـــالـــيف: خيرالدين الزركلى

راجعه وقدمً له: د. محمد سالمان

حقوق الطبع محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب

الإشراف الفنى: مادلين أيوب فرج تصميم الغلاف: الحبيبة حسين

الهيئم المصريم العامم للكتاب ص. ب: ٣٣٥ الرقم البريدى: ١١٧٩٤ رمسيس

> www.gebo.gov.eg email:info@gebo.gov.eg

## الإهداء

إلىي..

رؤى..

راجعت بعضًا من صفحات هذا الكتاب،

وأنت على كتفي..

آمل ألا أكون انشغلت

بالماضي عن المستقبل..

محمد

مقدمـۃ

#### تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين، نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه ومن تبع هداه إلىٰ يوم الدين وبعد.

فهذا كتاب جديد للإمام خير الدين الزركلي، نقدمه للقارئ العربي للمرة الأولىٰ بعد ما ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة.

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزرقي (الأزرقي) المعروف فيما بعد بالزركلي (بكسر الزاي والراء) الدمشقي، وأصل نسبه (الزركلي) هو: الزرقلي، نسبة إلى قبيلة كردية زعيمها حسن الأزرقي حاكم ولاية ماردين ولما كانت نسبة الأعلام عند الأتراك في الأسماء هي (لي) فقد عرفت القبيلة بالزرقلية أو الزركلية.

ولد ليلة ٩ من ذي الحجة ١٣١٠هـ (٢٥ يونية ١٨٩٣م) في بيروت، وكانت لوالده تجارة فيها، وهو وأمه دمشقيان.

ونشأ بدمشق، فتعلم في إحدى مدارسها الأهلية. وأخذ عن علمائها، على الطريقة القديمة، واتفق أن رأى أحد الصبيان المجاورين لبيته وهو متأبط كتابًا صغيرًا حسن التجليد، وتبرق ورقته الأولى جدةً وحسنًا فاندفع إلى سؤاله عنه، وكان مولعًا بقراءة القصص كقصة عنترة وبني هلال وأشتات من تلك الأساطير، فلما رأى الكتاب يتأبطه الصغير، وسأله عن اسمه أجابه بكل كبرياء وعجب: هذا كتاب علم.. وبعد جهد بذله الزركلي عرف أنه كتاب (الآجرومية) في النحو فأحدث في نفسه هوى جديدًا، فأقبل على دراسة النحو واللغة والأدب، ثم مال إلى التاريخ فقرأ جانبًا من تاريخ الإسلام، وقليلاً من التاريخ العام واتسع نطاق الميل، فدرس العروض والمعانى والبيان والفقه والتوحيد، وأولع بكتب

الأدب، ونظم الأبيات من الشعر، في صباه، وأدى امتحان «القسم العلمي» في المدرسة الهاشمية. ودرَّس فيها.

وأصدر مجلة «الأصمعي» أسبوعية، فصادرتها الحكومة العثمانية، لصورة كتبت أنها صورة «الخليفة العربي» المأمون.

وذهب إلىٰ بيروت، فانقطع إلىٰ الكلية العلمانية (لاييك) تلميذًا في دراساتها الفرنسية، ثم أستاذًا للتاريخ والأدب العربي فيها.

ورجع، في أوائل الحرب العالمية الأولى، إلى دمشق. وأصدر بها، بعد الحرب (١٩١٨) جريدة «لسان العرب» يومية، مع أحد الأصدقاء. وأقفلت؛ فشارك في إصدار «المفيد» يومية أيضًا. وهيأ للطبع مجموعة من شعره أطلق عليها «عبث الشباب» فالتهمتها النار، وأكلت أصولها!

وعلى إثر وقعة «ميسلون» في صباح اليوم الذي كان الفرنسيون يدخلون به دمشق (١٩٢٠) غادر إلى فلسطين، فمصر، فالحجاز. وصدر حكم الفرنسيين (غيابيًا) بإعدامه، وحجز أملاكه.

وفي سنة ١٩٢١ تجنس بالجنسية العربية في الحجاز. وانتدبه الملك حسين ابن علي، لمساعدة ابنه «الأمير عبدالله»، وهو في طريقه إلىٰ شرقي الأردن، فمهد السبيل لدخول عبدالله وإنشاء الحكومة الأولىٰ في عمان. وسُمي في تلك الحكومة مفتشًا عامًا للمعارف، فرئيسًا لديوان رياسة الحكومة.

وفي خلال ذلك أبلغتْ حكومةُ «الجمهورية الفرنسية» بيته في دمشق، أنها قررت وقف تنفيذ حكمها عليه، فكانت فرصة له لزيارة دمشق، والعودة منها بعائلته إلى العاصمة الأردنية.

وقصد مصر، فأنشأ «المطبعة العربية» في القاهرة (أواخر ١٩٢٣) وطبع فيها بعض كتبه، ونشر كتبًا أخرى.

وثارت سورية على الاحتلال الفرنسي (١٩٢٥)، فأذاع الفرنسيون حكمًا ثانيًا (غبابيًا أيضًا) بإعدامه! وساءت صحته في عمله بالمطبعة، فباعها (سنة ١٩٢٧).

واستجم ثلاث سنوات، زار خلالها الحجاز، مدعوًا، بعد أن تسلم آل سعود مقاليد الحكم فيه.

وذهب إلى القدس (١٩٣٠) فأصدر، مع زميلين، جريدة «الحياة» يومية. وعطلتها الحكومة الإنجليزية. فاتفق مع آخرين على إصدار جريدة يومية أخرى في «يافا» وأعد لها مطبعة، وأصدر العدد الأول منها.

وأبلغه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل سعود، تعينيه (١٩٣٤) مستشارًا للوكالة (ثم المفوضية) العربية السعودية بمصر؛ فترك الجريدة لمن والي إصدارها، وتحول إلى القاهرة.

ومثَّل حكومة السعودية، في عدة مؤتمرات دولية. وشارك في مؤتمرات أدبية واجتماعية.

وانتدب (١٩٤٦) لإدارة وزارة الخارجية، بجدة. وصدر مرسوم ملكي بأن يتناوب مع صديقه الشيخ يوسف ياسين - وزير الخارجية بالنيابة - العمل في الوزارة وفي جامعة الدول العربية، معًا.

وسُمي (١٩٥١) وزيرًا مفوضًا ومندوبًا دائمًا لدى الجامعة، فشعر بالاستقرار بمصر.

وعُين (١٩٥٧) سفيرًا ومندوبًا ممتازًا - حسب التعبير الرسمي - في المغرب، حيث آل إليه عمادة السلك السياسي في المغرب، فقام بها مدة ثلاث سنوات. ومرض سنة (١٩٦٣) ودُعي إلى الرياض، فمنح إجازة للراحة والتداوي، غير محدودة. واختار الإقامة في بيروت، فعكف على إنجاز كتاب كان قد بدأ بوضعه، في سيرة عاهل الجزيرة الأول «الملك عبدالعزيز آل سعود» وهيأه للطبع سنة ١٩٧٠.

وكان المجمع العلمي العربي بدمشق، قد تفضل (عام ١٩٣٠) فضمه إلىٰ

أعضائه. وكذلك مجمع اللغة العربية بمصر (١٩٤٦) والمجمع العلمي العراقي في بغداد (سنة ١٩٦٠).

وقام برحلات إلىٰ الخارج أفادته:

الأولىٰ: إلىٰ إنجلترا (١٩٤٦) ومنها إلىٰ فرنسا، ممثلاً للحكومة في اجتماعات المؤتمر الطبي الدولي، بباريس.

والثانية: إلى الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٤٧) بمهمة رسمية، غير سياسية، أمضى فيها سبعة أشهر بين كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وغيرها. وحضر في خلالها بعض اجتماعات هيأة الأمم المتحدة.

والثالثة: إلى أثينا العاصمة اليونانية (١٩٤٥) بصفة «وزير مفوض ومندوب فوق العادة» وجعل طريق عودته منها، إلىٰ استانبول، لزيارة بعض مكتباتها، وإلىٰ حلب، فبيروت، فالقاهرة.

والرابعة: إلى تونس (١٩٥٥) مندوبًا لحضور مؤتمر أقامه الحزب الدستوري فيها وعاد منها مارًا بإيطاليا، حيث تيسر له في خلال شهرين الطواف في أهم مكتباتها. أما ما نشر من كتبه، فهو:

- ١ ما رأيت وما سمعت. وهو رحلته الأولىٰ من دمشق إلىٰ فلسطين، فمصر،
   فالحجاز، طبع سنة ١٩٢٣.
- ٢ عامان في عمان. من مذكراته عن عامين في مدينة عمّان، عاصمة الأردن.
   طبع الجزء الأول منه سنة ١٩٢٥.
- ٣ الجزء الأول من «ديوانه» الشعري. وفيه بعض ما نظم إلى سنة صدوره
   ١٩٢٥). ثم نشر ديوانه بعد وفاته بتقديم الأستاذ سليم الزركلي.
  - ٤ الأعلام. الطبعة الأولىٰ. في ثلاثة أجزاء (سنة ١٩٢٧).
- ٥ الأعلام. الطبعة الثانية، في عشرة مجلدات. ووصل عدد طبعاته نحو عشر طبعات.

٦ - ماجدولين والشاعر. قصة شعرية صغيرة.

٧ - شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز.

أصيب أوائل عام ١٩٧٦، وهو في بيروت، بدوار وغيبوبة، نقل على أثرهما إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت والأحداث فيها ملتهبة، فظل غائبًا عن الوعي خمسة أيام متواصلات، وفي اليوم السادس أفاق وكان أول ما طلب فنجانًا من القهوة، ثم غاب صوته وأخذ يطلب حاجاته كتابة، حتى أجريت له عدة عمليات، زرعت في إحداها بطارية في جوار قلبه. فأخذ يسترد بعد ذلك عافيته شبئًا فشبئًا.

ولما أصبح قادرًا على المشي نصحه أطباؤه بمغادرة المستشفى.

وفي شهر سبتمبر ١٩٧٦ قدم إلى دمشق فمكث أيامًا في ضيافة ابن عمه الشاعر سليم الزركلي، ثم قصد مصيف بلودان.

وفي أواخر سبتمبر سافر إلى القاهرة؛ حيث ولده الدكتور غيث وبنتان له. أُدخل بُعيد هبوطه القاهرة مستشفى في المعادي، وسرعان ما أخذت صحته في التحسن لكنها عادت فساءت مرة أخرى فنقل إلى مستشفى في الزمالك، وهناك ساءت أكثر وتدهورت سريعًا، إلى أن فاضت روحه إلى بارئها في الثالث من ذي الحجة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦ في إحدى مستشفيات حي الزمالك مدينة القاهرة.

لقد طوى الموت العلم الذي خلد الأعلام، وهيهات أن تجود بمثله الأيام. الزركلي شاعزا:

الزركلي شاعر أصيل، تعلق بعمود الشعر العربي، والتزمه، وصاغ من الموشحات على منوال الأندلسيين.

شعره يتصف بمتانة التعبير، ودقة التصوير، وحسن الديباجة وروعة الموسيقا في حب الوطن والحنين إليه وفي وصف جمال الطبيعة وفي تصوير مآسي شعبه ووصف معاناتهم في ظل الاحتلال وفي رثاء عظماء الأمة ومشهوريها.

وهو واحد من الشعراء الذين أعادوا للشعر العربي روعته وعظمته وجلال هيبته وخلصوه من التكلف والصنعة، الأمر الذي جعل الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر يقول عنه: «من أدباء دمشق الشاعر المجيد السيد خير الدين الزركلي.. رأيته ينحو في شعره فلسفة المعري».

وقال عنه دكتور شكري فيصل أن الزركلي «أحيا بشعره أمة» وقال أيضًا: «شعر الزركلي نمط رفيع البيان، ورائع التصوير، ونير الأداء لم يبق من القادرين عليه إلا القلة».

وكان شعره أيقونة الثورة السورية .. فتغنت الآلاف بشعره، وهو يقول:

يسقيك غاديها مسن رابسض فيها وانقض مزجيها بيضالياليها؟!

يا راقكدًا في السام قد خمست الآجسام تسوالست الآلام همل ترجع الأيسام

ويضم ديوان الزركلي، والذي طبع بعد موته نحو أربع مئة وثماني قصائد تترواح بين البيت المفرد والأربعين بيتًا، أكثره في القضايا الوطنية، وغابت المرأة عن ديوانه (إلا قليلاً).. وقارئ ديوان الزركلي يجد أن أغلب شعره كتب ما بين عامي ١٩٦٩، وعام ١٩٣٩ ويجده أنه كتب في أماكن متفرقة كثيرة كدمشق وعمان وبيروت والطائف والقاهرة وجده والقدس...

وقد أرّخ الزركلي لبعض قصائده، فقد أرّخ لنحو (٣٢٤) قصيدة ولم يؤرخ للباقي.. وقد وجدتُ بعضًا من القصائد التي لم تنشر بالديوان وآمل أن يتيسر لي نشره كاملاً مضافًا إليه مسرحيته الشعرية المخطوطة «وفاء العرب».

#### كتابه الأعلام:

لعل هذا الكتاب هو واحد من أشهر كتب التراجم ومن أنْفَسَهَا، جمع فيه الزركلي نحو خمس عشرة ألف ترجمة من العصر الجاهلي حتىٰ عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، وقد أصاب به الرجل شهرة عظيمة وأصبح من خلاله صاحب مدرسة مستقلة في فن التراجم.

صنّفه الرجل في نحو خمسين عامًا، وكان «الأعلام» شغله الشاغل وعمله فيه مستمرًا ما امتدت به الحياة، وود لو استطاع أن يعمل فيه وهو في المستشفى ورهن مبضع الجراح.. وبلغ من حرصه على استمرار «الأعلام» أن رصد مبلغًا من المال أودعه البنك العربي باسم المجمع العلمي بدمشق مع وصية بها للمجمع بمتابعة العمل فيه بعد وفاته.. حتى أنه قال: «لو أحرق الأعلام لألقيت بنفسى في البحر أسفًا عليه» كما ذكر زكريا زعيتر.

الأعلام.. صنعه الزركلي كلمة كلمة وتعهده بالعناية والتوسعة وسد الثغرات ويسهر الليل ويلحق به النهار بين أكوام الفهارس ومجموعة المصورات إلىٰ أن استوىٰ علىٰ سوقه.

طريقته في ترتيب التراجم أن يرتبها ترتيب المعجم، فآمنة قبل إبراهيم لوجود ألفين في بدء (آمنة)، وأحمد قبل إدريس... غير أنه لم يعتمد سوى الأول والثاني، فكل (محمد علي) عنده في نسق واحد، ولكنه يرتب بينهم بحسب الوفاة معتمدًا علىٰ التاريخ الهجري.

وعندما يذكر العلم يذكره بشهرته أو لقبه في بابه من حروف المعجم، ثم يحيل على الاسم الذي تجيء الترجمة تحته، ففى البحث عن (الطبري) يأتي به في حرف (d/ p) ر) وهو ترتيبه بحسب الشهرة، ثم يحيل إلى الترجمة في موضوعها فيكتب (=) ويعني انظر: محمد بن جرير p ٣١هه والرقم الذي يلي الاسم هو تاريخ الوفاة بالهجري.

وتبدأ الترجمة بشهرة المترجم عنوانًا لها، محددًا تاريخ الولادة والوفاة

بالهجري وما يقابلها بالتاريخ الميلادي، ثم يذكر الاسم كاملاً ويثبت لقبه وكنيته ونسبته من الأعم إلى الأخص (الأنصاري الخزرجي) مثلاً، ثم يذكر المدينة التي ينسب إليها صاحب الترجمة والفرقة التي ينتمي إليها، ثم حرفته، ثم نشأته وتعلمه والمجال الذي تخصص فيه وأهم الأعمال التي تولاها ويبين منزلته، ثم أهم مؤلفاته، ويحيل إلى المصادر والمراجع موضحًا الخلافات بين المصادر ومصححًا لبعض أوهام القدامي ومشيرًا إلى المطبوع منها والمخطوط.

#### الأعلام الصغرى:

لهذا الكتاب قصة طريفة.. فقد تلقيت دعوة كريمة من ابنته السيدة (حياة الزركلي) وقد اصطحبني في تلك الدعوة الأستاذ مصطفى موسىٰ المحققّ التراثي المعروف، ولأننا لا نعرف الطريق إليها فكان لزامًا علينا أن يصحبنا إليها ابنها المهندس محمود عبدالعاطي وكان موعد لقائنا مغرب الخميس ٢٦/ ١١/ ٢١٣ م، بالقرب من ميدان الدقي لننطلق لمقابلة السيدة الفاضلة.. ولكن الطريف أن المهندس ليس خبيرًا بدروب القاهرة وشوارعها الأمر الذي جعله يصطحب حرمه المصون السيدة/ صافيناز الجمَّال فهي الخبيرة بتلك الدروب.. وبالفعل كان لقاؤنا على الموعد.. انطلقت السيارة تطوى الأرض طيًّا في طريقها للمعادي يصطحبنا في المسير نيل مصر العظيم.. وعندما وصلنا كانت السيدة «حياة» في استقبالنا بحفاوة بالغة هي سيدة طويلة ممشوقة القوام.. نحيلة الجسم.. بيضاء.. عليها آثار السنين من خلال بعض تجاعيد الزمن.. تحتفظ بذاكرتها عن والدها وأخباره وأحبابه وحياته.. وقصت علينا قصصًا عن كتبه ورحلاته وحبه للعلم.. ثم قدمت لنا حقيبة سوداء كبيرة مملوءة بالأوراق والملفات توليٰ أ/ مصطفىٰ موسىٰ مهمة فتح الأوراق وتقديمها لنا.. فتجد – مثلاً - مخطوطًا لمسرحية شعرية ومخطوطًا لمقال لم ينشر.. وصورة دراسة مقدمة لدورية ما، وصور لشهادات تقدير مقدمة من المملكة المغربية.... وفي مظروف أبيض صغير كانت - تلك المفاجأة - مخطوط كامل بخط صغير وجميل ومقروء، على صفحته الأولىٰ أشار الزركلي أنه كتاب لم يكتب له مقدمة ولم يختر له اسمًا، ولم يكمله، ويظن أنه كتبه عام ١٩٢٨!!

أخذتنا الأوراق الكثيرة للنظر فيها ومعرفة ما يصلح للنشر وما يمكننا تقديمه.. بينما أخذت حرم المهندس محمود عبدالعاطي جانبًا ومعها المخطوط الصغير.. تقرأ فيه باهتمام بالغ - فهي متخصصة في التاريخ والآثار - ولأن الزركلي لم يختر له اسما.. فكانت دعابتها أنه «الكتّاب الأمْوُر» وتتعالى ضحكاتنا لهذه التسمية الطريفة..

أخذت «المخطوط» وبعض أوراقه، وودعنا السيدة «حياة» لتكون رحلة العودة.. لم أنم في تلك الليلة بضيفي الجديد في غرفتي.. كتاب جديد.. لم يذكره كل من كتب عن الزركلي.. بل لم يذكره الرجل عندما ترجم لنفسه.. مبكرًا استيقظت صباح الجمعة لأقرأ في تلك الدرة النادرة.. ولأول مرة أعرف قلة صبري.. فلم احتمل ليوم الأحد فأمسكت بهاتفي واتصلت بالأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة الهيئة وأخبرته بالموضوع والذي رحَّب بنشره وأحسست أنه يشاطرني فرحتي بهذا الكتاب النادر والمجهول.. مر يوم الجمعة ببطء ثم تلاه السبت ببطء أشد، ويوم الأحد مبكرًا ذهبت إلى الهيئة ويبدأ نقاشنا حول كيفية الطبع.. هل نكتبه على الكمبيوتر أم نصوره بخط الرجل ليكون تحفة فريدة.. وبعد التجارب والنقاشات العديدة من فريق عمل متكامل استقر الرأي على كتابته بالكمبيوتر، ثم نصوره وليكون الكتاب بصورتيه الجديدة والمخطوطة في غلاف واحد، وأرسلنا الكتاب لقسم «الإسكانر» لتصويره على الكمبيوتر.. ولعمرى إنني انظر إليه بعد تسليمه لهم تمامًا كرضيع خُرم من صدر أمه لتوه!!

خصصت موظفًا خاصًا لهذا الكتاب ليأتيني بأخباره يوميًا.. لا عمل له إلا مراعاته والحفاظ عليه وطمأنتي عليه من وقت إلىٰ آخر ويعود به آمنًا إليَّ ليستقر.. يوميًا.. بأحضاني.!!

أخيرًا هذا كتاب أطلقت عليه «تراجم الأوائل والخلفاء - الأعلام الصغري»

تيمنًا بكتاب «الأعلام» ذلك الكتاب، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وخلد ذكرهم.

والكتاب صغير الحجم لا يتعدى المائتين من الصفحات، وهو أيضًا في مجال التراجم، ولكن أي تراجم التي أفرد لها الزركلي كتابه الصغير؟!

يبدأ الكتاب بترجمة ليست وجيزة للنبي (عَلَيْقُ) اسمه وحياته وزواجه وغزواته وبعض أقواله... ثم ينتقل إلى تراجم «بيت النبوة» أجداده بدءًا من عدنان وحتى عبدالله بن عبدالمطب مرورًا بمضر وكعب بن لؤي وقصي وعبد مناف وهاشم بن عبد مناف وعبدالمطلب... ثم ينتقل الزركلي مترجمًا لأسرة بني هاشم وفيها ترجمة أبي طالب وحمزة والعباس والحسن بن علي والإمام الحسين ثم ترجمة الأئمة الاثنى عشرية، وتضم ترجمة زين العابدين بن علي والإمام الباقر ثم جعفر الصادق وموسى الكاظم ثم علي الرضى... ثم ينتهي بالإمام المهدي، ثم ينتقل الزركلي مترجمًا لملوك الجاهلية بدءًا من حموربي وقحطان ويعرب وسبأ وحمير وتُبَع وعمرو بن لحي وحذيمة الوضاح وكليب ..... فإذا ما انتهى إلى قيس بن زهير. فيبدأ بابًا جديدًا – في تراجمه لتكون تراجم الخلفاء الراشدين – بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم يبدأ بتراجم لخلفاء بني أمية، فإذا ما انتهى منهم فتكون تراجم الخلفاء العباسيين، ومنها إلى خلفاء المسلمين في الأندلس.

المتأمل بين تراجمه في كتابنا وردت - بعضها - مفصلة وقد يروي بعضًا من سيرته وأشعاره ولذا قد تمتد الترجمة لصفحة أو اثنتين وقد تزيد أحيانًا، وقد تقصر فتصل لثلث الصفحة.

وعلىٰ هذا فإن هذه التراجم - بمادتها - غير موجودة بكتاب الأعلام وإن ورد أصحاب التراجم بالأعلام.

وإذا كان كتاب «الأعلام» ضمّ نحو خمس عشرة ألف ترجمة، وأورد صورًا لبعض من ترجم لهم كما أورد خطوطًا لبعض منهم ممن تيسّر له في العهود القريبة. فإن كتابنا هذا ضمّ ما يقرب من مائة وخمسين ترجمة.

وإذا كان الزركلي في كتابه «الأعلام» بدأ مبوبًا ومرتبًا الأعلام حسب الترتيب الألفبائي.. فإن ترتيبه هنا في الأعلام الصغرى ترتيبًا زمنيًا عدا ترجمة النبي (عَيَّا ) التي تصدرت الكتاب.

وإذا كان الزركلي لم يختر له اسمًا ولم يكتب له مقدمة كما نص بخطه.. فكان حريًّا بنا أن نكتب له مقدمة نعرف فيها بالزركلي وكتابه هذا ومنهجه ومصادره والفرق بينه وبين كتابه الكبير «الأعلام»، ثم كان لزامًا علينا أن نعطيه – أي الكتاب – عنوانًا، ولذا كان العنوان الأقرب إلينا وإلىٰ روح الزركلي «تراجم الأوائل والخلفاء – الأعلام الصغرى».

يبدأ الزركلي ترجمته باسم الشهرة للمترجم أو اسمه الحقيقي إذا كان المترجم له مشهور به.. فنجد تراجم - مثلاً - بالأسماء الحقيقية وعبد مناف، ولهاشم ابن عبد مناف، وعبدالمطلب، والحسن ابن علي، والحسين بن علي.... وقد تجد ترجمة بأسماء الشهرة دون الاسم الحقيقي، فنجد ترجمة لجذيمة الوضّاح، وتُبّع، حتىٰ ما وصلنا للعباسيين فتجد تراجم أبو العباس السفاح، والراضي بالله، والمقتدر بالله... ثم ينتقل الزركلي بعد الاسم المترجم له بذكر سنة الميلاد وكذا سنة الوفاة علىٰ أرجح الأقوال.

ثم تبدأ الترجمة ولكن يلاحظ أن تراجمه في صدر الكتاب (بيت النبوة والأثمة الاثنى عشرية والملوك والأمراء، والخلفاء الراشدين)، كان الزركلي يبدأ الترجمة مباشرة، باسم المترجم له وميلاده ونشأته.... ولكن مع خلفاء بني أمية وبني العباس والأندلسيين كان حريصًا أن يصدِّر الترجمة بعدة سطور عن شخصية المترجم له، يدرك القارئ منها أهمية تلك الشخصية وقوتها أو ضعفها.. انظر – مثلاً – ترجمة (سليمان عبدالملك) يقول: «لم يكن صاحب هذه الترجمة من أولئك الرجال الذين حالفهم التوفيق فشادوا وسادوا، ولكنه قصرت مدته، وحاول القيام بعمل عظيم فلم يفلح، وكان الناس قد استبشروا بوليه بعد أخيه....».

كما كان الرجل حريصًا على ذكر خاتمة للترجمة يضمنها مدة تولية الخلافة بالسنين والشهور وأحيانًا الأيام، وذكر عدد أولاده ومكان دفنه.

- حرص الزركلي أن يذكر مصادره في كتابه - علىٰ الرغم من تصريحه المباشر علىٰ أنه سيذكرهم بقائمة في نهاية الكتاب، ولكنه لم يفعل - وقد أحصيت عدد المصادر التي ذكرها في ثنايا التراجم فتعدت السنين مصدرًا، ما بين مصادر تختص بالتاريخ العربي والإسلامي في الشرق كتاريخ الشام لابن عساكر، وتاريخ بغداد والمعارف لابن قتيبة، والأغاني للأصفهاني، وبين كتب تضمُّ التاريخ المغربي والأندلسي كنفح الطيب للمقري، والبيان المغرب لابن عذارئ المراكشي أو المعجب في تلخيص أخبار المغرب، كما اعتمد على كتب تاريخيه عامة كالكامل في التاريخ لابن الأثير وتاريخ الطبري، وتاريخ ابن الوردي.. كما اعتمد علىٰ كتب الأنساب ككتاب.. «سبائك الذهب» المتلقشندي، وكذا نجد كتب الراجم، فتجد وفيات الأعيان لابن خلكان، وشذرات الذهب لابن العماد، وتاريخ النحاة للسيوطي.. لم يتوقف الزركلي علىٰ الكتب العربية فتعداها إلىٰ كتب مترجمة ككتاب «السياسة الإسلامية» لماربين، و«تاريخ الجاهلية» لدئ برسفال كما اعتمد علىٰ العديد من الدوريات كمجلة لغة العرب، ومجلة الشرق.

- وكما كان الرجل حريصًا على ذكر المصادر والمراجع.. كان - أيضًا - حريصًا على ذكر خلافات المؤرخين، ولكنه عند الخلاف يتجاذب الزركلي جانبان..

الأول منهما.. أنه يذكر الخلاف فقط كما في ترجمة (الحسين بن علي)، قال: «وبعد قتال عنيف نشب بين الفريقين، أصيب الحسين بجراح شديدة، فسقط عن فرسه، فقتلوه، قيل قاتله سنان بن أنس النخعي، وقيل: الشمر بن ذي الجوشن، وأرسل رأسه ونساؤه وذراريه إلىٰ يزيد.... واختلفوا في الموضع الذي دفن رأس الحسين فيه، فقائل في الشام، وقائل بل دفن مع الجثة في كربلاء وقائل غير ذلك» فقد ذكر الزركلي الخلاف ولم يبد رأيًا فيه.

والثاني: نرئ الزركلي يدخل طرفًا في الخلافات ويرجح رأيًا أو يصوب تاريخًا أو موقفًا كما في ترجمة (علي الرضىٰ) فيقول: «... وفي سبائك الذهب للقلقشندي أن وفاته كانت سنة ٢٣٠هـ والصحيح ما ذكرته [٢٠٣هـ] واعتمده ابن خلكان وأكثر المؤرخين».

والزركلي لم ينقل فقط، ولكنه حاضر في كتابه له آراؤه، ففي ترجمة (جعفر الصادق) يقول: «والشيعة تذكر أن لجعفر كتابًا يدعونه (الجفر) ذكر فيه كل ما يحتاجون إلىٰ علمه إلىٰ يوم القيامة. وهذا الوصف باطل».. كما أنه لم يقر للفيلسوف الألماني ماربين في كتابه «السياسة الإسلامية» بشأن الحسين (انظر: ترجمة الحسين بن علي) ولذلك نرئ للزركلي آراء كثيرة، فله رأي في البدع والأوهام والخرافات (انظر: ترجمة علي الخالص) ورأي عن أهل السنة والشيعة (انظر: ترجمة: المعتصم بالله).

كما نجد له رأيًا أدبيًا ونقديًا، ففي ترجمة (سليمان بن الحكم الأندلسي) وقد أورد أبياتًا شعرية ثم قال: «وهذه القصيدة إنما نظمها المستعين معارضًا الأبيات التي عملها العباس بن الأحنف علىٰ لسان هارون الرشيد، وأورد منها أبياتًا ثم قال.. وهذه القطعة أرشق وأعذب..».

- والكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يضم الكثير من اللقطات، فتجد لقطات لغوية (ترجمة حمير/ تُبَع/ الضيزن السليحي/ الناصر)، ففي ترجمة حمير - مثلاً - يتعرض للغة اليمن التي تختلف عن لغة العرب الحجازيين، فيتكلم عن (الوتم) وهو إبدال السين تاء فيقول: النات بدلاً من الناس، وكذلك عن (الشنشنة) وهي إبدال الكاف شيئًا، وإبدال لام التعريف ميمًا، وقد ورد أن رسول الله (عليه) تكلم بتلك اللغة، حيث قال: «ليس من امبر امصيام في امسفر»، ويقصد: «ليس من البر الصيام في السفر»... إلخ.

كما نراه يعدد أسماء الأصنام عند العرب، وما تعبده القبائل منها (ترجمة عمرو بن لحي).

- اعتمد الزركلي على بعض كتب ليست لدينا تلك النسخ التي اعتمد عليها

ففي (ترجمة علي الهادي) أورد أبياتًا شعرية، وذكر أن الأبيات أكثر من ذلك في كتاب «الكنز المدفون» ولكن بالرجوع للكنز المدفون لم نر الأبيات على ما ذكره الزركلي، وعلى هذا فقد اعتمد الرجل على نسخة للكنز ليست بين أيدينا الآن.. وفي هذا السياق ذكر الزركلي كتابًا له تحت عنوان «الصيّب المنثال في شرح أرجوزة الأمثال» كما أشار إليه في ترجمة (كليب) وأسأل الله أن نعثر عليه في قابل الأيام، ليعد إضافة حقيقية لتراث الرجل الأدبي والثقافي.

- في ثنايا بعض الترجمات ينوه الرجل إلى أن هناك تراجم للشعراء والقوّاد وغيرهم، ففي ترجمة (كليب) - مثلاً - أشار إلى أنه سيترجم للمهلهل في (ديوان الشعراء)، وكذلك في ترجمة (عمرو بن هند) ذكر أنه سيترجم لعبيد بن الأبرص... إلخ مما يؤكد أن الرجل بدأ كتابه بطموحات كبيرة وآمال عريضة ثم عدل عنها، وهو ما أشار إليه في نهاية الكتاب، وربما وجد في كتابه «الأعلام» غنى عن هذه التراجم فتوقف عند هذا الحد.

- وأخيرًا إليك عزيزي القارئ، هذا الكتاب الصغير حجمًا، الكبير مقامًا، الكثير علمًا فهو بحق موسوعة أدبية جامعة به الأنساب والشعر، والحكم والتاريخ، والمعارك والفتوحات، والأقوال والنوادر...

وبعد.. فهذه نسخة خطية واحدة.. اجتهدت لضبطها ما استطعت ولم أتدخل في النص إلا نادرًا وقد وضعته بين معقوفتين [] لنبين للقارئ أن ما بينهما ليس للزركلي. فإن باءت اجتهاداتي بألفلاح فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني التقصير وللقارئ، الاعتذار، والله أسأل التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### د. محمد علوان سالمان

القاهرة في مساء الإثنين ١٢ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ ١٣ من ينايـــــر ٢٠١٤ م «لرأضع لهذا الكتاب اسماً، ولا مقدمة، ولا أكلته. . وأظنني كتبته

حوالي سنة ١٩٢٨مأيامر وضعت «معمرماليس في المعاجم»

لقصاصات الصحف».

خيرالديز

## بيت النبوة إيضاح

تحت لواء عنوان «بيت النبوة» كل من انعقد نسبه بنسب النبي القرشي (عليه أفضل الصلاة والتسليم)؛ ممن تقدمه من عهد عدنان، أو من تأخر عنه إلىٰ هذا الزمان، وذلك أمر يطول علىٰ مثل هذا المصنَّف، وأحرِ به أن يكون في تأليف ينفرد له، أما ما عوَّلت علىٰ الاكتفاء به في هذا الباب فهو أنني سأفتتحه بذكر خلاصة ترجمة الرسول الأعظم، ثم ألحقها بأخبار أشهر رجال نسبه الشريف، ثم بالكلام علىٰ أنبه أعمامه ذكرًا وأرفعهم قدرًا وأختمه بالسبطين الأكملين (رضوان الله عليهما)، وبقية الأثمة الاثنىٰ عشر وأما أشباههم [...](االفضيلتين: الارتباط بالنسب النبوي الأغر، والنبوغ؛ كالعلم والرياسة والشجاعة وأمثالها: مما أفردت لكل منه فصلاً أشبعتُ الكلام فيه علىٰ ما أردت الإتيان عليه، في مظانهم من فصول الكتاب.

الله أسأل تسديد خطاي إلى واضح السبيل

<sup>(</sup>١) سقط بالأصل...

#### محمد رسول الله

#### ولد سنة ٥٧١م - ٥٥٣ق.هـ

#### وهاجر سنة ٢٢٢م - ١هـ، وتوفى سنة [١١هـ]

بينما العرب في ليلة ليلاء، من جاهلية عمياء، يأكل قويُّهم ضعيفهم، ويفضُّل غويُّهم شريفهم، وأنصاب الفتنة منصوبة، سيوف مسلولة، وأرواح مبذولة، ولا رادع، ولا حَكَم ولا مسيطر، وهم إلى الفناء أقرب منهم إلى [...] (١)، بعيدون عن فضائل العلم والمدنية، لا همَّ لهم إلا القتال والنزال، على كثرة ما فيهم من ذوى العقول الرجيحة، والألسنة الفصيحة، وما في أخلاقهم من الألفة، والنجدة، والإباء، والغَيرة، وما في أجسامهم من القوة والمتانة والصلابة، وما في عشائرهم من التضامن والتراصِّ، لولا إحنُّ وأحقاد، تتوارثها الأحفاد، عن الآباء، عن الأجداد؛ رأت في قلوبهم مكانًا خاليًا فتحكمت، فشغلتهم عن مجاراة غيرهم من [...](٢) الفرس والروم في حلبة الحضارة والعمران، والعلم والعرفان [...] (٣)، أراد الله بهم الخير؛ فأرسل لهم من أنفسهم هاديًا حكيمًا مرشدًا، ضمَّ كلمتهم ووحَّد جمعهم، وأمات كامن أضغانهم، وأسس فيهم بنيانًا لا يتهدُّم، وأودع في أدمغتهم نورًا لا تطفئه العصور والدهور، ذلك هو: النبي الأعظم: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وإلى هنا ينتهي نسبه الشريف وما وراء ذلك فالخلاف فيه كثير. ولد (عَلَيْنَ ) بمكة، ومات أبوه بعد مولده بشهور، فكفله جده عبد المطلب، وماتت أمه آمنة بنت وهب وعمره ست

<sup>(</sup>١ - ٣) كلمة غير واضحة بالأصل.

سنوات، ثم مات جده وله من العمر ثمانية أعوام، فأتم تربيته عمه أبو طالب، فنشأ معروفًا بالشجاعة والهمة والأمانة والصدق والأخلاق الفاضلة والعقل وقوة الإدراك، ولقبه قومه بالأمين.

ولما بلغ الخامسة والعشرين زوجه عمه بخديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، وكانت قد أرسلته بتجارة إلىٰ الشام فأفلح وربح، وفي العام الأربعين من مولده بعثه الله إلى الناس مبشرًا ونذيرًا؛ فجعل يدعوهم ويرشدهم خفية مدة ثلاث سنين، ثم أعلن الدعوة وكان قد آمن به جماعة من أهله وذوي قرباه، فهزأت به قريش وآذته، فصبر، وأقام بمكة مدة مات في أثنائها عمه وأكبر عاصم له من أعدائه: أبو طالب بن عبد المطلب، وأسلم في أواخرها عمه حمزة بن عبد المطلب نجدةً لابن أخيه ونصرة له، وأسلم عمر بن الخطاب، وكثر عدد نصرائه وفيهم ابن عمه على بن أبي طالب، ومولاه زيد بن حارثة، وصدِّيقه أبو بكر، وصاحبه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وطلحة بن عبيد الله. فرأى النبي (ريك أن يأذن لمن ليس له عشيرة تحميه من شر قريش بالهجرة إلى أرض الحبشة، فهاجر جماعة من أصحابه، ثم أسلم ستة من الأوس والخزرج من سكان المدينة، وذهبوا إليها فنشروا الإسلام في أبنائها، فجاءه منها اثنا عشر من الأنصار فآمنوا به فبعث معهم مصعب ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف ليعلمهم شرائع الإسلام والقرآن، فلم يمض غير قليل حتىٰ لم تبق دار في المدينة من دور الأنصار إلا وبها مسلمون إلا دار بني أمية بن زيد. ثم ذهب إلى مكة جماعة منهم فعرضوا على النبي وأصحابه الهجرة إليهم والإقامة في يثرب وهي المدينة المنورة، وعاهدوه على أن يدافعوا عنه، فاستوثق منهم، وأمر أصحابه بالخروج من مكة ثم لحقهم، وبلغ قريشًا خبر رحلته فقصدوه ليقتلوه فحماه الله منهم، ودخل المدينة مهاجرًا بعد إقامته مكة ثلاثة عشر عامًا. ومن سنة دخوله المدينة يبتدئ التاريخ الهجري. وكانت الدعوة الإسلامية لا تخرج عن حد الدليل والبرهان، ولكنه لما اطمأن في المدينة وعلم أن أعداءه غير تاركيه بل لابد لهم من قصده ومحاولة إيذائه، رأى أن السيف لا يدفعه إلا السيف؛ فأمر المسلمين بإعداد القوة ومحاربة خصومهم وبغاة الشربهم. فحدثت مناوشات يسيرة ثم عظم أمرها.

فلما كانت السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان كانت غزوة بدر الكبرئ. وفي هذه السنة كانت غزوة بني قينقاع، والكُدْر والسويق. وفي السنة الثالثة كانت غزوة أُحد، وغزوة حمراء الأسد، وفي الرابعة غزوة الرجيع، وغزوة ذات الرقاع، وغزوة بدر الثانية. وفي السنة الخامسة كانت غزوة الخندق، وغزوة بني قريظة، وفي السادسة غزوة بني لحيان، وغزوة ذي قرد، وغزوة بني المصطلق، وفيها بعث رسول الله الرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من عظماء الملوك كالمقوقس بمصر، والحارث الغساني بالشام. وفي السنة السابعة من هجرته كانت غزوة خيبر. وفي الثامنة غزوة ذات السلاسل، وغزوة مؤتة، وفيها نتح المسلمون مكة المكرمة، وكانت غزوة هوازن بحنين. وفي التاسعة غزوة تبوك، وغزوة طيئ... وكل هذه الغزوات كانت حروبًا بين المسلمين وعرب الحجاز، وأكثرها تم به النصر للمسلمين، حتى ارتفع شأنهم، وطأطأت لهم العرب رؤوسها؛ فدخلوا في الدين أفواجًا، وأرسلت القبائل وفود الطاعة.

ولم يتوفه الله إلا بعد أن فتحت له بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانى ذلك من الشام والعراق، وجُبي له من أخماسها وصدقاتها وجزيتها ما لا يُجبى للملوك إلا بعضه، وهاداه جماعة من ملوك الأقاليم فلم يستأثر بشيء مما ورد عليه ولا أمسك منه درهمًا بل صرفه على مصارفه وأغنى به غيره وقوَّى به المسلمين.

وكان (ﷺ) شجاعًا مقدامًا، خطيبًا، أوتي جوامع الكلم، متصفًا بصفات

الكمال، قال أنس بن مالك: كان رسول الله (ﷺ): أشجع الناس وأسمح الناس، وأحسن الناس، وقع في المدينة فزع فركب فرسًا عريًا، فسبق الناس إليه وهو يقول: أيها الناس لم تُراعوا لم تُراعوا.

وقال على بن أبي طالب (رَحَوْتُكُنُ): كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله (رَجَالِيُكُ)؛ فكان أقر بنا إلى العدو.

ودُوِّنت كلماته من بعده. قال (عَلَيْقَ): «أُوتيت جوامع الكلم واختُصِرَ لي الكلام اختصارًا».

وهذه نبذة من أقواله في الاجتماع والسياسة والأخلاق:

- «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان».
  - «أحبُّ الجهاد إلى الله: كلمة حق تقال لإمام جائر».
- «أحبب حبيبك هونًا ما، عسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وابغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما».
  - «اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس؛ فإن الأمور تجري بالمقادير».
    - «أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك».
    - «ألا أدلكم علىٰ أشدكم؟ أملككم لنفسه عند الغضب».
    - «الاقتصاد نصف العيش، وحُسن الخُلق نصف الدين».
      - «الجنة تحت أقدام الأمهات».
      - «الجنة تحت ظلال السيوف».
        - «الحزم سوء الظن».
      - «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».
        - «خير الناس أنفعهم للناس».

- «دعوا الحسناء العاقر، وتزوجوا السوداء الولود، فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
  - «الرمى خير ما لهوتم به».
    - «زُرْ غِبًا تزدد حُبًا».
  - «الصبر عند الصدمة الأولى».
  - «عرامة الصبى في صغره زيادة في عقله في كبره».
  - «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».
- «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضىٰ لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين».
  - «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام».
    - «المستشار مؤتمن فإذا استشير فليُشر بما هو صانع لنفسه».
    - ومما أثبته رجال الحديث وثقاة الرواة من نعوته وأوصافه (عَيَالِينَ):

كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش.

وكان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا.

كان طويل الصمت قليل الضحك، وإذا تكلُّم تبسَّم.

كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك على خبر الشعير.

كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويجالس المساكين.

كان إذا مشى لم يلتفت، وإذا التفت التفت جميعًا، يتكفأ في مشيه كأنما ينحط من صبب (١).

<sup>(</sup>١) يتكفأ: يتمايل إلى الأمام. صبب: أي منحدر من الأرض. انظر: مشكاة المصابيح: ٢/ ٤٣٤.

كان إذا ضحك وضع يده علىٰ فيه.

كان إذا اهتمَّ أكثر من مسِّ لحيته.

كان إذا أراد غزوة ورّئ بغيرها، وهو القائل: الحرب خدعة.

كان أشدَّ حياء من العذراء في خدرها.

كان ضخم الرأس واليدين والقدمين، ليس بالطويل ولا القصير، سبط الشعر. كان فيه دعابة قليلة، وإذا مزح غضَّ بصره.

كان في كلامه ترتيل وترسيل.

كان لونه أسمر، وخلقته تامة، عيناه سوداوان، وفي خديه حُمرة.

كان متواضعًا في غير مذلة.

كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته.

كان يرسل شعره إلىٰ أنصاف أُذُنيه.

كان يلبس قلنسوة بيضاء.

وكتب الحديث مفعمة بدرر ألفاظه مشحونة بمحاسن أوصافه، وأما معجزاته فحسبنا منها المعجزة الخالدة التي هي القرآن الكريم المُبكِم بفصاحته بلغاء الجاهلية المحيِّرُ بأحكامه حكماء الناس أجمعين، وهو الذي أجمع عقلاء الأمم كافة على أنه أفضل الكتب السماوية وأجدرها بالبقاء وأصلحها للبشر وأنفعها للناس، وكان رسول الله (عَيَّا ) كثير الزوجات، قال ابن الكلبي النسّابة: تزوَّج النبيُّ خمس عشرة امرأة، دخل بثلاث عشرة منهن، وجمع بين إحدى عشرة، وتوفي وعنده تسع نسوة، وولد له سبعة أولاد: ثلاثة ذكور، وأربع بنات. فأما الذكور؛ فالقاسم – وبه كان يُكنى –، وعبد الله، وإبراهيم، وكلهم ماتوا صغارًا لم يتجاوز أحدهم السنتين. وأما البنات: فزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وكلهن عشن حتىٰ كبرنَ وتزوجن، ولم يكن لرسول الله (عَيُّ ) نسل

إلا من ابنته فاطمة، تزوجها ابن عمه على بن أبى طالب، فولدت له الحسن والحسين، وإليهما نسبة كل منتسب إلىٰ النبي المصطفىٰ (صلوات الله عليه)، وولد لها ولد ثالث سمته مُحْسنًا، مات صغيرًا، وكان لرسول الله كُتَّاب يستعين جم؛ لأنه لم يتعلم الكتابة، منهم: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وزيد ابن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وكان له سيَّافون يضربون الأعناق بين يديه، وحُرَّاس اتخذهم حتىٰ نزل قوله تعالىٰ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (المائدة: ٦٧)، فتركهم، ومؤذنون، ورُسُل، وشعراء، وخطباء، وخدَم، وخيل، وبغال، وإبل، وحماران، وسلاح كثير من سيوف ودروع وقسيّ ورماح وحراب وخوذة ومجنّ. وفي آخر سنة من حياته الشريفة حج حجة الوداع وخطب فيها فأبان للناس ما لهم وما عليهم وهي من أطول خطبه وأكثرهن استيعابًا لأمور الدين والدنيا. وفي المدينة المنورة بدأ به ألم في آخر صفر، وحُمَّ واشتد به الصداع فتوفي يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول. وفي مثل هذا اليوم كان مولده، فدفن في مرقده الشريف في المدينة المنورة، بعد أن أسس للناس مدينة أشرقت شمسها اليوم في جميع أقطار الأرض ودينًا يعتنقه نيّف ومئتا مليون من البشر، صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### عدنان

#### كان في نحو سنة ١١٠٠ قبل الهجرة

كان النبي (عَيْلِينَ) إذا انتسب فبلغ عدنان يُمسك ويقول: كذَّب النسابون. فلا يتجاوزه، وإجماع المؤرخين ورجال الأنساب على أن عدنان من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم (عَلِيَكِيُّ)، والذي اعتمده القلقشندي في نسبته إلى إسماعيل أن عدنان ابن أدبن أدد الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن إسماعيل (عَلَيْكَلِم)، وإسماعيل يبتدئ به القسم الثالث من أقسام العرب في جاهليتهم، وذلك أن المؤرخين يسمون الجيل الأول من أجيال العرب «العرب العاربة» وهم الذين انقطعت أخبارهم وبادت آثارهم، وربما سموهم العرب البائدة، ومنهم قبائل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم الأولى. والجيل الثاني يبتدئ بقحطان وسموه «العرب المتعربة» يذهبون إلى أن قحطان وابنه يعرب أخذا العربية عمن تقدمهم وسيأتي الكلام على قحطان وبنيه. والجيل الثالث «العرب المستعرية» ويبدأ بإسماعيل (عليه المرابع عربياً) وسموهم مستعربين لأن إسماعيل لم يكن عربيًا، وإنما هاجر ومعه أمه هاجر من الشام إلىٰ الحجاز، وكان الحجاز وتهامة حينئذ مقرًّ العمالقة، فأصابت سكان اليمن مجاعة نشأت عن قحط أصاب بلادهم فأقبلوا مهاجرين نحو تهامة يطلبون الماء والمرعى، فاجتمع بهم إسماعيل وأمه فأقبلا معهم، واحتلوا أسفل مكة، ثم حاربوا العمالقة سكان الحجاز فأهلكوا أكثرهم، وأقام اليمانيون المهاجرون في ربوع الحجاز وتهامة وفيهم بقيةٌ من جرهم الثانية (وهم من العرب المتعربة) فنشأ إسماعيل فيهم وتعلُّم منهم اللغة العربية، وكان يتكلم بالعبرانية، وزوجوه من بناتهم فخرج فيهم نسله وكان من أحفاده عدنان المترجَم وإليه يُنسب الجم الغفير من عرب الحجاز: وذلك أنه ولد له معدٌّ وولد لمعدّ نزارٌ، ومن نزار ربيعة ومضر: وهذان هما اللذان كثرت بطونهما.

فكان من ربيعة قبائل كثيرة لها شهرة وذكر في تاريخ العرب إذ كانوا يناصُّون مضر في الشرف والرفعة، ومنهم كان أكثر الخوارج في الإسلام، ومنهم بنو أسد وبنو عبد القيس، وعنزة وبكر وتغِلب ووائل والأراقم والدُّؤُل وغيرهم مما بسطه علماء الأنساب – انظر أنساب العرب للقلقشندي.

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين: قيس بن عَيلان بن مضر، وبطون إلياس ابن مضر. فمن بني قيس بن عيلان: بنو غطفان، وبنو سُلَيم بن منصور، ومن غطفان بغيض بن ريث، وعبس وذبيان ابنا بغيض، وما يتفرع منهما، ومن سليم ابن منصور بن بُهتة وبنو هوازن.

وإما إلياس: فكان من بنيه تميم بن مر، وهذيل بن مدركة، وبنو أسد ابن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة، ومن كنانة: قريش. وهم أولاد فِهْر ابن مالك ابن النضر بن كنانة.

وانقسمت قريش، فكان منها جُمح وسهم ابنا هصيص بن كعب، وعَدِيُ بن كعب، ومخزوم بن يقظة بن مرة، وتَيْم بن مرة، وزُهرة بن كلاب، وعبد الدار ابن قصيّ، وأسد بن عبد العُزّي بن قصيّ، وعبد مناف بن قصي، وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس، ونوفل، والمطلب، وهاشم. وبيت هاشم هو الذي كان منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ومنه العباسيون أولاد عباس بن عبد المطلب. ومن بني عبد شمس بن عبد مناف بنو أُمية الخلفاء.

هذه خلاصةٌ موجزة عن بعض بطون عدنان وقبائلها الذين انتشروا في أنحاء الحجاز وتهامة ونجد والعراق، ثم اليمن، ونحن وإن أطلنا في إيرادها، ولكن البحث يضطرنا إلى ذكر أكثر مما ذكرنا. والله بخليقته أعلم.

### مُضُر

#### مات في نحو سنة ٩٥٠ قبل الهجرة

مضر بن نزار بن معد بن عدنان: أحد سادات قريش، وبنوه كما في العبر: أهل الكثرة والغلبة بالحجاز من سائر بني عدنان. ولهم الرياسة بمكة والحرم. ومضر: أول من سنَّ الحداء للإبل، وكان من أحسن الناس صوتًا، وهو صاحب المثل السائر «بصبصنَ، إذ حُدِين بالأذناب»، قاله وكان في سفر فوقع فرُضَّت يده فجعل يصيح من ألمه: يا يداه! يا يداه! فأتته الإبل القريبة منه وكانت ترعى فلما صلح وركب حدا، فأعجبه ما رأى من الإبل فقال: بصبصن... إلخ، فذهبت مثلاً. ومات بمكة.

## كعب بن لؤَيّ

#### مات في نحو سنة ٣٠٠ - ٤٠٠ قبل الهجرة

أبو هصيص كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر: قرشي من كبار سادات العرب في الجاهلية وله أعمال مشهورة وذكر في تاريخ الجاهليين معروف. قال القلقشندي: كان كعب عظيم القدر عند العرب فلما مات أرَّخوا بموته إلىٰ عام الفيل (وهو عام مولد النبي عَيَّيُّ)، ثم أرخوا بالفيل إلىٰ أن ظهر الإسلام؛ فكانوا يؤرخون بالوقائع العظيمة إلىٰ أن قرَّ رأي عمر بن الخطاب الإسلام؛ فكانوا يؤرخون بالوقائع العظيمة إلىٰ أن قرَّ رأي عمر بن الخطاب (وهو أي كعب أول من سَنَّ الاجتماع في الجمعة، وكانت العرب تسميه يوم العروبة. كانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويعظهم، وقيل: كان يذكر لهم أنه سيكون من وَلده نبي يبعثه الله. وهو الذي سمىٰ يوم العروبة بيوم الجمعة. وقال ابن الأثير المؤرخ: كان كعب يخطب الناس أيام الحج. فهو من الخطباء الأمراء. وهو الأب الثامن للنبي الهاشمي المختار، وكانت إقامته بمكة وفيها مات.

## قُصَى

#### مات في نحو سنة ٢٠٠ قبل الهجرة

أبو المغيرة قُصَيٌّ، واسمه زيد، بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ: كان سيد قريش ورئيسهم والمشارَ إليه منهم. مات أبوه وهو طفل صغير. فتزوج[ت] أمَّه، فاطمة بنتَ سعد، رجل من بني عُذرة يدعيٰ ربيعة بن حرام، وسار مها الشام فأخذت قصيًا معها، فشبَّ في حجر ربيعة، وسُمِّي قصيًا لبعده عن دار قومه، فكان قُصى ينتمى إلىٰ ربيعة إلىٰ أن كبر فكان بينه وبين رجل من قضاعة شيء فعيَّره القضاعي بانتسابه لغير أبيه، فعاد إلى أمه فسألها فأخبرته، فلما كان الشهر الحرام خرج مع الحاج حتى قدم مكة فتعرَّف إلى قومه من قريش فعرفوه؛ فأقام بينهم وكثر ماله، وكان موصوفًا بالدهاء والعقل ومعرفة الطرق الموصلة إلى السيادة والرياسة، فعظم شرفه، وولى الكعبة، ثم كانت له مع القبائل حروب ووقائع رفعت ذكره واضطرته أن يجمع قومه إلى مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمَّوه مجمّعًا. وملكوه عليهم فكان أول قرشي من ولد كعب بن لؤي أصاب ملكًا أطاعه به قومه. وقسَّم مكة أرباعًا ومنازل بين قومه فبنوا بها المساكن، وكان إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف قريش كله. قال في كامل التواريخ: وتيمنت قريش بأمره ورأيه فكانت لا تعقد نكاحًا إلا في داره ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره، ولا يعقدون لواء للحرب إلا في داره يعقده بعض ولده، وكان أمره في قومه كالدِّين المتبع في حياته وبعد مماته.

وحفر بمكة بئرًا سماها العجول وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة، ولما كبر وبلغ سن الهرم جلس في دار الندوة، وهي دار في مكة كانت قريش تجتمع بها في قضاء أمورها، وجمع بنيه وكانوا قد شبوا وسادوا فرأى أكبرهم سنًا أضعفهم شأنًا، وهو ولده عبد الدار، فأشفق عليه فقال له: والله لأُلحقنك بهم، فأعطاه

رياسة دار الندوة، وحجابة الكعبة، واللواء – فكان يعقد لقريش ألويتهم في الحروب – والسقاية – فكان يسقي الحاج، والرفادة وهي سنة سنها قصي في قريش، وذلك أنهم كانوا يأتونه في كل موسم بشيء من أموالهم يصنع منه طعامًا للحاج يأكله الفقراء.

قال ابن الأثير في كلامه على الرفادة: وكان قصي قد قال لقومه: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله وزوَّار بيته وهم أحقُّ الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج ففعلوا فكانوا يُخرجون من أموالهم فيصنع به الطعام أيام منى. قال: وجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى الآن فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى.

ثم مات قصي بمكة فخلفه بالسيادة أبناؤه ودُفن بالحجون فكانوا يزورون قبره ويعظمونه، وهو الأب الخامس من آباء النبي ( عَلَيْكُ ) وفي جمعه القبائل يقول الشاعر:

أبوكم قصيٌّ كان يدعى مجمِّعًا به جمع الله القبائل من فهرِ

#### عبد مناف

#### مات في نحو سنة ١٣٥ قبل الهجرة

عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مرة: سيد من سادات الجاهلية كانت له الشوكة في قريش، ساد في أيام أبيه قصي وترأس بعد أبيه، وعبد مناف لقب له، وإنما اسمه المغيرة، ويُكنىٰ أيضًا أبا عبد شمس، وكان يقال له القمر لجماله، وكانت أمه حين ولدته دفعته إلىٰ مناف، وهو صنم بمكة تدينًا فغلب عليه عبد مناف. وكان دون أبيه السالف ذكره بالحكمة والتدبير، فلم يُحدث جديدًا في قومه بعده، وانقادت له قريش لمكانة أبيه عندهم ولشدة تعلقهم به وحبهم له ولبنيه.

قال الجوهري: والنسبة إلىٰ عبد مناف مَنافيّ. قال: والقياس عبدي، عدلوا عنه لإزالة اللبس.

وهو الأب الرابع لرسول الله (عَيْكُ )، وفي آله يقول الشاعر:

ه للا مررت ب آل عبد مَنَافِ والقائلون ه لم ملم للأضيافِ

قل للذي طلب السماحة والندئ الرائشون وليس يوجد رائش

## هاشم بن عبد مَنَاف

### ولد سنة ١٠٢ ومات سنة ١٢٧ قبل الهجرة

هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ: أحدُ من انتهت إليهم سيادة قريش في الجاهلية، اسمه عمرو وكنيته أبو نضلة، ولُقِّب هاشمًا لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة، وذلك أنه كان أحد الأجواد الذين ضُرب بهم المثل في الكرم والسخاء وللشعراء فيه قصائد وأبيات مأثورة.

واتفق أنه أصاب الناس مَحْل فخرج هاشم إلىٰ الشام فاشترىٰ دقيقًا وكعكًا وقدم به مكة في الموسم فهشم الخبز والكعك ونحر الجزر وجعله ثريدًا وأطعم الناس حتىٰ أشبع الجياع فسُمِّي هاشمًا. قال الشاعر:

عمرو العلا هَشَم الثريدَ لقومه ورجالُ مكة مسنتون عجافُ

وكان هاشم قد بلغ السيادة وهو صغير فعُرف شأنه في حياة أبيه عبد مناف، ولما مات أبوه تولئ سقاية الحاج ورفادته (وهي إطعام الفقراء من الحجاج كما قدمنا)، فحسده ابن أخ له اسمه أمية بن عبد شمس (وهو جد بني أمية ملوك الشام) فتكلف أن يقلده في كرمه فعجز وظهر عليه أنه يصنع فوق طبعه فشمتت به ناس من قريش فغضب ودعا هاشمًا للمنافرة فكره هاشم ذلك لسنه وقدره، فألحّت عليه قريش حتى رضي فتنافرا إلى كاهن من بني خزاعة بعسفان واتفقا على أن ينحر المفضول خمسين ناقة بمكة يطعمها الناس ويرحل عن مكة عشر سنين، فانصرفا إلى الكاهن فقال: «والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعلم مسافر، من منجد وغائر، لقد سبق هاشمٌ أُمية إلى المفاخر». فقضي بتفضيل هاشم وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها وغاب أمية عن مكة بالشام عشر سنين؛ فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، ثم توارثها بنوهما.

وبينما كان هاشم في سفر إلى الشام مرض فتحوَّل إلى غزَّة فمات بها وهو في عصر الشباب لم يتجاوز سنُّه خمسًا وعشرين، وكان موصوفًا بالجمال وكرم الخلال، وهو جد أبي القاسم محمد (ﷺ)، وفي هاشم يقول الشاعر:

مرُّ السحاب ولا ريح تُجاريه لبوابمكة ناداهم مناديهِ قوتًا لحاضره منهم وباديهِ

عمرو العلاذو الندئ من لا يسابقه جفانه كالجوابي للوفود إذا أو أمحلوا أخصبوا منها وقد ملئت

## عبد المطلب بن هاشم

### ولد سنة ١٢٧ ومات سنة ٤٥ قِبل الهجرة

أبو الحارث شيبة الحمدِ بن هاشم بن عبد مناف: أحدُ عظماء قريش وسيد من كبار سادات العرب، اسمه شيبة الحمد، قيل: لأنه ولد وفي رأسه شيبة فسموه بها، وغلب عليه لقبه عبد المطلب، وذلك أن أباه هاشمًا سافر في تجارة إلىٰ الشام فمرَّ بالمدينة فنزل على عمرو بن لبيد الخزرجي من بني النجَّار فرأىٰ

ابنته سلمي فأعجبته فتزوَّجها ولما عاد من سفره أخذها معه إلى مكة، ثم أراد السفر إلىٰ الشام فأخذها إلىٰ المدينة علىٰ أن يعيدها عند رجوعه وكانت حبليٰ، فلما بلغ غزَّة مات بها (كما تقدم في ترجمته)، وولدت سلميٰ غلامًا شيبة (أو شيبة الحمد) فنشأ في المدينة، وبعد نحو سبع سنين مرَّ بالمدينة رجل من بني الحارث؛ فإذا غلمان ينتضلون (يتبارون في رمي السهام) وشيبة بينهم كلما أصاب قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحاء، فقال له الحارثي: من أنت؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبد مناف، فلما أتى الحارثي مكة أخبر المطلب بن عبد مناف (أخا هاشم) بما رأي وما سمع، فَسُرَّ المطلب وركب وارتحل إلى المدينة فرأي غلمانًا يضربون كرةً فعرف ابن أخيه فأخذه واستأذن أمه وأركبه على عجز الناقة حتىٰ قدم مكة ضحوة والناس في مجالسهم فسألوه: من هذا وراءك؟ وكانت بزَّته غير حسنةٍ فخجل أن ينسبه لهم فقال: عبدٌ لي، ثم ألبسه حلة تليق به وأخرجه للناس فحدثهم بخبره؛ فكان بعضهم إذا ذكروه قالوا: عبد المطلب فغلب عليه، ثم شبُّ بينهم فكانت له السقاية والرفادة، ولاحت عليه أمارات السيادة والإمارة وكان عاقلاً ذا أناة ونجدة وخُرة فأحبه قومه؛ فرفعوا من شأنه وطال عمره، وحفر بئر زمزم، وهي البئر التي احتفرها إسماعيل بن إبراهيم (عَالِيَكُمْ) ودفنتها جرهم، فأعادها وظهر ماؤها. وكان فصيح اللسان حاضر الجَنان، وفد بجماعة من قريش على ملك اليمن سيف بن ذي يزن الحميري حين أدرك مُلك آبائه، يهنئونه بالنيابة عن أهل الحجاز، فلما دخلوا عليه، استأذنه عبد المطلب في الكلام؛ فقال: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك أَذِنَّا، فقال عبد المطلب: «إن الله قد أحلك أيها الملك محلًّا رفيعًا، صعبًا منيعًا، باذخًا شامخًا، وأنبتك منبتًا طابت أرومته، وعزَّت جرثومته، وثبت أصله، وبسق فرعه، في أكرم معدن،

وأطيب موطن، فأنت أبيتَ اللعن، رأسُ العرب، وربيعها الذي به تخصبه، ومَلِكها الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي إليه يلجأ

العباد، فسلفك خير سَلَف، وأنت لنا بعدهم خير خَلَف، فلن يهلك من أنت خلف، ولم يخمل من أنت سلفه، نحن أيها الملك أهل حرم الله وذمته وسدنة بيته أشخصنا إليك من أنهجك لكشف الكرب الذي فَدَحَنا، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة، لا زلت ناعم البال، مهنَّا في كل حال».

فقال سيفُ الملك: من أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب ابن هاشم، قال: ابن أختنا؟ قال: نعم، فأقبل عليه من بين القوم وقال: «مرحبًا وأهلاً ومناحًا سهلاً، وناقة ورحلاً، وملكًا [...]()، يعطىٰ عطاءً جزلًا، قد سمعت مقالتكم وعرفت قرابتكم، أهل الشرف والنباهة ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم»، ثم أمر بهم إلىٰ دار الضيافة فأقاموا شهرًا لا يؤذن في مقابلته ولا في الانصراف، ثم دعا بعبد المطلب فأخبره أن كتبهم السماوية تبشر بنبي يظهر من ذريته، وأمره أن يكتم ذلك، وأجزل له العطايا وأكرم من جاء معه، وأذن لهم فعادوا.

وكان عبد المطلب إذا دخل شهر رمضان صعد حراء فتحنث (أي تعبّد)، وأطعم المساكين جميع الشهر، وهو أول من خضب بالسواد من العرب. مات وعمره ٨٢ سنة - كما في عيون التواريخ - وفي الكامل أنه عاش ١٢٠ سنة، وفي سبائك الذهب ١٤٠ سنة، وخلف اثني عشر ولدًا وهم: عبد الله، وأبو طالب، والزبير، وعبد الكعبة، والعباس، وضرار، وحمزة، والمقوم، وأبو لهب، وقثم، والغيداق، والحارث. وبعض الناسبين يعدهم عشرة، يهمل عبد الكعبة وقثم ويزيد ست بنات، وأنا ذاكرٌ فيما يلي تراجم أشهر هؤلاء، وفي كتب السيرة النبوية أن رسول الله كان إذا انتخىٰ في الحرب يقول:

«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب!»

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل.

# عبد الله بنُ عبد المطلب

### ولد سنة ٨١ ومات سنة ٥٣ قبل الهجرة

أبو قَتْمَ عبد الله الذبيحُ بن عبد المطلب بن هاشم: والدُّ رسول الله (عَيَالَةِ)، ولد في مكة ونشأ بها، وهو أصغر ولَدِ عبد المطلب وأقصرُ هم عُمرًا، وكان عبد المطلب أبوه قد نذر: لئن وُلِدَ له عشرة أبناء وشبوا في حياته وكانوا أعوانًا له على ا أعدائه لينحرنّ أحدهم عند الكعبة لله تعالىٰ! فما زال يلد له حتىٰ بلغ أبناؤه عشرة أشدًّاء، فذهب بهم إلى هُبل وهو أكبر أصنام الكعبة فضُّربت القداح (يفعلون ذلك كالقُرْعة) فخرجت على عبد الله.. وهو أحب بنيه إليه وأصغرهم، وكان عبد المطلب واقفًا يدعو؛ فلما خرج القِدْح علىٰ عبد الله انبرىٰ إليه فأخذه وذهب به إلىٰ أساف ونائلة (وهما صنمان كانوا إذا أرادوا ذبح شيء نحروه عندهما)؛ فقامت قريش من أنديتها فمنعوه من ذبحه، فأصَرَّ، فقالوا: هلمَّ فانطلق إلىٰ كاهنة الحُجْر فسلها؛ فإن أمرتك بذبحه فافعل، فذهب معهم إليها وهي بخيبر، فقص عليها عبد المطلب خبره، فقالت: ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا عنها، ولما أصبحوا غدوا إليها، فقالت: نعم قد جاءني الخبر، فكم الدية عندكم؟ قالوا: عشر من الإبل، قالت: ارجعوا إلىٰ بلادكم فقربوا عشرًا من الإبل واضربوا عليها وعلىٰ عبد الله بالقداح؛ فإن خرج علىٰ صاحبكم فزيدوا عشرًا حتىٰ يرضىٰ ربكم، وإن خرجت علىٰ الإبل فانحروها فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم، فخرجوا حتى أتوامكة؛ فاجتمعوا ثم قربوا عبد الله وعشرًا من الإبل؛ فخرجت القداح على عبد الله فزادوا عشرًا فخرجت عليه فما برحوا يزيدون عشرًا وتخرج القداح عليه حتى بلغت الإبل مئة، ثم ضربوا فخرجت القداح علىٰ الإبل، فقال من حضر: قد رضى ربك يا عبد المطلب، فقال عبد المطلب: لا والله! حتىٰ أضرب ثلاث مرات، فضربوا ثلاثًا، فخرجت القداح علىٰ الإبل،

فنُحِرت، وتُرِكت لا يُصَدعنها إنسان ولا سبع، وانصرف عبد المطلب بابنه فرحًا به، فزوجه بآمنة بنت وهب (أمِّ رسول الله ﷺ)، ثم أرسله إلى المدينة يمتار لهم تمرًا، فمرض بالمدينة، ومات بها ودفن في دار النابغة الجعدي الشاعر.

وبعضهم يقول: إنه سافر إلى الشام في تجارة فلما عاد نزل في المدينة وهو مريض فتوفي بها، وله من العمر ثمان وعشرون سنة، وكانت وفاته قبل ولادة سيد الخلق وهادي الهداة محمد بن عبد الله (عليه الصلاة والسلام)، وجُلُّ هذه الترجمة ملخَّص عن المجلد الثاني من الكامل لابن الأثير.

# أبوطالب بن عبد المطلب

### ولد سنة ٨٥ وتوفي سنة ٣ قبل الهجرة

أبو طالب واسمه عبد مناف بنُ عبد المطلب بن هاشم: والد عليّ بطل الإسلام، وعمُّ النبي الأمين وناصره، وكافله ومربيه، وهو من أبطال بني هاشم والمُطاعين منهم.

قال رسول الله (عَلَيْهُ): ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب. وذلك أنه لما أعلن الدعوة ثارت عليه بنو قريش وأرادوا قتله، فانتصر له عمه أبو طالب، فصدَّهم عن أذيته، فلما مات أخرجوه فاضُطرَّ إلىٰ الهجرة بمن معه كما قدمنا في الترجمة الأولىٰ.

وكان أبو طالب خطيبًا عاقلاً حَسَنَ الروية طاهر القلب أبيَّ النفس، وعَرَض عليه ابنُ أخيه الإيمان بدينه فوعده بنصرته وحمايته، ولكنه امتنع عن قبول الإسلام خوفًا من أن تعيِّره العرب وتعيبه، فنزلت آية ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخَبَبُكَ ﴾ (القصص: ٥٦)، فتركه واكتفىٰ منه بصدِّ أعدائه عنه، وأورد الفاضل السهيلي في كتابه الروض الأنف نقلاً عن هشام بن السائب الكلبي خطبة قالها

أبو طالب حين حضرته الوفاة، واجتمعت عليه وجوه قريش نذكرها عنه قال:

«يا بني قريش! إنكم صفوة الله من خلقه، وقلب العرب، وفيكم السيد المطاع، والمتقدم الشجاع، والواسع الباع، لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أحرزتموه، ولا شرفًا إلا أدركتموه، فلكم على الناس بذلك الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلىٰ حربكم ألب، وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية؛ فإنَّ فيها مرضاة للرب، وقِوامًا للمعاش، وثباتًا للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها؛ فإن في صلة الرحم منسأةً في الأجل، وزيادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق؛ ففيهما هلكت القرون قبلكم، وأجيبوا الداعي وأعطوا السائل؛ فإن فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة؛ فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام، وأنا أوصيكم بمحمدٍ خيرًا؛ فإنه الأمين في قريش، والصديق في العرب، وهو جامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر: قَبلَهُ الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن، وأيم الله كأني أنظر إلىٰ صعاليك العرب وأهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناس: قد أجابوا دعوته وصدَّقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا، ودورها خرابًا، وضعفاؤها أربابًا، وإذا أعظمُهم عليه أحوجُهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادها، وأصغت له فؤادها وأعظمته قيادها، دونكم يا معاشر قريش ابن أبيكم، كونوا له ولاةً ولحزبه حُماة ووالله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد، ولو كان لنفسى مدة ولأجلى تأخير لكفيت عنه الهزاهز، ولدفعت عنه الدواهي».

ومن خُطبه ما ذكره الإمام المبرد قال: خطب أبو طالب لرسول الله (ﷺ) في تزويجه خديجة بنت خُوَيْلد فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزَرْع إسماعيل، وجعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتًا محجوجًا، وجعلنا الحُكَّام علىٰ الناس، ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي: مَن لا يُوازن به فتّىٰ من قريش إلا رَجَحَ

عليه برَّا وفضلاً وكرمًا وعقلاً ومجدًا ونُبلاً، وإن كان في المال قُلُّ فإنما المال ظلُّ زائل وعاريةٌ مسترجَعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليَّ».

قال المبرد: وهذه الخطبة من أقصر خطب الجاهلية.

وكان أبو طالب صاحب تجارة كباقي قريش، ومولده في موطنه مكة وبها نشأ وفيها مات ودُفن، وأعقب أربعة واثنتين، وهم: علي، وجعفر، وعقيل، وطالب، والاثنتان هما: أم هانئ، واسمها فاختة، وجُمانة، وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.

## حمزة بن عبد المطلب

### ولد سنة ٥٤ قبل الهجرة وتوفى سنة ٣ للهجرة

أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم: عممٌ رسول الله ( الله الله الله عبا، وأحدُ صناديد قريش وسراتهم وسادتهم في الجاهلية والإسلام، ولد بمكة ونشأ بها، قال صاحب أسد الغابة: كان أعزّ قريش وأشدَّها شكيمة، وأول أخباره في الإسلام أن أبا جهل المخزوميَّ القرشيَّ (عدوَّ النبي ومن أشدِّ أعدائه عليه) تعرَّض لرسول الله فشتمه وأهانه، ورسول الله صامت لم يُجبه، وكان حمزة غائبًا في الصيد؛ فلما عاد أُخبرَ بما صنع أبو جهل، فقصدَه، فرآه في الكعبة فضربه بقوس كانت في يده فشجَّ رأسه شجة منكرة، وقال: أتشتمه وأنا علىٰ دينه أقول ما يقول؟ فاردُد عليَّ إن استطعت، فحدثت ضجة عظيمة وقامت رجال بني مخزوم علىٰ حمزة؛ فقالوا الما نراك يا حمزة إلا قد صبأت، فقال حمزة: وما يمنعني؟ فقالت العرب: اليوم عزَّ محمد، وإنَّ حمزة سيمنعه، فكفُّوا عن بعض إساءاتهم إلىٰ المسلمين، وثبت حمزة علىٰ إسلامه، وكان ذلك قبل موت أبي طالب، ثم هاجر حمزة مع النبي ( الله المدينة وحضر وقعة قبل موت أبي طالب، ثم هاجر حمزة مع النبي ( الله المدينة وحضر وقعة بدر وغيرها وأبدئ من البسالة ما هو معروف عنه.

قال المدائني: أول لواء عقده رسول الله (عَلَيْكُم) كان لحمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة يُعرف في الحرب بريشة نعامة يضعها في صدره، ولما كان في وقعة بدر قاتل بسيفين، فقال أمية بن خلف، وهو أسير في يد المسلمين: من الرجل المعلَّم بريشة؟ فقيل له: حمزة، فقال: ذاك فعل بنا الأفاعيل!

وقُتل (رَخِطُّنَهُ) في وقعة أُحُد بعد أن قتل أحدًا وثلاثين نفسًا، ثم عثر فوقع على ظهره، فرآه أحد العبيد فأدركه وضربه بحربة ذهبت بروحه، وأخذه المشركون فمثَّلوا به وبشهداء المسلمين، فلما رآه النبي (رَبِيَّالِيَّةٍ) صَعِقَ وبكى، ثم قال: «رحمك الله أيْ عمّ؛ فلقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات».

وأخذه المسلمون فدفنوه في المدينة. قال ابن حزم وغيره من رجال التحقيق: إنه انقرض عقبه، فلا يثبت انتساب بعض الأسرِ إليه (رضوان الله عليه).

## العباس بن عبد المطلب

### ولد سنة ٥١ قبل الهجرة وتوفي سنة ٣٢ هجرية

قال رسول الله (ﷺ): «هذا العباس بن عبد المطلب: أجودُ قريش كفًا وأوصلها؛ هذا بقية آبائي».

كان العباس أحدَ عظماء قريش: رئيسًا في الجاهلية عظيمًا في الإسلام؛ وَصُولاً لأرحام قريش مُحسنًا إليهم ذا رأي سديد وعقل غزير؛ مولعًا بإعتاق العبيد، كارهًا للرق.

قال صاحب أُسد الغابة: اشترى العباس سبعين عبدًا وأعتقهم جميعًا، وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وهي أن لا يدع أحدًا يسب أحدًا في المسجد ولا يقول فيه هُجرًا).

ولد بمكة بعد مولد رسول بسنتين، وأسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وأقام

بمكة يكتب إلى رسول الله (عَلَيْهُ) أخبار المشركين، وبعد الهجرة أراد أن يرحل إلى المدينة مهاجرًا فقال له النبي (عَلَيْهُ): مقامك بمكة خير، ثم هاجر بعد زمن وشهد، وقعة حُنين فثبت مع رسول الله لما انهزم الناس، وشهد فتح مكة أيضًا، وكان طويلاً جميلاً أبيض بضًا له ضفيرتان، وعاش نيفًا وثمانين عامًا، أصيب في آخر عمره بمرض في عينيه فعميتا، وهو أبو الخلفاء العباسيين يتصل نسبهم به، وكان جليل القدر رفيع الجانب.

قال الصفدي في نَكْت الهميان: ولم يمرَّ (أي العباس) بعمر ولا بعثمان وهما راكبان إلَّا ترجَّلا: إجلالاً له، وبارك الله في نسله.

قال الجهشياري في كتاب الوزراء: أُحصيَ ولد العباس في سنة مئتين فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفًا (٣٣٠٠٠).

وتوفي (رَيُوالَيُّ) بالمدينة ودُفن في البقيع، وله عشرة أولاد ذكور، سوى الإناث، منهم حبر الإسلام عبد الله بن عباس.

## الحسن بن عليّ

#### ولد سنة ٣ وتوفى سنة ٥٠هـ

أبو محمد الحسنُ بن علي بن أبي طالب: خامسُ الخلفاء (الآي ذكرهم) وآخرهم، أُمُّهُ السيدة فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْهُ) وهو أكبر أولادها وأولهم، ولد في المدينة المنورة ونشأ بها، وكان عاقلاً حليمًا وقورًا محبًا للخير حَسنَ الخَلْق والخُلُق، لما استشهد أبوه علي (وستأتي في ترجمته) عمد أهل العراق إليه فبايعوه على الخلافة سنة ٤٠ هـ، وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان، فأطاعهم وزحف بمن معه، [وعرف] خبرُه معاوية فسار من الشام إليه، فلما تقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية من الأنبار، علم الحسنُ أن هاتين الطائفتين لا تغلب إحداهما الأُخرى، إلا بفناء عدد عظيم منها، فعظم عليه هاتين الطائفتين لا تغلب إحداهما الأُخرى، إلا بفناء عدد عظيم منها، فعظم عليه

الأمر، وهاله نشوب القتال بين المسلمين؛ فمال إلى السلم، وكتب إلى معاوية يتنازل له عن الخلافة لقاء شروط يشترطها، فشرَّ معاوية وصالحه وخلع الحسن نفسه وسلم الأمر إلى معاوية في بيت المقدس تورعًا وحسمًا للشر، وسمي عام ذلك وهو سنة ٤١هـ «عام الجماعة» لاجتماع كلمة الإسلام فيه واتفاقهما على حقن الدماء بعد تلك الحروب والفتن بين علي ومعاوية، ثم قصد معاوية الكوفة ورحل الحسن إلى المدينة؛ فأقام بها حتى توفي مسمومًا في قول بعضهم. ودفن بالبقيع عليه الرحمة والرضوان، ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام، وولد له أحد عشر ابنًا وبنت واحدة. هذا ما يتعلق بسيرته.

وأما فصاحته وبداهته فكان معاوية يوصي حاشيته باجتناب محاورة رجلين هما: الحسن وعبد الله بن عباس؛ لقوة بداهتهما.

قال البيهقي: قدم الحسنُ علىٰ معاوية وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم والمغيرة بن شُعبة وصناديدُ قومه ووجوه اليمن والشام، فأجلسه معاوية علىٰ سريره إكرامًا له فحسده مروان فقال: يا حسن، لولا حلم أمير المؤمنين ما أقعدك هذا المقعد ولقتلك وأنت له مستوجبٌ بقودك الجماهير فلما أحسست بنا وعلمت أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام وصناديد بني أمية أذعنتَ بالطاعة وبعثتَ تطلب الأمان، أما والله لولا ذلك لأُريق دمك ولعلمت أنا نعطي السيوف حقها عند الوغىٰ، فاحمد الله إذا ابتلاك بمعاوية فعفا عنك بحلمه، ثم صنع بك ما ترئ. فنظر إليه الحسن. وقال: ويحك يا مروان! لقد تقلدتَ مقاليدَ العار في الحروب عند مشاهدتها والمخاذلة عند مخالطتها، نحن! هبلتكَ الهوابل، لنا الحجج البوالغ والنعم السوابغ تفخر ببني أمية وتزعم أنهم صُبرٌ في الحروب ألمد عند اللقاء؟ ثكلتك أمك! أولئك البهاليل السادة، والحُماة الذادة، والكرام القادة، بنو عبد المطلب. أما والله لقد رأيتَهم وجميع من في هذا البيت ما هالتهم الأهوال ولم يحيدوا عن الأبطال كالليوث الضارية الباسلة الحنقة فعندها وليتَ الأهوال ولم يحيدوا عن الأبطال كالليوث الضارية الباسلة الحنقة فعندها وليت

هاربًا وأُخذت أسيرًا فقلدت قومك العار، أيُراقُ دمي زعمت؟ أفلا أرقت دم من وثب على عثمان في الدار فذبحه كما يُذبح الجمل، وأنت تثغو ثغاء النعجة وتنادي بالويل والثبور كالأمّة اللكْعاء، ألا دفعت عنه بيد أو ناضلت عند بسهم؟ لقد ارتعدت فرائصك وغُشي بصرُك فاستغثت بي كما يستغيث العبد بربه فأنجيتك من القتل ومنعتك منه، ثم تحثُّ معاوية على قتلي؟ ألا ولو رام ذلك معك لذُبح كما ذُبح ابن عفان!.. أنت معه أقصر يدًا وأضيق باعًا وأجبن قلبًا من أن تجسرًا على ذلك، ثم تزعم أني ابتُليتُ بحلم معاوية؟ أما والله لهو أعرف بشأنه وأشكر لما ولَّيْنَاه من هذا الأمر، فمتى بدا له فلا يُفضينَّ جفنه على القذى معك، فوالله لأعقبنَ أهل الشام بجيش يضيق عنه فضاؤها ويستأصل فرسانها، ثم لا ينفعك عند ذلك الهرب والروغان ولا يردُّعنك الطلب تدريجُك الكلام. انطق إن كنتَ صادقًا!.. فانتصر عمرو ومعاوية للحسن وشتما مروان فانصرف مغضيًا مفحمًا..

وسأله أبوه عليٌّ (ﷺ) ليمتحن بداهته: يا بُنيَّ ما السداد؟ قال: دفع المنكرَ بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة والاحتمال للجريرة. قال: فما السماح؟ قال: البذل في العسر واليسر. قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء ماله وبذله عرضه. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومنازعة أعز الناس، قال: فما الجبن؟ قال: الجراءة على الصديق والنكول عن العدوّ. قال: فما الغنىٰ؟ قال: رضىٰ النفس بما قسم الله لها. قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند الصدمة. قال: فما المجد؟ قال: أن تعطى في العزم وتعفو في الجرم.اهـ.

وتجد ترجمته بأطول مما هنا في تاريخ الشام لابن عساكر، وإسعاف الراغبين للصبان وأمثالهما من كتب التاريخ والسِّير والأخبار.

وكان آخر كلامه (رَوْظُيُّ ) لأخيه الحسين وهو يجود بنفسه: «يا أخي أوصيك أن لا تطلب الخلافة؛ فإني والله ما أرئ أنْ يجمع الله فينا النبوَّة والخلافة؛ فإياك أن يستخفك سفهاء الكوفة ويخرجوك فتندم من حيث لا ينفعك الندم».

والحسن (عليه الرضوان) ثاني الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، وذلك أن السادة الإمامية، وهم فرقة من فرق المسلمين تقول بإمامة علي (عَنِينَ ) بعد النبي (عَنِينَ ) (انظر كتاب الملل والنِحَل للشهرستاني)، يذهبون إلىٰ أن إمامة المسلمين يتوارثها أبناء علي عنه، وهم مختلفون في أسماء بعضهم ولكنهم متفقون على عدوهم، وأنهم ختموا بالمهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر، والأشهر في تسميتهم أنهم: الإمام علي، والحسن، والحسين، وزين العابدين، والباقر، والصادق، والكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري، والمهدي (رضوان الله عليهم أجمعين)، ولكل من هؤلاء الأئمة شأن معروف ومكان محفوظ، وأنا آتٍ علىٰ تراجمهم فيما يلي إن شاء الله.

وأما الإمام الأول علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) فسيُذكر في فصل الخلفاء الراشدين.

## الحسين بن علي

### ولد سنة ٤ وتوفي سنة ٢١هـ

السيد الشهيد أبو عبد الله الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ﷺ): ولد في المدينة المنورة، ونشأ بين عظماء المسلمين وعقلائهم: أديبًا عاقلاً مفكرًا.

قال رسول الله (علي الله العلم): «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

وهو صاحب الفاجعة التي أدمت القلوب وقرَّحت الأجفان، وأنست الناس أحزانهم، وأبقت في قلوب بني هاشم ومن شايعهم ضغينة لبني أمية لا تُنسىٰ أبد الدهر وحسبك أنها ما زالت تغلي في الصدور حتىٰ ضربوا آل أمية ومروان تلك الضربة القاضية فمحوا دولتهم وأزالوا صولتهم حتىٰ لم يبق منهم في بلاد المشرق ديار.

وخلاصة الحادثة أنه لما مات معاوية بن أبي سفيان وولي الخلافة ابنه يزيد تخلّف الحسين عن مبايعته ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه وافقوه على رأيه فأقام بمكة أشهرًا؛ فبلغ أهل الكوفة ذلك، وكان لأبيه عليّ وأخيه الحسن فيها نصراء وأعوان فكتبوا إليه كتابًا يطلبون به حضوره ليبايعوه على الخلافة ويذكرون له أنهم في جيش متهيئ للوثوب فوعدهم بالمسير إليهم، ثم نصحه جماعة من عقلاء قومه أن لا يذهب فأصر على ما ارتأى، وخرج في أسرته ومواليه ورجاله، وهم نحو الثمانين، قاصدًا الكوفة، وبلغ يزيد بن معاوية خبره فأرسل إليه جيشًا اعترضه في كربلاء، وبعد قتال عنيف نشب بين الفريقين أصيب الحسين بجراح شديدة فسقط عن فرسه فقتلوه. قيل: قاتله سنان بن أنس النخعي، وقيل: الشمر ابن ذي الجوشن، وأرسل رأسه ونساؤه وذراريه إلىٰ يزيد بن معاوية في الشام، فأظهر يزيد حزنه عليه، ولكن ما ينفع الحزن وقد سبق السيفُ العَذَل، ونفذ القضاء والقدر.

واختلفوا في الموضع الذي دفن رأس الحسين فيه فقائل في الشام، وقائل بل دفن مع الجثة في كربلاء، وقائل غير ذلك مما أدَّىٰ إلىٰ تعدد مراقده وضياع ضريحه الحقيقي بينها.

وكان مقتله، سقاه الله شأبيب رضوانه، يوم الجمعة عاشر محرَّم، ولا يزال هذا اليوم يوم حزن وكآبة عند جميع المسلمين، اللهمَّ إلا جماعة من جَهلة أهل السنة يتباركون به لثبوت صيام النبي المكرَّم في يوم عاشوراء، وفي طائفة الشيعة أيضًا رجال يتجاوزون حد الحزن يقيمون له المآتم ويضربون أنفسهم بالسلاح وبعضهم يمثلون حادث مقتله، كما تمثَّل الحوادث التاريخية والخيالية على مسارح النوادي، وعقلاء الطائفتين غير راضين عما يفعله هؤلاء الجماعات منهم، أصلحنا الله!

أما خروج الحسين يريد الكوفة بنسائه وأطفاله؛ فقد فسَّره الفيلسوف الألماني

«ماربين» في كتاب له سماه «السياسة الإسلامية» بما لا أرى مناصًا من التفكير فيه. قال «ماربين»: «مات الرجلان العظيمان على ومعاوية وتركا في الصدور أضغانًا وجاء ولداهما: الحسين بن على، ويزيد بن معاوية، والأول طامح، والثاني يراقبه ولا يستطيع البطش به. أما الحسين فلا أعلم في أصحاب الديانات من اختار سياسته المؤثرة؛ فإنه لما وجد قوته وقوة قومه ضعيفة بجانب قوى يزيد فكر في عمل كبير صرَّح به لقومه، وهو أنه يريد المسير إلى الموت.. وعلىٰ أثر ذلك جمع نساءه وأطفاله وخرج من المدينة فلحق به عدد من أقربائه وأصدقائه.. ليس اختياره أخذ أطفاله إلا لحكمة كان يعلمها ويسعى إليها. أيقن أنه لابد ليزيد من قتله فأراد أن تكون المصيبة عامة، فاستصحب صغاره وهو معتقد أن يزيد سيفتك بهم جميعًا، راقه ذلك لأنه علم أن الثورة الهاشمية لا يثيرها علىٰ بني أمية إلا دافع مؤثر يثب بالأمة الإسلامية جمعاء وثبة الحزن والإشفاق، وثبة التألم والغضب، وهي الأمنية التي كان يسعىٰ إليها الحسين بأخذ أطفاله وصغاره، ولذلك كان؛ فإنها لم تقع الواقعة حتى نفرت من يزيد قلوب أخصائه، وما بلغت سبايا الحسين مدينة دمشق حتى تهيأت الثورة علىٰ يزيد، وما هي إلا أعوام قلائل تركت آل يزيد طعمًا للسيوف وشيدت على أثرها دعائم الخلافة الهاشمية العباسية.. لم يذكر لنا التاريخ رجلاً ألقىٰ بنفسه وأبنائه وأحب الناس إليه، في مهاوى الهلاك والفناء، إحياءً لدولة سُلبت منه إلا الحسين، ذلك الرجل الكبير الذي عرف كيف يزلزل ملك الأمويين الواسع، ويقلقل أركان سلطانهم».

واستطرد الباحث إلى الكلام على الشيعة مما لا دخل له في بحثنا، وقد نُقِلت بعض مباحث كتابه إلى الفارسية والعربية، وكان لما فكَّر به مناصرون ومؤيدون، وهو رأي حسن على علاته؛ فإن الحسين إنما قصد الكوفة وهو واثق بنصرة أهلها، وأخذ أطفاله ونساءه للسكنى بها، ولئن صحَّ تفكير الحسين بذلك ليكوننَّ دليلاً ثابتًا على ما كان يوصف به من سعة العقل وجَوْدة الرويَّة.

ولنختم ترجمته بشيء من كلامه العذُّب.

قال أكثر مترجميه: خطب الحسين بن على يومًا فقال:

"يا أيها الناس! نافسوا في المكارم، وسارعوا إلى المغانم، ولا تحتسبوا المعروف لم تعجلوه، واكتسبوا الحمد بالنجح، ولا تكسبوا بالمطل ذمّا، واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم، واعلموا أن المعروف يُكسب حمدًا ويُكسب أجرًا؛ فلو رأيتم المعروف رجلاً رأيتموه حسنًا جميلاً بسر الناظرين ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجًا مشوّهًا تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. أيها الناس: من جاد ساد، ومن بخل ذَلّ، وإن أجود الناس من أعطىٰ من لا يرجوه، وإن أعفىٰ الناس من عفا عند قدرته، وإن أفضل الناس من وصل من قطعه، والأصول علىٰ مغارسها فروعها تنمو، من أحسنَ الله إليه، والله يحب المحسنين».

ومن كلامه: الحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والسفه ضعف، والغلوّ ورطة، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.

# زين العابدين بنُ الحسين

### ولد سنة ٣٨ وتوفى سنة ٩٤هـ

أبو الحسن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: رابع الأئمة الاثنىٰ عشر عند الإمامية، وأحد من يُضرب بهم المثل في الحلم والورع.

ولد بالمدينة ونشأ بها ففاق أهلها تقيل وصلاحًا، وكان من العلم والكرم على جانب عظيم؛ فأما حلمه فله فيه حكايات عجيبة، خرج يومًا من المسجد فلقيه رجل فسبَّه وبالغ وأفرط فبادر إليه العبيد والموالي، فكفهم وأقبل عليه، وقال: ما شُتِر عنك من أمرنا أكثر! ألك حاجة نُعينك عليها؟ فاستحى الرجل وتنحَىٰ فأمر له بخمسة آلاف درهم.

ولقيه آخر فنال منه، فقال: يا هذا بيني وبين جهنم عقبة إن أنا جزتُها فما أبالي بما قلت، وإن لم أجُزْها فأنا أكثر مما تقول! ألك حاجة؟ فخجل الرجل.

وأما ورعه وتقاه: قال ابن المسيب: ما رأيت أورع منه.

وكان كثير الصلاة منهمكًا في العبادة فلُقِّبَ زين العابدين، وقُرِّب إليه الماء ليلة ليتوضأ فوضع يده في الإناء ليبدأ، ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء والقمر والكوكب فجعل يتفكر في خلقها حتى أصبح وأذَّن المؤذن ويده في الإناء لا يفتكر ها.

وأما كرمه فقال ابن عائشة: سمعت بعض أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت على بن الحسين.

وقال محمد بن إسحق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معايشهم ومآكلهم؛ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلاً إلىٰ منازلهم، ولما مات أُحصي من كان يقوتهم فإذا هم نحو مئة بيت.

ونقل كثير من المصنفين أن القصيدة التي مطلعها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلُّ والحرمُ

قيلت في مدح زين العابدين، وأن قائلها الفرزدق ارتجلها ارتجالاً في البيت الحرام، ولها قصة معروفة في كتب الأخبار، والقصيدة في طبقة عالية من الشعر، ونسبها أبو تمام في أشعار الحماسة للحزين الليثي قال: وقيل: إنها للفرزدق.

ومن كلام زين العابدين: كان إذا بلغه أن أحدًا ذكره بسوء يقول: اللهم إن كان صادقًا فاغفر لي، وإن كان كاذبًا فاغفر له، وكان يقول: فَقْد الأحبة غربة.

ومات في المدينة المنورة فدفن في البقيع.

## الباقر بن زين العابدين

### ولد سنة ٥٧ وتوفي سنة ١١٧هـ

الإمام أبو جعفر محمدٌ الباقر بنُ عليّ زين العابدين بن الحسين: (ﷺ): هو خامس الأئمة الاثنى عشر، وكان ناسكًا عابدًا، وله في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال: سأله العلاء بن عمرو بن عبيد عن قوله تعالىٰ: ﴿ أُولَم يَر اللَّذِينَ كُفَرُوا أَنَّ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ العلاء بن عمرو بن عبيد عن قوله تعالىٰ: ﴿ أُولَم يَر اللَّذِينَ كُفَرُوا أَنَّ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ مَا معنىٰ هذا الرتق والفتق؟ فقال أبو جعفر: كانت السماء رتقًا لا تُنزل مطرًا، وكانت الأرض رتقًا لا تخرج النبات ففتقناهما بنزول المطر وخروج النبات، وهذا رأي حَسَن في تفسير الآية لموافقة درجة علم العرب في عصر نزول القرآن الكريم.

وأما سبب تلقيبه بالباقر فلم يذكروا له غير وجه واحد مُتَمَحَّل وهو أنه مشتق من مادة بَقَرَ. قالوا: لأنه بقر العلمَ أي شقه فعرف أصله وخفيه.

ومن كلامه: بئس الأخ يراعيك غنيًا ويقطعك فقيرًا.

وقال: ليس في الدنيا شيء أعونَ من الإحسان إلى الإخوان.

وقال: ما دخل قلب امرئ شيءٌ من الكبر إلا نقص من عقله مثلُ ذلك قلَّ أو كثر.

وقال: سلاح اللئام قبيح الكلام.

وقال: لموت عالم أحب إلى الشيطان من موت سبعين عابدًا.

وقال: شيعتنا من أطاع الله.

وقال: اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك.

وتوفي بالمدينة ودفن بقبة العباس في البقيع (رَبَوْ اللَّهُ أَيُهُ).

# جعفر الصادق

### ولد سنة ٨٠ وتوفي سنة ١٤٨هـ

أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين (عليهم رضوان الله): هو سادس الأئمة الاثنى عشر، وكان من أجلًاء التابعين، وله منزلة في العلم معروفة وأخذ عنه جماعة من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك وابن جريج والسجستاني، وأشهر من ينتسب إليه من القارئين عليه جابر بن حيان الكيميائي العلامة المشهور.

قال ابن خلكان: وألَّف جابر كتابًا يشتمل علىٰ ألف ورقة يتضمن رسائل جعفر الصادق وهي خمسمائة رسالة.

والشيعة تذكر أن لجعفر كتابًا يدعونه «الجفر» ذَكَرَ فيه كل ما يحتاجون إلى علمه إلى يوم القيامة، وهذا الوصف باطل.

ولُقِّبَ جعفر (رَيَزِ اللَّهِيُّةِ) بالصادق؛ لأنه لم يُعرف له كذبُّ قط.

ومن كلامه: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره.

- أربعة أشياء القليل منها كثير: النار والعداوة والفقر والمرض.
  - صحبة عشرين يومًا قرابة.
- من لم يستح عند العيب ويرعو عند الشيب ويخشى علي بظهر الغيب فلا خير فيه.
  - إياكم وملاحاة الشعراء؛ فإنهم يضنون بالمدح ويجودون بالهجاء.
    - من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه.

ودخل عليه بعض شيعته فرآه يوصي ولده موسىٰ بوصية حفظ منها قوله: «يا بني! اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن حفظتها تعش سعيدًا وتمت حميدًا، يا

بني! إن من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن مدَّ عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرًا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتَّهم ربه في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استصغر زلة غيره، يا بني! من سلَّ سيف البغي قُتِلَ به، ومن كشف حجاب غيره انكشف ستره، من داخل السفهاء حُقِّر، ومن خالط العلماء وُقرِّ، ومن دخل مداخل السوء اتُهم، يا بني! قل الحق لك أو عليك، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، يا بني! إذا زرت فزُر الأخيار ولا تزُر الأشرار؛ فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها».

وكان جريئًا قوي البديهة: يُذكر أنه كان عند المنصور فوقعت ذبابة على وجهه فذَبَها فعادت حتى الله لِمَ خلق الله فذَبَها فعادت حتى اضجرته فالتفت إلى جعفر فقال له: يا أبا عبد الله لِمَ خلق الله الذباب؟ قال: ليُذِلَّ به الجبابرة! فسكت المنصور.

توفي صاحب الترجمة في المدينة، ودُفن في البقيع في قبر أبيه.

## موسى الكاظم

### ولد سنة ١٢٨ وتوفي سنة ١٨٣هـ

الإمام أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن الباقر (عليهم رضوان الله): سابع الأئمة، وأحد سادات بني هاشم، ومن أعلام أهل البيت، ولد بالأبواء، وسكن المدينة المنورة، وكان أعبد أهل زمانه، ومن كبار علمائهم وأسخيائهم، حذا حذو جده زين العابدين في تفقد الفقراء ليلاً والناس نيام، وقيل فيه ما قيل بجده من أنه كان يحمل النفقات إلى منازل الفقراء في المدينة فلا يعرفون من أين أت حتى مات فانقطعت، فعرفوه.

وكانت له سيادة ورياسة معروفة فوشى به بعض أعدائه إلى الرشيد العباسي، وقالوا له: إن الأموال تُحمل لموسى من جميع الجهات والزكاة والأخماس،

وها هو قد اشترى ضيعة سماها السيرية بثلاثة آلاف دينار، وحج الرشيد في تلك السنة وفي نفسه شيء منه فبدأ بالمدينة فدخلها فاستقبله موسى الكاظم في جماعة من الأشراف، ثم خلا به الرشيد فقال له: أنت الذي يبايعك الناس سرَّا؟ قال: أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم، ثم اتفق اجتماعهما عند القبر الشريف؛ فقال الرشيد: سلامٌ عليك يا بنَ عَمّ. وقال موسى: السلام عليك يا أبَتِ، فلم يحتملها الرشيد فحمله إلى البصرة وأمرَ واليها عيسىٰ بن جعفر بن منصور أن يحبسه عنده فحبسه سنة، فكتب إليه الرشيد في سفك دمه وإراحته منه، فاستعفاه عيسىٰ من ذلك ورجاه أن يكون قتله علىٰ غير يده؛ فأرسل إلى السندي بن شاهك في بغداد يأمره بتسلُّمه وقتله، فجعل له سمًا في طعام قدَّمه إليه، فأقام متوعكًا ثلاثة أيام ومات. ودفن في مقابر قريش بباب التين في بغداد.

ومن إنشائه رسالة بعث بها إلى الرشيد من السجن يقول فيها: "إنه لم ينقضِ عني يوم من البلاء إلا انقضى معه يوم عنك في الرخاء حتى نمضي جميعًا إلى يوم ليس له انقضاء هنالك يخسر المبطلون». ولُقِّبَ الكاظم لحلمه، وكظمه لغيظه، وأخباره شهيرة.

# عليِّ الرضى

#### ولد سنة ١٥٣ وتوفى سنة ٢٩٣هـ

أبو الحسن عليٌ الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: ثامن الأئمة عند الإمامية: ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم، وهو إلذي يذكر أصحاب التواريخ والسير أن المأمون العباسي عهد إليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنته وضرب اسمه على الدينار والدرهم، وغيَّر من أجله الزيّ العباسي الذي هو السواد فاستعاض عنه بالأخضر؛ لأنه كان شعار أهل البيت، فثار العراق من ذلك النبأ وقام أهل بغداد فخلعوا المأمون، وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي فرحل إليهم المأمون بجيشه فاستخفى إبراهيم، ثم استسلم فعفا عنه المأمون، ومات

عليٌّ الرضىٰ في حياة المأمون فلم تتم له الخلافة، وعاد إلىٰ السواد فاستألف القلوب ورضى الناس عنه.

وكان السيد عليٌّ الرِضي أسودَ اللون؛ لأن أمه كانت سوداء، وولد بالمدينة، وكان موصوفًا بطيب النفس وكرم الأخلاق والجود.

حكىٰ القرماني في تاريخه أنه دخل يومًا الحمام فبينما هو في مكان منه إذ دخل عليه جنديّ فأزاله عن موضعه وقال له: صُبَّ علىٰ رأسي يا أسود! فنهض عليٌ وأخذ يصب علىٰ رأس الجندي حتىٰ دخل رجل عرفه فصاح: ويلك يا جندي هلكت! أتستخدم ابن بنت رسول الله؟ فانقلب الجندي يقبل قدميه ويقول: هلا عصيتني إذ أمرتك؟ فقال: إنها لمثوبة وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه!

ورآه أبو نواس ذات يوم وهو خارج من حضرة المأمون على بغلة فارهة، فدنا منه وسلم وقال: يا ابن رسول الله (عَلَيْكُ)، قلت فيك أبياتًا أحب أن تسمعها مني، قال: قل. فأنشأ أبو نواس يقول:

تجري الصلاة عليهم كلما ذُكروا فما له في قديم الدهر مفتخرُ علم الكتاب وما جاءت به السورُ مطهرون نقيات ثيابُهمُ من لم يكن علويًا حين تسبه أولئك القوم أهل البيت عندهم

فقال: قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد، ما معك يا غلام؟ قال: ثلاث مئة دينار، قال: ادفعها إليه، وبعد أن افترقا ووصل عليٌّ إلىٰ منزله. قال: لعله يستقلها: يا غلام سُقْ إليه البغلة.

وكان دِعْبِل الخزاعي شاعر أهل البيت وله في عليّ وأبيه مدائح كثيرة.

توفي (رَوْقِ الله الرشيد، وفي سبائك الذهب أن وفاته كانت سنة ٢٣٠هـ، والصحيح ما ذكرته واعتمده ابن خلكان وأكثر المؤرخين؛ لأنهم جميعًا [اتفقوا] على أنه توفي في حياة المأمون المتوفّى سنة ٢١٨هـ.

## محمد الجواد

### ولد سنة ١٩٥ وتوفي سنة ٢٢٠هـ

أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرِضَىٰ بن موسىٰ الكاظم، وبقية النسب معروفة: وهو تاسع الأثمة، كان كبير القدر، رفيع الذكر كأسلافه كرام أهل البيت ولد في المدينة، ثم انتقل مع والده الرِّضَىٰ إلىٰ بغداد، ولما توفي أبوه كان صغيرًا فاجتاز به المأمون يومًا فعرفه وأخذه معه وأحسن إليه وقرَّبه، وكان علىٰ صغر سنه ذكيّ الفؤاد طلْق اللسان تلوح عليه أمارات النجابة؛ فعُني به المأمون وبالغ في الإحسان إليه، ثم أراد أن يزوجه بابنته أم الفضل فمنعه العباسيون من ذلك خوفًا من أن يعهد إليه كما عهد إلىٰ أبيه فأظهر المأمون ميله إليه وحبه بفضله وعلمه علىٰ حداثة سنه فنازعوه باتصافه بصفة العلم واستصغروه فأرسل إلىٰ يحيىٰ بن أكثم وأمره أن يمتحن محمدًا فلما حضر أمر له بفرش حَسن فجلس عليه ثم سأله يحيىٰ مسائل فأجاب عنها بأحسن جواب وسُرّ الخليفة فقال: أحسنت يا أبا جعفر، ثم التفت إلىٰ من حضر فقال: الحمد لله علىٰ ما منَّ به عليً من السداد في الأمر والتوفيق في الرأي، وأقبل علىٰ أبي جعفر فقال له: إني مزوجك ابنتي أمّ الفضل وإن رُغمتْ لذلك أنوف قوم! فاخطب لنفسك فقد رضيتك لنفسي وابنتي، فقال أبو جعفر:

الحمد لله إقرارًا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصًا بوحدانيته، وصلى الله على سيدنا محمد سيد بريته والأصفياء من عترته، أما بعد؛ فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُر وَالصَّلِحِينَ مِن عَبَادِكُم وَإِمَا إِحَام أَن يَكُونُوا فَقَرَاء يُغْنِهِم الله مِن فَضْلِهِ وَالله وَسِع وَالصَّلِحِينَ مِن عَبَادِكُم وَإِمَا إِحَام أِن يَكُونُوا فَقَرَاء يُغْنِهِم الله مِن فَضْلِه وَالله وَسِع عَلِيم الله مِن المؤمنين على بن موسى خطب إلى أمير المؤمنين عبد الله المأمون ابنته أمَّ الفضل وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت

رسول الله (على وهو خمسمائة درهم جياد، فهل زوَّجتني يا أمير المؤمنين إياها على هذا الصداق؟ فقال المأمون: زوجتك ابنتي أمَّ الفضل على هذا الصداق المذكور، ثم المذكور، فقال أبو جعفر: قبلت نكاحها لنفسي على هذا الصداق المذكور، ثم أمر المأمون بأنواع الطيب فتطيب الحاضرون ودعى بالحلواء فمدت موائدها وأكلوا وفرقت عليهم الجوائز وأخرجت الأموال للفقراء والمساكين، وبعد ذلك تم الزواج.

وأقام أبو جعفر محمد عند المأمون معظّمًا مكرَّمًا حتىٰ عزم علىٰ التوجه بزوجته أم الفضل إلىٰ المدينة المنورة فلبث حتىٰ مات المأمون وآلت الخلافة العباسية إلىٰ المعتصم فكتب إليه يستقدمه إلىٰ بغداد ومعه زوجته فحضر، وذلك سنة ٢٢٠هـ، ومرض فمات ببغداد شابًا (رضوان الله عليه) ودفن في مقابر قريش في قبر جده أبي الحسن موسىٰ الكاظم، وعادت امرأته أم الفضل إلىٰ قصر المعتصم.

ويقال: إنه مات مسمومًا كما يقال في أكثر الأئمة المذكورين، وخلف أربعة أولاد صبيًان وبنتان.

ومن كلامه: ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت إليه حوائج الناس فمن لم يتحمل تلك المؤنة عرَّض تلك النعمة للزوال.

- أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه؛ لأن ثم أجره وفخره وذكره فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه.
  - من أجلَّ إنسانًا هابه، دون جهل شيئًا عابه.
  - والفرصة خلسة، من كثر همُّه سقم جسمه.
  - عنوان صحيفة المسلم حُسن خُلقه، من استغنىٰ بالله افتقر الناس إليه.

- الجمال في اللسان، والكمال في العقل، العفاف زينة الفقر، والشكر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة الكلام، وخفض الجناح زينة العلم، العامل بالظلم والمُعين عليه والراضى به شركاء.

- العلماء غرباء «لكثرة الجهال بينهم» - أخذه أبو العلاء فقال:

أولوا الفضل في أوطانهم غرباء تشذوتنأى عنهم القرباء

ومن كلام أبي جعفر: الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، الرأي مع الأناة، من وعظ أخاه سرًا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه.

# عليِّ الهادي

#### ولد سنة ٢١٤ وتوفى سنة ٢٥٤هـ

أبو الحسن العسكريُّ عليٌّ الهادي بنُ محمدِ الجوادِ بن عليّ الرضىٰ: عاشرُ الأئمة الاثنىٰ عشر: كان معروفًا بالتقیٰ والصلاح، ولد في المدینة المنورة وبها نشأ؛ فلما بلغ سن الشباب وأصبح في منزلة یُنظر بها إلیه تواترت الوشایات به علیٰ المتوكل العباسي الخلیفة في بغداد فأرسل إلیه فاستقدمه من المدینة وأنزله في سُرَّمن رأیٰ (سامرَّاء) وكانت تسمیٰ «مدینة العسكر»؛ لأن المعتصم لما بناها انتقل إلیها بعسكره فنُسبت إلیٰ العسكر، ولذلك لُقِّب أبو الحسن علیٌّ المترجَم الها بالعسكري، فأقام بها، فسعیٰ بعض أعدائه إلیٰ المتوكل وأخبروه أن في منزل علیٌ سلاحًا وكتبًا وغیرها من شیعته وأوهموه أنه یطلب الإمرة لنفسه فوجّه الیه عددًا من جند الأتراك لیلاً فهجموا علیه وهو في منزله علیٰ الأرض وعلیه مدرَّعة من الشعر وعلیٰ رأسه ملحفة من صوف وهو مستقبلٌ القبلة یترنم بآیات مدرَّعة من الشعر وعلیٰ رأسه ملحفة من صوف وهو مستقبلٌ القبلة یترنم بآیات

من القرآن لا يفصل بينه وبين الأرض فاصل إلا الرمال والحصى، فأخذوه إلى المتوكل ووصفوا له حالته وكان المتوكل جالسًا يستعمل الشراب فأجلسه إلى جانبه وعرض عليه كأسًا فاعتذر بأنه لم يذقها فعافاه منها، ثم قال: أنشد في شعرًا أستحسنه فقال: إني لقليل الرواية للشعر قال: لابد أن تنشدني، فأنشده:

باتوا على قُلَل الأجبال تحرُسُهم واستُنزلوا بعد عز عن معاقلهم ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الوجوه التي كانت منعّمة فأفصح القبر عنهم حين ساءَ لهُم: قد طال ما أكلوا دهرًا وما شربوا

غُلْب الرجال فما أغنتهم القُللُ فأودعوا حُفرًا يا بئس ما نزلوا أين الأسرَّةُ والتيجان والحُللُ من دونها تُضرَبُ والاستار والكللُ تلك الوجوه عليها الدود يقتتل فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

فهاجت الأبيات إشفاق المتوكل فبكى وأمر برفع الشراب، ثم قال: يا أبا الحسن عليك دين؟ قال: نعم، أربعة آلاف دينار فأمر بدفعها إليه ورده إلى منزله مكرَّمًا.. أقول: هذه الأبيات التي أنشدها صاحب الترجمة نقلتها وقصتها عن وفيات الأعيان.

وحكى مؤلف سراج الملوك أنها مترجمة عن كتابة بالحِمْيرية قديمة قبل الإسلام كانت منقوشة على بعض قصور ملوك حِمْير؛ وعبارته: قال وهب بن منبه: أَصَبْتُ علىٰ غُمْدان وهو قصر سيف بن ذي يَزَن بأرض صنعاء اليمن، وكان من الملوك الأَجِلَّة مكتوبًا بالقلم المُسْند مترجمًا بالعربية، وإذا هي هذه الأبيات، وفي الكنز المدفون جاءت الأبيات أكثر مما تقدم بزيادة الأبيات الآتية في أولها: انظر لماذا ترى يا أيها الرجل وكن علىٰ حذر من قبل تنتقلُ

الطر ممادا دری یا ایها الرجل و و کس عندر من قبلِ سفل وقدًم الـزاد من خیر تُسرُّ به فکلُّ ساکن دار سوف یرتحلُ وانظر إلى معشر باتوا على دعة فأصبحوا في الثرى رهنًا بما عملوا بنوا فلم ينفع البنيانُ وادخروا مالاً فلم يُغنهم لما انقضى الأجلُ

باتوا علىٰ قلل الأجبال... إلخ.. قال صاحبه: ووجد مكتوبًا علىٰ قصر غُمدان أيضًا هذه الأبيات:

من كان لا يطأ التراب برجله وطئ الستراب بصفحة الخدّ من كان بينك في التراب وبينه شبران كان بغاية البعدِ لو بعثر الناسُ الثرى ورأوهم لم يعرفوا المولى من العبدِ!

وتوفي الإمام علي الهادي (عليه الرحمة والرضىٰ) بمدينة سامرًاء فدفن في بيته وخلّف ثلاثة أبناء وابنة.

## الحسّن الخالص

#### ولد سنة ٢٣٢هـ وتوفى سنة ٢٦٠هـ

أبو محمد الحسنُ الخالصُ بن علي الهادي بن محمد الجواد: حادي عشر الأئمة عند طائفة الإمامية، ولد في المدينة المنورة وانتقل مع أبيه الهادي إلىٰ سامراء (أو سُرَّمن رأىٰ أو سُرَّ من راء أو مدينة العسكر = كلها أسماء بلدة واحدة في العراق)، وولي الإمامة بعد وفاة أبيه، وكان علىٰ سَنَن سَلَفه الصالح في التقىٰ والنسك والعبادة يجله الناس ويحترمونه، قال صاحب الفصول المهمة: لما ذاع خبر وفاة الحسن ارتجت سُرَّمن رأىٰ، وقامت صيحة واحدة وعُطلت الأسواق وغُلقت الدكاكين وركب بنو هاشم والقواد والكُتّاب والقضاة والمعدّلون وسائر الناس إلىٰ جنازته وصلىٰ عليه أبو عيسىٰ ابن المتوكل بأمر الخليفة، ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه وخلف محمدًا الآتي ذكره.

وأصحاب القصص والأخبار ينقلون عنه وعمن تقدمه من أهل البيت (رضوان الله عليهم) كرامات وحكايات كثيرة أضربتُ عن ذكرها لأني لا أقول بها ولاسيما وجلُّها مملوء بالأوهام التي لا يتحصل منها للقارئ ما يفيده وأما التاريخ فأضيق صدرًا من أن يتَسع لهاتيك الأخبار والأقاصيص، وهو إنما يُكرِّم الرجال الذين شَرُفوا بأعمالهم وسَمَوْا بأنفسهم وما أجدر أولئك بالإجلال والإعظام إذا هم جمعوا بين التالد والطارف والنَّسب والمكتسب ذلكم خيرة الخلق وصفوة البشر.

# محمد المَهْدي

#### ولد سنة ٢٥٥ وتوفي سنة ٢٦٥هـ

أبو القاسم محمد المهدي بنُ الحسن العسكري بن علي الهادي: آخر الأئمة الاثنىٰ عشر فيما تعتقده الإمامية، وهو المعروف عندهم بالمهدي وصاحب الزمان والمنتظر والحُجَّة، والذي يُحققه المؤرخون الثقات أنه ولد بسامرًاء، ومات أبوه وعمره خمس سنين، ولما بلغ التاسعة أو العاشرة؛ فَقُدَ فلم يُعرف له أثر. هذا ما عُرِفَ من خبره.

أما الشيعة فيروون أنه دخل سردابًا كان في دار أبيه، ثم لم يخرج منه، وهم ينتظرون خروجه ويأتون بالأدلة الثابتة عندهم على أنه حيٌّ يُرزُق وأنه سيعود إلىٰ هذا الوجود فيملأ الأرض رحمةً وعدلاً وسلامًا، وهناك أقوال وآراء لا يدخل إيرادها والمناقشة بها في بحث هذا الكتاب وحسبي منها الإشارة إليها.

وأمر خروج المهدي المنتظر لا خلاف فيه عند الشيعة ولكن بعضهم يرئ أنه غيرُ صاحب هذه الترجمة ويؤكد أنه محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب والقول الأول هو الشائع الذائع عندهم.

قال ابن بطوطة الرحالة في حديث رحلته ما لفظه: ثم وصلت إلى مدينة الحلة وهي مستطيلة مع الفرات وأهلُها كلهم إمامية اثنا عشرية وبها مسجد على بابه ستر

حرير يقولون: إن محمد بن الحسن العسكريّ دخل هذا المسجد وغاب فيه وهو عندهم الإمام المهدي المنتظر فيهم كلَّ يوم يلبس آلة الحرب مئةٌ منهم ويأتون باب المسجد ومعهم دابة مُسرَجة مُلجمة ومعهم الطبول والبوقات ويقولون: اخرج يا صاحب الزمان فقد كثر الظلم والفساد وهذا أوان خروجك ليفرق الله بين الحق والباطل، ويقفون إلىٰ الليل ثم يعودون، كذلك دأبهم أبدًا.

وأما أهل السنة فأكثرهم على اعتقاد ظهور رجل من نسل النبي (عَيَّلِيُّ) تصلُّحُ به الأرض بعد فسادها و تزهو بعد اكمدادها، وفيهم من يأخذ بالحديث الشريف: «لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس إلا شِحَّا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهديَّ إلا عيسى ابنُ مريم»، وفيهم من يتكلم في هذا الحديث، وهذا بحث يطول فاطلبه إن شئتَ فيما أُلف له خاصة من الأسفار والتصانيف أو في المصنفات الكبيرة مما له علاقة بأمر المهديّ وظهوره ومن هو.

وتأمل فيمن ظهر في الإسلام حتىٰ اليوم يَدَّعي أنه ذلك الرجل المُصلح الإلهي وما أحسبُنا معاشر المسلمين إلا ونبينا الأعظم (صلوات الله عليه) قد أغلق الله به باب التنبؤ وكفىٰ الناس ظهور نبي جديد في كل جيل وقبيل: فأبينا نخن إلا أن نوجد تلك الشنشنة حية خالدة، لكن حرَّفنا الاسم وبدَّلنا مادَّة التنبؤ بمادة الهدي فكان القائم لإصلاح البشر قبل خاتم الأنبياء يدعوه الناس نبيًا ورسولاً فجئنا نحن ندعوه مَهْدِيًّا ومنتظرًا، أقلق أبناء القرون الأولىٰ والأجيالِ الخالية قيامُ كَذَبَة دجالين تسربلوا رداء النبوة وظهروا بمظهر الرُّسُل فأسكت الله تلك النامة بآخر أنبيائه، ومهدنا نحن السبيل لمن نحا ذلك النحو وانتهج ذلك النهج فأوجدنا له سربالاً من سرابيل الدعوة إلىٰ الله والهداية إليه فعادوا يعاودون الكرة ويبرزون في هذه الأجيال المرة بعد المرة، ذلك بما جَنَت أيدينا واقترفت أنفسنا فلا حول ولا قوة إلا بالله مرشدِ خليقته، إلىٰ طريقته، ومُلهم كل قلب ما يشتغل به عما سواه.

# كتاب الملوك والأمراء

## بيان

أمضينا الكلام في المطلب الأول من مطالب الكتاب على ما يتعلق بالنسب النبوي الطاهر والسادة من أهل البيت الكرام، وهانذا أفتتح الباب الثاني منه وفيه الكلام على الملوك والأمراء والخلفاء والوزراء جاهليتهم وإسلاميتهم، متقدميهم ومتأخريهم، ورتبته على فصول أربعة:

الأول: في ملوك الجاهليين كحمير وسيف وتبع وجذيمة، وأمرائهم كقيس ابن زهير وزهير بن جناب.

والثاني: في خلفاء الراشدين الأربعة وأولهم أبو بكر.

والثالث: في صدور الخلفاء وأعيان الملوك بعد الجاهلية وفيه أشهر ملوك بني أمية ومروان وآل عباس وغيرهم.

والرابع: وهو فصل الأمراء والوزراء في الإسلام كالبرامكة وأضرابهم(١).

وإنما أنا متوخ أولئك الرجال الذين بنوا مجدهم بسواعدهم وقلوبهم غير المتكلمين على آبائهم وجدودهم، وهذا الباب من أجل أبواب الكتاب لاشتماله على أخبار الجاهليين في باديتهم والإسلاميين في حاضرتهم، وترئ فيه نُبُذًا كثيرة عن المدنية العباسية في العراق والحضارة الأموية في الأندلس مما يعرض في خلال تراجم أصحابها.

والله الموفق للخير والمرشد للصواب.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) توقف الزركلي فلم يذكرهم في الكتاب.

# ملوك الجاهلية وأمراؤها

### (كلمة)

جاهلية العرب لم تزل أمرًا غامضًا مستور الحقيقة في مدتها وأسماء ملوكها وأخبار قبائلها وأعمار رجالها، ولا سيما ما سلف منها، وإنما اندفع مؤرخونا المتقدمون بسائق حب الاطلاع فبحثوا ونقبوا فيما وصلت إليه يدهم من أساطير الأولين والآخرين، ولكن كان جلَّ ما أُتوا به من الأرقام التاريخية تكهنًا وتقديرًا ورميًا في الغيب، ولقد قُدِّرَ علينا أن نصنع صنيعهم فلم تكن نتيجة بحثنا غير العلم بأنهم يحققون ما لا يتحققون، ويدَّعون علم ما لا يعون، وأعظم ما استندوا إليه في أبحاثهم وعولوا عليه في أرقامهم أمران:

الأول: علم الأنساب في الجاهلية، يسلسلون الرجال حتى يبلغوا بهم أبا البشر آدم (عليه على ما يعترضهم من العقبات وما يضطرون إلى سلوكه من وعر المسالك، وفي هذا ما فيه من التصدي بما لا يُدرك وحسبنا سندًا في الوقوف عن الأخذ بأقوالهم ما صرَّح به النبي القرشي (عَيَّهُ ) وَمِنْ حوله النسابون والإخباريون والشعراء ودهاة الحجاز واليمن مِنْ كراهية الإغراق في نسبة نفسه إلى ما يتجاوز عدنان، وقوله عند بلوغه وإرادة اجتيازه: كذب النسابون! فبمثل هذا تسقط عندنا دعوى الوثوق بعلم الأنساب في الجاهلية الأولى، أي ما وراء عدنان، وفي ذلك اختلافنا.

وأما الأمر الثاني: الذي عول عليه مؤرخونا بعد الأنساب فهو التوراة في أنبائها عن بدء الخليقة وأزمان آدم ونوح وغيرهما(١)، وقد أظهرت الاكتشافات

<sup>(</sup>١) انظر: سفر التكوين.

الجيولوجية وتنقيبُ علماء العاديات والآثار ما خالف كثيرًا من أخبار التوراة وأرقامها وأبحاثها.

والتوراة إنما هو كتاب دين يوضح قدرة الله في خلقِه الأكوان ويشرح شريعة موسىٰ التي سنها الله، لا كتاب تاريخ وعلم يبحث عن الحقائق الطبيعية (۱) والعلمية؛ فإنه كثيرًا ما تدخله الشبهة في مباحثه في الطبيعة والتاريخ (۱). ولا يهولنّك دفاع علماء اللاهوت عما جاء به والتماسهم له الوجوه البعيدة؛ فالكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن الكريم: إذا تعرضت للبحث الغامض في التاريخ أو العلم الطبيعي توجز فيه ولا تزيده بيانًا عما يعلمه أهل ذلك العصر المرسَل إليهم ذلك الكتاب.

فإذا سقطت هاتان الدعوتان: دعوى الأنساب، ودعوى الوثوق بالتوراة، تلاشى ما يقال عن الحكم على الزمن الذي حكم فيه الحموربيون مملكة بابل والعراق، والذي كانت فيه قبائل طسم وجديس وعاد وثمود ذوات الذكر والشأن، وداخلنا الشك في عصر القحطانيين حكام البلاد اليمانية والجرهميين وأضرابهم.

واخترنا تَرْكَ إرادة التحقيق في ذلك حتىٰ تنبث أيدي الباحثين في أطراف العراق واليمن والحجاز بعناية قوية وغيرة على العلم كبيرة؛ فإذا بدت لهم الآثار وانكشفت الأستار زالت الأوهام وقام البت والقطع في الحُكم مُقام الوهم والتكهن والتقدير.

ولما كان هذا المصنَّف مرتبًا على السنين في أكثر أبوابه وفصوله اضطررت إلى أن أتابع فيه الأقرب إلى الحق واليقين، مما ذهبت إليه جماعة المؤرخين، بينما يظهر ما يثبته أو يُعدِّله من عاديات الآثار، وربك يفعل ما يشاء ويختار.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الكتاب المقدس المطبوع في مطبعة الأمريكان، ص٣٣١، و٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

### حموربي

#### كان في نحو سنة ٣٢٠٠ قبل الهجرة

ما زالت شريعة حموربي ومؤسسها موضع عناية الباحثين وتنقيب المنقبين حتىٰ تضاربت بهما الأقوال واختلفت إلىٰ مظان آثارهما رحال الرجال، والذي اتضح لهم بعد البحث أن مقرّ الدولة الحموربية كان في القطر العراقيّ، وأن عاصمتها مدينة بابل: دلَّهم علىٰ ذلك ما وجدوه من آثارها الماثلة للباحث عنها فيما بين النهرين، حيثُ ظهرت أنقاض مدرسة صغيرة (في مدينة زيبارا) يرجع عهد بنائها إلىٰ ما يقارب ثلاثة آلاف سنة قبل الهجرة، وعثروا بجوارها علىٰ كثير من الآجرّ المشويّ والأحجار المنبسطة منقوشًا عليها نصوص تاريخية وصكوك وعقود ورسائل وأدعية دينية كُتبت بالحروف المسمارية مما استدلّ منه العلماء الجيولوجيون علىٰ أن تلك الدولة يرجع عهد تأسيسها إلىٰ نحو القرن الثاني والثلاثين قبل الهجرة، وهو رأي القائلين بأن حموربي كان معاصرًا لإبراهيم الخليل، وأنه هو المذكور في سفر التكوين من التوراة باسم معاصرًا لإبراهيم الخليل، وأنه هو المذكور في سفر التكوين من التوراة باسم العلامة الأب انستاس الكرملي قال في لغة العرب: إن الرأي القائل بأن حموربي وامرافل اسمان لمسمىٰ واحد قريب الاحتمال ولو اختلف مبناهما.

وأمرافل: لفظة سنسكريتية من امرابلا Amarapala ومعناها: حامي المخلّدين، وحموربي: آرامية تفيد ما يقارب هذا المعنىٰ وهو رب الأرباب.

ودولة حموربي وإن جزم بعض فضلاء المؤرخين كصاحب (العرب قبل الإسلام) وغيره بأنها عربية الأصل واللسان؛ فإن جلّ علماء الآثار والعاديات ما برحوا في شك من ذلك: فيهم من يقول: إن حموربي عربي لا دولته، وفيهم القائل بأن الأسرة المالكة والدولة معًا كانوا عربًا ينطقون باللسان العربية المتداولة في تلك العصور، وهي تختلف عن لسان عرب اليوم، وتُشبه لغة الآشوريين «سكان

نينوي وما جاورها»، وكانوا معاصريهم ومجاوريهم ويتفقون معهم في كثير من أزيائهم وعاداتهم وطراز بنائهم.

والحموربيون إذا ثبت عربيتهم بما سيكتشفه المنقبون من آثارهم يكونون أول دولة عربية عرّف بها تاريخُ البشر ووصف حضارتها ومدينتها بما أفصحت عنه الأطلال الشاخصة بها، وفي (العرب قبل الإسلام) أن بعض الباحثين ظفر في بلاد السوس (فيما وراء النهر) بمسلة (ألمن الحجر الأسود الصلب قد نُقشت عليها شريعة حموربي مؤلّفة من ٢٨١ مادة تبحث في طبقات الأمة وحقوق المرأة وواجباتها والزواج والإرث، وعثر آخرون على كتابات تدل على معرفتهم بفنون الجراحة والطب، وبالجملة؛ فإن الأمة الحموربية وإن ظلمها التاريخ بإغفال ذكرها وإهمال أمرها فستُظهرها آثارها الخالدة وتُفصح عنها بناياتها وأنقاضها حتى تكون في عداد الدول القديمة المعروفة ذات المكانة الرفيعة والمنزلة السامقة والمجد والإعظام.

## قحطان

#### توفي في نحو سنة ٢٦٩٠ قبل الهجرة

سبقت الإشارة إلى صاحب هذه الترجمة في الكلام على عدنان وقلنا بأن الجيل الثاني من أجيال العرب الثلاثة، وهو المسمى «العرب المتعربة» يبتدئ بقحطان وأنه وابنه يعرب أخذا العربية عمن تقدمهما من قبائل العرب العاربة.

وقحطان هو: ابنُ عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، ذلك ما يذكره

<sup>(</sup>١) المِسَلَّة في اصطلاح الأثريين اليوم: أعمدة طويلة مربعة محددة الرأس، والأصل في هذه التسمية شيوعها عند العامة من المصريين في إطلاقهم على بعض الأعمدة القديمة اسم مسلة فرعون. قال ياقوت في المعجم: في البحث عن عين شمس: «وكانت مدينة كبيرة.. وبها آثار قديمة وعواميد تسمِّيها العامة مَسَالً فرعون سودٌ طوالٌ جدًا تبين من بعد كأنها نخيل بلا رؤوس».

علماء الأنساب ويقدمونه على ما عداه، واسم قحطان في التوراة يقطان، وأبوه عابر هو نبي الله هود (عليه)، وكانت إقامة أبيه هود في حضرموت وهو من أشراف قومه ووجوههم وبها توفي وفيها قبره، وأما ابنه قحطان؛ فمولده ومنشأه الأول في حضرموت، ثم انتقل بجماعة من قبيلته وأهله إلى مدينة صنعاء وكانت أرضًا خالية فابتنى بها واقتدى به من جاء معه فمصروها وصيروها مدينة تذكرهم آثارها بعد مر الألوف من السنين، وكثرت جماعة المنتقلين إلى صنعاء لما وجدوا بها من الخصب وطيب الهواء فنادوا بقحطان أميرًا عليهم (ملكًا) وكان كما قدمنا من أعيان قومه وأبوه ذو الشأن الرفيع بوجاهته بينهم ونُبُوَّتِه فيهم، وأحسن قحطان السياسة فأحبوه وكرَّموه، ورأى نفسه في قوة وسلطان فجمع وأحسن قحطان العراق، وكان قد بلغه أن شداد بن عاد (أحد أمراء العرب العاربة) جاور العراقيين مدة واستولى في نحو سنة ٢٩٢٧ ق.ه على مدينة بابل قاعدة مملكة الكلدانيين والحموريين.

ولما كانت سنة ٢٦٩٥ق.ه، وذلك في أيام قحطان، وثبَ الملك الآشوري بعلوس على من كان فيها من العرب فطردهم وجعلها عاصمة لمملكته الآشورية، فزحف إليه قحطان بما اجتمع لديه من المقاتلة ونشبت بين الفريقين حرب هائلة طالت أيامها، ومات في أثنائها قحطان سنة ٢٦٩٠ق.ه، ثم إن ابنه يعرب عقد الصلح مع بعلوس، وعاد إلى صنعاء مقر مُلكه ومُلك أبيه من قبله.

أما قحطان فيقال: إنه أول من لبس التاج ولعله لما قدم العراق ورأى حضارة بابل ونينوى في ذلك العهد قلّد ملوكهم بلبس التاج فكان أول من لبسه من ملوك اليمن وجزيرة العرب، وهو وابنه يعرب أول من نطق باللغة العربية وكانت لغتُهم اللغة الكلدانية وهي لسان أهل العراق الأصليين، واستبعد ابن خلدون ما ينقله المؤرخون من أن قحطان أول من تكلّم بالعربية، وأنه أتى بها مخترعًا من فقال: وقحطان تعلّم العربية ممن أدركه من العرب العاربة (البائدة).

وولد لقحطان ثلاثة عشر ولدًا، وكثر نسله حتى امتلأت به البلاد اليمنية بعد زمن يسير، وإنما تشعبت القبائل والبطون القحطانية من حفيده سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان، فكانت منه بطون حِمْير وبطون كهلان وانتشرت أبناؤهم في الشام والحجاز والعراق واليمن، ومن نسله التبابعة ملوك اليمن، واللخميون ملوك الحيرة، والغساسنة ملوك الشام، وفيه يقول الشاعر:

فما مثل قحطان السماحة والندئ ولا كابنه رب الفصاحة يعرب

# يَعْرُبُ

#### مات في نحو سنة ٢٦٥٠ قبل الهجرة

يعرب بن قحطان بن عابر: أحد ملوك العرب وحكمائهم وخطبائهم ومن ذوي البسالة والإقدام فيهم ولي إمارة صنعاء بعد موت أبيه، واشتد ساعده، وكثر رهطه بعد عودته من قتال الآشوريين في العراق وبابل، فأقام في مقرّ إمارته سنينًا يُعدُّ عُددَه ويُنمي عَدَده، ورأىٰ قوم عاد (الثانية) قد طغوا في اليمن فخاف زحفهم عليه، فجمع جموعه وابتدأهم فحاربهم فحالفه التوفيق والظفر فامتلك البلاد اليمانية، وصفا له الملك بها، ثم حارب العمالقة وكانوا في الحجاز فغلبهم على أمرهم، وولى إخوته الأعمال؛ فجعل جرهمًا على الحجاز، وعاد بن قحطان على الشحر، وعمان بن قحطان على جبال الشحر، وعمان بن قحطان على بلاد عُمان.

ويعرب هذا أول من حيًاه وولده بتحية الملك: أنعم صباحًا! و: أبيتَ اللعن! وهو وأبيه اللذان نشرا لغة العرب في البلاد والممالك، وذلك بعد تفرق الألسن وتبلبلها واختلاف الناس في أساليب التعبير عن ضمائرهم وخواطرهم، وبذلك يقول حسان بن ثابت الأنصارى:

تعلمتمُ من منطق الشيخ يعربِ أبينا فصرتم مُعربين ذوي نَفْرِ وكنتم قديمًا ما لكم غيرَ عجمة كلامٌ وكنتم كالبهائم في القفرِ ويزعم أصحاب الأخبار أن يعرب لما حضرته الوفاة جمع بنيه وأوصاهم بقوله:

«أيْ بنيّ! تعلموا العلم واعملوا به، واتركوا الحسد؛ فإنه داعية القطيعة بينكم، وتجنبوا الشر وأهله؛ فإن الشر لا يجلب عليكم إلا الشر، وأنصفوا الناس من أنفسكم؛ فإنهم ينصفونكم من أنفسهم، واجتنبوا الكبرياء؛ فإنها تُبعد قلوب الرجال عنكم، وعليكم بالتواضع؛ فإنه يقربكم من الناس ويحببكم إليهم، وإذا استشاركم مستشير فأشيروا عليه بما تشيرون به على أنفسكم بمثل ما استشاركم فيه؛ فإنها أمانة قد ألقاها في أعناقكم».

وملك بعد أبيه ثلاثًا وثلاثين سنة، ومات في صنعاء.

### سَبا

#### مات نحو سنة ٢٥٩٠ قبل الهجرة

عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان: أحد كبار ملوك اليمن ومن أصحاب الذكر والشأن في تاريخ تلك الأصقاع، ملك صنعاء وما جاورها من الديار التي أخضعها يعرب لسلطانه، كما قدمنا في ترجمته، وكان موصوفًا بالشجاعة وعلو الهمة وحب الغزو؛ فإنه طمح ببصره إلى القبائل البعيدة عنه فقصدها وحاربها وأكثر السبي فيها فلما عاد إلى صنعاء أكبرت قبيلته أمره وأعظمت شأنه وكانت عادة السبي غير مألوفة فسنّها عبد شمس.

قال أصحاب التواريخ: ولذلك لُقِّبُ بسباً.. ولا يحسن عندي هذا التوجيه. وكان مولعًا بالعمران وإقامة الأبنية الفخمة، فابتنى مدينة مأرب، وهي

من المدن التي ما زالت آثارها شاخصة إلى هذا الحين وقد عثر بعض علماء الآثار واللاهجين بالبحث والتنقيب من فضلاء الغرب على كثير من الكتابات منقوشة على الحجارة باللسان الحميري استدلوا منها على اسم المدينة ورأوا بعض الأنقاض الآخذة بالاندثار فعرفوا منها حدود المدينة، وفيها سور له بابان أحدهما شرقي والآخر غربي، وفي وسطها آثار هيكل يسميه سكان ذلك القطر الآن هيكل سليمان، وبنى جها السُّد المعروف بسُد مأرب.

قال المسعودي: ومات سبأ قبل أن يستتمه فأتمته ملوك حمير بعده.

وفي المؤرخين من ينسب له بناء مدينة عين شمس في إقليم مصر وتعرف اليوم باسم مصر الجديدة، وما أحسبها إلا من بناء الفراعنة كما يُفهم من صدر كلام ياقوت الحموي عنها.

وكان موصوفًا بقوة العارضة حتى قال واصفوه: هو أول من خطب في الجاهلية على الجماعة يريدون أنه أول خطيب جاهلي قام في ملأ من الناس فحذرهم أو أنذرهم أو وعظهم أو شجَّعهم، لم يكن ذلك معروفًا عند من تقدمه من ملوك القبائل وأمرائها.

وعاش بعد موت أبيه خمسًا وثلاثين سنة، وأعقب نسلاً حميدًا. قال النسابة الكلبي: وُلد لسبأ: حمير وكهلان وصيفي وبشر ونصر وأفلح وزيدان والعود ورهم وعبد الله ونعمان ويشجب وشداد وربيعة ومالك وَزيد.

فيقال لبني سبأ كلهم السبئيون إلا حميرًا وكهلان؛ فإن القبائل قد تفرقت منهما؛ فإذا سألت الرجل: ممن أنت؟ فقال: سبئي، فليس بحميري ولا كهلاني. اه.

وفي كثرة غزواته وفتوحه يقول الشاعر:

لقد ملك الآفاق من حيث شرقها إلى الغرب منها عبد شمس بن يشجب سعى بالجياد الأعوجية والقنا إلى بابل في مقنب بعد مقنب قال صاحب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: «ويقال: إن سبأ أغار على بلبل(؟)(۱) بالخيل ففتحها وأخذ أتاوتها، وضرب بالخيل والرجال في الأرض؛ فكان لا يُذكر له بلد إلا قصده وفتحه، وهو أول من فتح البلاد وأخذ أتاوتها.

## حمير

#### مات نحو سنة ٢٥٤٠ قبل الهجرة

الحِمْيريون: ملوك عظام كانت منازلهم في اليمن ودام لهم الملك زمنًا طويلاً، وهم ينتسبون إلى صاحب هذه الترجمة: حِمْيرَ بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وكان ملكًا شجاعًا مظفَّرًا، حَكم بعد موت أبيه سبأ، ولم تزل عاصمة ملكه صنعاء، وغزا وافتتح حاذيًا حذو آبائه في توسيع دائرة مُلكهم حتى قيل: إن غُزاته بلغوا الصين.

وحمير: لقبٌ عليه لاختياره الثياب الحمر وكثرة لبسه لها واسمه العَرَنْججُ: وهو مشتقٌ من قولهم: اعرنجج في الأمر: إذا جدَّ فيه، واتخذ من الذهب الوهاج تاجًا، فكان أول من تتوج بالذهب، وله وقائع مشهورة منها أنه قاتل قبائل ثمود، وكان مُقامها في اليمن ففرَّقها فارتحلت إلىٰ الحجاز.

والدولة الحميرية ذات ذكر وشأن في تاريخ جاهلية العرب، وأصحابُ الأخبار لا يعوِّلون في مدتها على رأي، ولكنهم يختلفون اختلافًا عهدناه بهم في مثلها فلا غرابة فيه، وضعفت في منتهى أمرها، شأن غيرها من الدول الكبيرة، فأسست على أنقاضها دولة حبشية أسسها أرياط الحبشي الذي أغار بجيش كبير من أبناء جلدته على آخر الملوك الحميريين ذي نواس، وهو أحد الملوك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

اليمانيين المعروفين بالأذواء (۱) ، فقاتله وامتلك اليمن سنة ٥٨ق.ه. فدام لأرياط الملك وتوارثه عنه بعض أبنائه، والعرب اليمانيون يتحفزون إلى الوثوب بهم، ولكنهم لا يستطيعون لاستئثار الحبشة بالقوة دونهم، حتى نهض فيهم شابً كان من سلالة الأذواء الحميريين واسمه: سيف بن ذي يزن فإنه دهم الأحباس بجيش أتى به من الفُرْس؛ على نحو ما سيأتي مفصّلاً في ترجمة سيف المذكور؛ فأعاد الملك إلى أهله واستقل به سنة ٢١ق.ه.

وللحميريين لغة انفردت بها قبائل اليمن تختلف عن العربية الحجازية بفروق كثيرة في كتابتها وكلماتها، ولها ألفاظ لا يعرفها غير اليمانيين؛ فمما اختصوا من الألفاظ: العباهلة، والأقيال، والأرواع، والمشابيب (٢)، وغير ذلك مما ورد شيء منه في بعض رسائل النبي (ﷺ) التي بعث بها إليهم، وكان يخاطب كل قبيلة بلهجتها ولغتها، ورسائله محفوظة في أكثر كتب الأدب والتاريخ.

ومما خالفوا فيه غيرهم من قبائل العرب: الوثوب: يعنون بن القعود، وإبدال لام التعريف بالميم، يقولون: طابَ امْهواء، وجاء امشتاء، وصفا امجوُّ؛ يريدون الهواء والشتاء والجو، ويحفظ عن رسول الله (عَيَّيُهُ) أن جماعة من الحميريين سألوه عن الصيام في السفر فأجابهم بلغتهم: ليس من امْبرِّ امْصيامُ في امْسفر، يعني: ليس من البر الصيامُ في السفر.

والعامة في مصر والشام اليوم يقولون: امبارح «إذا أرادوا «البارحة».

ومنها: الوَتْمُ، وهو إبدالهم السين تاء، يقولن: أَلناتُ بالناتِ، يعنون: الناسُ بالناس.

 <sup>(</sup>١) جمع «ذو» وهم ملوك اليمن الحميريون المبدوءة أسماؤهم بذو: منهم: ذو يزن وذو غمدان وذو جدن وذو سلحين وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) العباهلة في لغتهم: الذين استقرَّ مُلكهم، والأقيال: جمع: قيْل وهو دون الملك الأعلىٰ كالوزير
 الأكبر (صدر أعظم)، والأرواع: السادات، والمشابيب: الأذكياء.

والشنشنة: وهي إبدالهم الكاف شيئًا: سُمع أحدهم في عرفة، يقول: لبيشَ اللهم لبيش، أي: لبيك اللهم لبيك، وهذه شائعة اليوم في كثير من القرئ والبوادي، ويبدلون الياء جيمًا في الإضافة والنسب نحو غلامج (أي غلامي) وبصرج (أي بصري).

ويقفون على الهاء بالتاء: يقولون: عربيّت، ولغويّت، ونجدِيت، وهم يريدون: عربية، ولغوية، وهذه أيضًا شائعة اليوم في المدارس المسيحية، خاصة في بلاد الشام، والبحث في هذا الأمر يطول، وعلماء العربية لا يحتجون بكلامهم في اللغة لمخالطتهم الحبشة والهنود (المزهر: للسيوطي).

وعلماء الآثار اليوم يرون بونًا بعيدًا بينها وبين العربية الحجازية، وذلك فيما عثروا عليه من كلامهم، حتى شك بعضهم في أنها فرع من العربية وعدُّوها لغة قائمة بنفسها. قال البستاني في دائرة المعارف (ج٧ ص٢٤٢): وذهب بعضهم إلى أن الحميرية تختلف جدًا عن العربية، حتى أنه لا يجوز جعلهما معًا، وأول من بيَّن لأوروبا وجود الكتابة الحميرية في المقاطعات الجنوبية من بلاد العرب هو العالم نيبور، وذلك سنة ١٩٥٠هـ (١١٧٤م)، ثم كُشفت عدة كتابات وآثار في ظفار وصنعاء والخريبة ومأرب وحرم بلقيس وحضرموت، وفي المتحف الإنكليزي بلوندره نموذج منها منقول على ألواح نحاسية باللغة الحميرية وأجدت في حضرموت، وجوهرتان عليهما كتابة حميرية جيء بهما من بابل، واكتشف الباحثان بليفير وكوغلان عدة ألواح برنزية عثرا عليها في القرب من صنعاء وأهدياها إلى المعرض. قال البستاني: ووُجد حديثًا كتابات كثيرة حتى صارت تعد بالمئات.

والأحرف الحميرية اكتشفها موسيو كلدور في أبين (جهة في الشمال الشرقي من عدن) منقوشة على قطعة من البلاط، والكتابة الحميرية تختلف عن غيرها

من لغات القبائل العربية اختلافًا واضحًا وخطها يعرف بالمُسْنَد وهو قريب في صورته من الخط السرياني والحبشي.

ونقل صاحب المطالع النصرية عن ابن خلكان قوله: والحميرية هي خط أهل اليمن قوم هود وهم عاد الأولئ، وكانت كتابتهم تسمى المسند الحميري وكانت حروفها كلها منفصلة وكانوا يمنعون العامة من تعلمها فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم. اهـ.

وعاش حمير خمسين سنة في ملكه بعد أبيه، وولد له خمسة أولاد: مالك، وعامر، وعمرو، وسعد، ووائلة. كذا في المعارف لابن قتيبة.

ومن بطون حمير على ما ذكره القلقشندي في كتاب الأنساب: السكاسك، والشَّعبيون، وبنو الريَّان، وقضاعة، وبطون قضاعة، وبنو عبد شمس.

ومن ملوك حمير: التبابعة، والأذواء، والأقيال. وعلى ما في تاريخهم وأخبارهم من الغموض تجد في كتب التاريخ الكبيرة كتاريخ ابن خلدون وأشباهه كلامًا كثيرًا عنهم، وفيه ما تؤيده الآثار المكتشفة في عصرنا هذا.

## تُبَعُ

#### مات في نحو سنة ١٠٥٣ ق.هـ

الملك الأكبر من ملوك الدولة الحميرية الثانية في بلاد اليمن، كان يُلقَّب بتُبَّع، كما كان الفرس يدعون كل ملك منهم كسرى (معرب خُسْرَوْ الفارسية)، والروم قيصر (معرَّب: Cesar)، والترك خاقان، والحبشة النجاشي (معرب انكاش، في الحبشية، وهي بالكاف المشَمة بالجيم، كما في العبر).

وامتاز تُبَّع هذا بأنه ورد ذكره وذكر قومه كثيرًا في الأخبار الإسلامية، وهو من ذوي الفتوح والشأن، واسمه حسان وأبوه تبع أسعد أبو كرب الحميري (قاله أبو الفداء). كان من أعاظم ملوك حمير، ولعله أكثرهم غارات وأظفرهم كتائب.

قال الإمام ابن عساكر في تاريخ الشام: سار تُبُّع بجيش عرمرم حتىٰ انتهىٰ إلىٰ

سمرقند يغزو ويفتتح وكلما دخل مدينة أو قرية كبيرة اختار من كلمائها وذوي العقول الراجحة من أبنائها عددًا لا يقل عن العشرة فاستصحبهم معه، ثم انصرف فأخذ طريق الشام، فامتلك دمشق واعتقل منها أحبارًا من اليهود جعلهم فيمن سيَّر معه من الحكماء، وما كرَّ راجعًا نحو اليمن إلا وبين يديه من الأحبار والكهنة والحكماء ما يناهز أربعة آلاف رجل، وبينما هو سائر إلى اليمن كان الأحبار يحدثونه عن الأديان والكتب السماوية حتى استمالوه إليهم، ولما قرُب من مكة شاع في الناس أنه يريد هدم الكعبة؛ فهرع إليه الأحبار فحدثوه بشأن الكعبة وأنها بيت الله وما زالوا به إلىٰ أن كانت لها في نفسه هيبة؛ فخلع ثيابه مُحرمًا واصطفىٰ دين إبراهيم الخليل، ودخلها فقضي نسكه وكساها سبعة أثواب، فهو أول من كسى البيت، ثم مرَّ ببقعة يثرب (المدينة) وعاد إلى اليمن فاستمرت بينه وبين قومه مناظرات في أمر دينه الجديد، وكانوا وثنيين يعبدون بيتًا شيدوه يزعمون أن به إلهًا يكلمهم ويخرج إليهم، وثبت تُبَّع، وتبعه جماعات منهم وأحرق كثيرًا من الذين قاوموه في نشر دينه، واعتزله جماعة بقوا علىٰ دياناتهم فهدَّم تُبَّع وأصحابه بيت عبادتهم، واتخذ في اليمن مدينتَيْ «مأرِب» و «ظفارِ» فجعلهما سكنًا له يقيم في أيام الشتاء بمنزل في مأرب مبني بالصفائح الذهبية، ويقضي فصل الصيف في «ظفارِ» بمنزله المبنيّ من الرخام، وجعل في مأرب مكانًا يُنَشَّأ أبناء الملوك من حمير يتعلمون به اللغة والأخلاق فهو كمدرسة للعلم والتربية، ثم ثار عليه جمع من قومه فقتلوه، وقيل: بل مات في «غلسان» من بلاد الهند.

هذه أخبار تُبَع حسان اليماني لخصتها كما ترئ عن بعض الكتب العربية الموثوق بها عند أصحاب هذه اللغة، وأما آثار التبابعة فحتى يومنا الذي نحن فيه لم ينكشف للباحثين من أمرها غامض ولا وضحت حقيقة وعساها تنبئ الأطلال الدارسة بأقدار بُناتها وأهليها الأولين ولو بعد حين، أما زمن صاحب الترجمة فلم أرّ ما أثق به من الأقوال الصريحة في كتب التواريخ غير كلمة يُستأنس بها الآن أوردَها الحافظ ابن عساكر قال: وبين تُبَع ومولد رسول الله (عَيْلِيَةً) ألف

سنة، فأضفت ما بين مولد النبي وهجرته إلى الألف فكان مجموعهما ألف سنة وثلاثًا وخمسين سنة، وإنما هو تقدير وتقريب: وقد يحسن إيرادهما ويُحتج بهما عند فقدان الحقيقة وامتناع التأكيد.

وينسبون لتُبَّع هذا شعرًا يزعمون أنه ناظمه وأثبت شيئًا منه ابن عساكر في تاريخه، أما عندي فلا يثبت من ذلك شيء ونحن نرئ الخلاف في أسماء ملوكهم قائمًا فكيف بما يُعزئ إليهم من الشعر علىٰ كثرة ناظميه والمشتغلين فيه.

# عمروبن لُحَيَ

#### مات نحو سنة ٣٩٠ق.هـ

كانت العرب حتى سنة ٠٠٠ قبل الهجرة آخذة بدين إبراهيم الخليل (عَلَيْكُم) إلا قليلاً منها اتبعوا ديانات مجاوريهم من الفرس والروم والوثنيين وغيرهم حتى نشأ في الحجاز ملك منهم يُدعى «عمرو بن لحي» بن حارثة بن عمرو مزيقياء الأزدي من ولد كهلان بن سبأ، وكان ملكًا مطاعًا شائع الذكر داهية خضعت له الحجاز، وهو أول من أدخل الأصنام على تلك البقعة وجعلها في الكعبة، وذلك أنه أصيب بعلة شديدة أعياه شفاؤها فقيل له: لو قصدت البلقاء من أعمال الشام فإن بها حمةً إن أتيتها برأت، فأتاها، فاستحمّ، فبرأ من مرضه، واختلط ببعض أهلها فرآهم يعبدون أصنامًا فسألهم عنها، فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فنُنصَر ونستَسْقي بها فنُسْقَى، فأعجبه ذلك، فطلب منهم صنمًا وبذل لهم ما يعدِله من النقود فدفعوا إليه «هُبَل» واسمه في العبرانية «هبّعل»، وهو اسم أكبر أصنام الفينيقيين أو الكنعانيين ومن جاورهم من أمم الشام.

قال النويري: وهُبَل: صنم من خرز العقيق على صورة الإنسان، فاحتمله عمرو به لحي وسار به إلى مكة فوضعه على الكعبة، واشترى صنمين أحدهما

"إساف"، والثاني "نائلة"، فعكف على عبادتهما وأمر قومه وعشيرته بعبادة الأوثان وتعظيمها، ثم دعا العرب كافة إلى رفع شأنها واحترامها والتقرب منها، فأجابه السواد الأعظم منهم رغبة أو رهبة، وشذّ جماعة من عقلائهم ومفكريهم، ففضّلوا الديانات المعروفة في ذلك العصر كالإسرائيلية والنصرانية، ومنهم من اختار مذهب المجوس والزنادقة أو الثنوية، أو عبادة الكواكب، وثبت فريق على ديانته الأولى. واستمر الأكثرون على عبادة الأصنام وتقريب القرابين لها حتى جاء الإسلام فحطمها وحوّل الناس عن ابتغائها بعد أن كَثُرَ عددها وفشا أمرها واتخذت كل قبيلة من قبائل العرب صنمًا ابتدعته، ومنهم من بنى له بيتًا ليكون كالكعبة يُطاف حوله، حتى إذا ارتفع لصاحب ذلك الصنم شأن أو كان له سلطان على من جاوره من العشائر دعاهم إلى تعظيمه وعبادته وناضَلَ عنه بأسه وقوته، تشبهًا بقريش في سدانتها للكعبة وسيادتها بذلك.

وقد حطَّم المسلمون نيفًا وثلاثمائة صنم، وقيل: إنها كانت على عدد أيام السنة، ومن أشهر أصنام العرب: «هبل» الآنف ذكره، و«إساف»، وكان على الصفا، و«نائلة» وكان على المروة، و«مناة» وكان عند الأوس والخزرج في مدينة يثرب، و«اللات» وكان لثقيف في الطائف، و«العُزَّى» وكان لقريش وكنانة، و«ود» لبني كلب بدومة الجندل، و«سواع» لهذيل، و«يغوث» لمذحج، و«يعوق» لهمذان، وأصنامهم كثيرة يضيق بها مجال هذا الكتاب.

أما عمرو بن لحي المترَجمُ: فقد كان في عصر سابور ملك العجم (قاله الشهرستاني)، وسوابير العجم ثلاثة: سابور بن أردشير (مات سنة ٢٩٨ق. هـ) وسابور بن هرمز المعروفُ بذي الأكتاف (مات سنة ٢٧٨ق. هـ)، وسابور بن هرمز المعروفُ بذي الأكتاف (مات سنة ٢٧٨ق. هـ)، وأشهرهم عند سكان جزيرة العرب ابن ذي الأكتاف (مات سنة ٢٦٩ق. هـ)، وأشهرهم عند سكان جزيرة العرب ذو الأكتاف؛ فإنه غزاهم وكان له معهم حديث طويل، والذي ذهبت إليه في تاريخ صاحب الترجمة أنه كان في عصر سابور الأول ورجحه عندي قِدَمُ

الأصنام في الكعبة ورجوعها إلى عهد أبعد من عهد سابور الثاني أو الثالث، وكذلك صنع السيد رفاعة الطهطاوي في كتابه بداية القدماء وهداية الحكماء، اختارَ لعمرو مُعاصرة سابور الأول، وهو متردِّد في الحكم غير جازم.

# جذيمة الوَضَّاح

#### مات سنة ٣٦٥ق.هـ

جذيمة بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي: أحد ملوك العراق ومن ذوي الذكر الذائع والاسم الشائع. قال المؤرخ ابن الأثير: «كان من أفضل ملوك العرب رأيًا، وأبعدهم مغارًا، وأشدهم نكاية، وهو أول من غزا بالجيوش، وشنَّ الغارات علىٰ قبائل العرب».

كان مقره في الأنبار واليًا على من جاوره من عرب العراق من قِبَل الأكاسرة ملوك العجم في أيام ازدهار ملكهم وامتداد سلطتهم، ثم استولى على السواد (في شمالي العراق) وانقادت له الحيرة والأنبار وسائر القرئ المجاورة، ثم طمح بنظره إلى مشارف الشام وأرض الجزيرة فغزاها وحارب ملكها عمرو بن الظرب والد الزباء، فقتله وانتهب بلاده، وكان له من الفرات إلى تدمر، وفرَّت ابنته الزباء، حتى انصرف جذيمة فعادت إلىٰ تدمر مقر ملك أبيها فجمعت شمل الجند واستعدَّت، ثم راسلته وعرضت عليه نفسها زوجة له، وكانت أجمل وأعقل وأشهر نساء عصرها، فقدِم عليها جذيمة ليتزوجها فاغتالته وقتلته وأخذت بثأر أبيها: وقصتها مشهورة تجدها في أكثر كتب التاريخ والأدب العربي وفي حوادثها أمثال جيدة وأخبار تلذ التُلاة، ولبحَثةَ الإفرنج اهتمام كبير بأمرها وهم يسمونها «زينوبيا – ملكة تدمر»، فارجع إن شئت البحث عنها إلىٰ كتب المستشرقين وأهل التحقيق منهم، وابتعدما استطعت عن كتب العرب وأقوالهم فيها إلا في ما لا بدّ منه كالأمثال العربية أو إرادة المقابلة.

وجذيمة أول ملك أو أمير عربي جلس على سرير اتخذه لنفسه في مجلسه: أخذ ذلك عن الفرس، وجُبيت له أموال البلاد الخاضعة لحكمه فقال فيه شاعره:

أضحىٰ جذيمة في الأنبار منزله قد حاز ما جمعت في عصرها عادُ مستعمِلُ الخير لا تفنىٰ زيادتُه في كل يـوم وأهـل الـخير تـزدادُ

وضاع له ابن أخت يُدعىٰ عَمْرًا وهو صغير فمضىٰ عليه زمن ثم لقيه رجلان: اسم أحدهما مالك والثاني عقيل. فأتياه به فقال لهما جذيمة: تَمَنَّيا عليَّ ما شئتما، فطلبا منادمته ما بقي وبقيا، فنادماه أربعين سنة، ورأىٰ منهما عقلاً وأدبًا فصحبهما حتىٰ مات وفرقت بينهما الأيام، فضَرَبت العربُ بهما الأمثال في تأكيد الألفة وطول الصحبة؛ قال أبو خراش الهُذَلى يرثى أخاه عروة:

تقول أراه بعد عروة لاهيًا وذلك رُزعٌ لو علمتِ جليلُ فلا تحسبي أن قد تناسيتُ عهده ولكنَّ صبري يا أميمُ جميلُ ألم تعلمي أنْ قد تفرق قبلنا خليلا صفاء: مالكُ وعقيلُ

وكان يقال لجذيمة «الأبرش» و«الأبرص» لبرص كان فيه، ولكن العرب هابته أن تنعته به فلُقِّب بالوِضَّاح، وقتل في تدمر كما ذكرنا واختلفوا في مدة ملكه بين ٥٠ سنة و[٦٠].

# الضيزنُ السليحي

#### مات سنة ٢٠٤ق.هـ

ما برحت الآثار الشاخصة والأطلال البالية تذكّر رأيها ببانيها وتدل مُشاهدها على شائدها، فإن علماء البلدان وأصحاب الرحلات المولعين بالأسفار والبحث عن الآثار كلما مرَّ واحد منهم بتلك الأخربة المبعثرة في ذلك المكان

الماثل بين الكوفة والقادسية استوقفه منظرها طويلاً فنقب وبحث ثم كتب ما لاح له، فأما ياقوت فثبت عنده أنَّ مجاوري ذلك الموضع كانوا يسمونه في عصره «طِيزَناباذ» وسبقه إلىٰ بيان ذلك المؤرخ البلاذري، واتفقا علىٰ أن اسمه الأول «ضيزناباذ»، ولكن مجاوريه الفرس حرفوا الضاد طاء؛ لأنَّ لغتهم خالية من الضاد، وقالا: ضيزناباذ: مؤلفة من كلمتين «ضيزن» وهو اسم بانيها و «أباذ» ومعناها بالفارسية العمارة فتكون ترجمتها «عمارة ضيزن»، وحرفتها العامة في العهد الأخير فقالت: «طُعيريزات»، وهو اسمها الشائع اليوم علىٰ ما جاء في مجلة لغة العرب البغدادية، ص ٢١٩، وربما قالوا «العريسات»، كما جاء بها أيضًا في مواضع مختلفة، وهي كما في معجم البلدان تبعد عن القادسية في جادًة الحاج مسافة ميل، وكانت في صدر الإسلام من أنزَه المواضع محفوفة بالكروم والشجر والحانات والمعاصر مقصودة للهو والبطالة، وفي القرن السادس كانت خرابًا ولم يبق بها إلا أثر قباب كانوا يسمونها «قباب أبي نُواس» لأبيات نَظَمها أبو نواس فيها أوردها ياقوت (ج٢، ص٢٩)، وهي اليوم آثار أبنية في تلال وهضاب.

أما مشيد دعائمها والمنسوبة إليه فهو صاحب هذه الترجمة: الضيزن بن معاوية بن الإحرام (أو الأجرام) بن سعد بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (كذا نسبُهُ في كتابَيْ المعجم والفتوح رواية عن الكلبي)، وكان ملكًا مذكورًا بالبأس والمنعة تخشاه أقيال العرب وملوكها، فكانوا يُهادونه ويسالمونه خوفًا من بطشه، وكان قد ملك الجزيرة إلىٰ الشام، والعرب في ذلك العهد، كما تدلك كتب الثقاة من مؤرخيهم، كانوا بين جاذبين سياسيين قويين:

أحدهما دولة الفرس وهي لا تألو جهدًا في تقريب من داناها من أمراء القبائل وملوك العشائر فتُنعم عليهم وتُحسن إليهم ثم تُطلقهم في بلاد الروم يعيثون بها فسادًا ويقلقون سكانها، والثاني: الروم، يصنعون صنيع الفرس، حذوك النعل بالنعل! وكان الضيزن مشايعًا للروم متحيزًا إليهم يغير رجاله على العراق

والسواد، وذلك في أيام كسرى سابور ذي الأكتاف وهو من بُغاة الأكاسرة وأشدهم عداوة للعرب، فجمع جيشًا كبيرًا وزحف به إلى بلاد الجزيرة حتى بلغ «الحضر» وهو بناءٌ بناه الضيزن، أو مدينة له فيها حصن، فلجأ الضيزن إلى الحصن، وأقام سابور مدة لا يُرشد إلى فتحه وزعموا أنه كان للضيزن بنت تدعى «النضيرة» رأت سابور فأحبته وراسلته، ثم مهّدت له سبيل دخول الحصن، فدخله، وقتل الضيزن، وانتهبه وأمر بهدمه، ولعله هو «أخو الحضر» الذي أراده صاحب القصيدة المشهورة وهو عدى بن زيد بقوله:

[أين] كسرى كسرى الملوك أنوشر وان أم أيسن قبله سابورً وبنو الأصفر الكرامُ ملوك السرّوم لم يبق منهمُ مذكورُ وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجه لمة تُجبى إليه والخابورُ شاده مرمرًا وجلّله كِلْ سا فللطير في ذراه وكورُ لم يهبه ريب المنون فباد المُلكُ عنه فبابه مهجورُ

### النعمان السائح

#### مات في نحو سنة ٢٢٠ق.هـ

النعمان بن امرئ القيس بن عمرو اللخميُّ الأعورُ السائحُ: أحد ملوك الحيرة من قبل ملوك الفرس، وكان شجاعًا كثير الغارات رفيع الذكر، غزا الشام مرارًا بتحريضُ الفرس، كما سبقت في الترجمة السالفة الإشارة إليه، فغنم وربح وظفر واتخذ كتيبتين حازهما عن جنده، إحداهما كانت مؤلفة من رجال الفرس، وسماها الشهباء. والثانية من تنوخ وسماها دوسر، وبهذه يُضرب المثل في البطش والفتك؛ فيقال: أفتك من دوسر.

واجتمعت له في حروبه أموال كثيرة، وكان موصوفًا بالعقل والدهاء منعوتًا

بالحزم وبُعد النظر، وكان معاصرًا ليزدجرد، المعروف بالأثيم، ملك الفرس، فدفع إليه ابنه بهرام (الذي سُمي بهرام جور) ليربيه ويهذبه، فأنشأه على غاية ما يكون من حُسن الأخلاق والشجاعة والفروسية، وطالت أيام النعمان، وهو باني القصرين العظيمين الخورنق والسدير، وللشعراء فيهما كلام كثير، ولما بلغ سن الكهولة فكر في أمر الحياة الدنيا فلم يرها إلا غَرورًا، فسلك مسلك النساك والحكماء. واستعاض عهد داء المُلك، بقباء النُسْك، وانصرف سائحًا في البلاد، فانقطع خبرُه، وخفي أثرُه، وذلك بعد أن حكم ثلاثين سنة وفيه يقول عديّ بن فانقطع خبرُه، وخفي أثرُه، وذلك بعد أن حكم ثلاثين سنة وفيه يقول عديّ بن زيد من قصيدة تقدم بعضها:

وتدبرْ رَبَّ الخورنق إذ أشرف يومًا وللهدى تفكيرُ سرَّه ماله وكثرةُ ما يملك والبحر مُعْرضًا والسديرُ فارعوىٰ قلبه وقال: فما غطبة حيّ إلىٰ الممات يصيرُ

ومطلع هذه القصيدة:

أيها الشامت المعيِّر بالدهر أأنت المبرَّأُ الموفورُ وفي ختامها بعد ذكر الملوك وآثارهم:

ثم بعد الفلاح والمُلك والنعمة وارتهمُ هناك القبورُ ثم صاروا كأنهم ورقٌ جفَّ فألوت به الصبا والدَّبورُ

ولما غاب النعمان وتحدَّث الناس بأمره عثروا علىٰ بعض آثارٍ منه عرفوا منها ما صار إليه حاله فتولىٰ مكانه المنذر الأولىٰ، وتعاقبت الأبناء والإخوة من بني لخم حتىٰ آل الأمر إلىٰ المنذر بن ماء السماء الآتي خبرُه. [أورده الزركلي في الترجمة التالية بالفعل، ثم أدخل تعديلاً، فتأخرت ترجمة المنذر قليلاً].

# كُليبُ وائل

### ولد سنة ١٨٧ وقُتل سنة ١٣٣ق.هـ

من أمراء العرب الذين تشبهوا بالملوك في سلطتهم وسعة ديار دان، وأن لهم وخضع لحكمهم صاحب هذه الترجمة: كليب واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث بن مُرَّةُ التغلبي الوائلي من أحفاد عدنان، سيدُ الحيَّين بكر وتغلب ابني وائل، ومن الشجعان المذكورين في الجاهلية، كانت منازله في نجد وأطرافها، وكانت الإمارة في بني ربيعة ابن نزار للأكبر، فالأكبر من ولده وكلما ولي الإمارة كيُّ منهم اتخذ له شارة أو سنة يعرف بها؛ فكان لواء الإمارة، بعد جدهم ربيعة، في بني عنزة بن أسد بن ربيعة فجعلوا سنتهم التي يمتازون بها أنهم يوفرون لحاهم ويقصون شواربهم ولا يباح لغيرهم من قبائل ربيعة أن يفعل ذلك إلا من أراد حربهم وقتالهم فيفعل خرقًا لحرمتهم ونبذًا لطاعتهم.

ثم تحوَّل اللواء إلى بني عبد القيس بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد؛ فكانت سنتهم أنهم إذا شُتم أحدهم لنطم من شمة، وإذا لُطم قَتَل من لطَمَهُ يرون ذلك حقًا لهم لا ملام فيه.

وانتقل اللواء إلى بكر بن وائل فكانوا يوثقون فرخ طائر ويضعونه في قارعة الطريق فإذا عُلِمَ بمكانه لم يسلك أحدٌ ذلك الطريق وإنما يتنحىٰ عنه بعيدًا ومن دنا منه أو حاذاه فقد خرق حرمة الأسرة المالكة وجاز قتله، ومنهم تحوَّل اللواء إلىٰ تغلب فوليه كليب بن ربيعة بعد أبيه، فاتخذ جروًا كان إذا جلس في روضة أو مكان يضربه ويُلقيه فيَعوي فحيثما بلغ صوته كان في حمايته فلا يُرعىٰ كلاُ منه ولا يُصاد فيه ولا يأوي أحد إليه.

وقالوا: إن اسمه وائل ولكنه لما اتخذ الجرو فكان إذا عوى ابتعد الناس يحذِّر بعضهم بعضًا ويقولون: هنا كليب وائل فغلب ذلك عليه، وزاد في منزلة

كليب انضمام قبائل معدِّ له وقيادته لجموعهم يومَ خزاز، وهو من أيام العرب المشهورة كان بين معد واليمن فأظهر كليبٌ شجاعة وبسالة ففضَّ جموع اليمن وهزمهم وأطاعته معد فوثق بها ودخله زهو شديد وبغي على قومه حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فيقول: ما أظلته هذه السحابة في حماى، فلا يُرعَىٰ ما تظله، وكان يقول: وحش أرض كذا في جواري، فلا يُصاد، ولا يورد أحدٌ مع إبله، ولا توقد نار مع ناره، ولا يمر أحد بين بيوته، ولا يجتبي أحد في مجلسه، وحمى أرضًا من العالية في أول الربيع فكان لا يقربها أحد، وبه يُضرب المثل: يقال: «هو في حِمَىٰ كليب» لمن كان آمنًا، ومن أجله ثارت حرب البسوس التي هي أطول حرب نشبت في الجاهلية: قيل: دامت أربعين سنة، وسببها أنه رأى ناقة غريبة ترعى في أرض العالية التي هي في حماه فرماها بسهم فقتلها، وكانت الناقة لرجل يقال له سعد بن شمس الجرمي نزل ضيفًا عند البسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة، وهو أخو زوجة كليب، فوقع الشقاق بين جساس وكليب علىٰ ما هو مسطور في كتب الأمثال (انظر كتاب «الصيِّب المنثال» لصاحب هذا الكتاب) وجعل جساس يترقب كليبًا حتىٰ انفرد به يومًا فقتله، ونشبت الحرب بين التغلبيين رهط كليب، والبكريّين رهط جساس، وكان بطل تلك المواقع مهلهل بن ربيعة أخو كليب، وسيأتي ذكره في ديوان الشعراء، وفي كامل التواريخ كلام طويل على يوم البسوس كما في أكثر كتب التاريخ والأخبار، وجاء في معجم البلدان (ج ٤ ص١٩٨): قوله: وسوق الذنائب قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قبر كليب وائل.. قال مهلهل يرثيه:

أليلتنا بني حُسُم أنيري إذا أنتِ انقضيتِ فلا تحوري فإن يكُ بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصيرِ ولو نُبش المقابر عن كُليب لخُبِّر بالذنائب أيُّ زيرِ! فلولا الريح أُسمعَ أهلُ حُجْر صليلَ البيض تقرَع بالذكورِ

والزير لقب كان يدعوه به كليبٌ؛ لأن مهلهلاً كان في صباه يُكثر من معاشرة النساء فسماه أخوه «زير النساء» فلما قُتل هَجَرَ مهلهلٌ ذاك النعيم، وعكف على السلاح والكفاح.. والبيت الأخير يقال: إنه أول كذب ورد في شعر العرب لأن بين الذنائب وحجر سبع ليال، وله في كليب مراثٍ كثيرة يأتي بعضها في ترجمته إن شاء الله.

# ذو نُواس الحمْيَريّ

#### ولد سنة ١٧٥ ومات سنة ١٠٩ق.هـ

أشرت في بعض ما تقدم إلى ملوك الحِمْيريين ومآثرهم في القطر اليماني، وصاحب هذه الكلمة هو: ذرعة بن كعب الحميري، أحدُ ملوكهم والأعزة فيهم، ولقبه ذو نواس؛ لأنه كان له ضفيرتان تنوسان (أي تضطربان) على عاتقه.

وهو صاحب الأخدود المذكور في القرآن الكريم، وكان من حديثه أنه بلغه أن رجلاً من الدعاة إلى النصرانية والمبشرين بها بعثته آل جفنة ملوك غسان إلى أهل نجران فتنصروا وكان دينه اليهودية فغاظه ذلك وسار إليهم بنفسه فأمر بأخاديد حُفرت وملأها جمرًا وجمع من في المدينة فجعل يعرضهم على النار من تبعه نجا، ومن أبي هوى! حتى قتل منهم جمعًا كثيرًا.

وأُفلت رجل منهم اسمه «دوس ذو ثعلبان» فركب البحر وفرَّ إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان على النصرانية فحدَّثه بما حَدَثَ، فكتب النجاشي إلى قيصر يعلمه ذلك ويستأذنه في التوجه إلى اليمن فأتاه الجواب بالإيجاب فجهز جيشًا عِدَّته سبعون ألف مقاتل وزحف يريد صنعاء فاستقبله ذو نواس بجيشه على عدَّته

ساحل البحر الأحمر عند عدن فتقاتل الجيشان وشعر ذو نواس بالغلبة فرأئ أن الموت قد كمن له بين شغار أسياف العبيد فركضَ جوادَه برجله ركضةً أبلغتهما البحر وودع ذو نواس الحياة وهو يلاطم الموج ويعارك الحيتان مختارًا بطون الأسماك وهو عزيز كريم على الوقوع في أسر السودان وامتهانهم وإذلالهم له؛ فمات شريفًا!

# زهير بن جَناب الڪلبيّ

#### مات سنة ٦٤ق.هـ

زهير بن جَنَاب بن هُبَلَ بن عبد الله (أو عبد اللات) به كنانة بن بكر بن عوف ابن عذرة الكلبي من أهل اليمن: أحد أمراء العرب المشهورين وشعرائهم وذوي الرأي فيهم، وكان يُدعىٰ الكاهنَ لصحة رأيه، وكان شجاعًا مظفَّرًا ميمون النقيبة، عاش طويلاً: ومؤرخونا يذكرون عن عمره ما يقولونه عن سائر المعمَّرين، وهو أحد الذين شربوا الخمر صرفًا حتى ماتوا (انظر ترجمته ملاعب الأسنة)، ومن أخباره أنه لما بلغه أن بني بغيض بن ربث بن غطفان بَنَوْا حرمًا كحرم مكة لا يُقتل صيده ولا يُهاج عائذه قال: والله لا يكون ذلك وأنا حيّ! فنادي في قومه فغزا بني بغيض فظفر بهم وأخذ فارسًا منهم في حرمهم فقتله وعطَّل ذلك الحرم، ثم مرَّ علىٰ غطفان وردَّ النساء وأخذ الأموال، وقال في ذلك من أبيات:

فلم تصير لنا غطفانُ لما تلاقينا وأحرزت النساءُ فلولا الفضل مناما رجعتم إلئي عنذراء شيمتها الحياءُ نفينانخوة الأعداء عنا بأرماح أسنَّتُها ظِماءُ

واشتهرت واقعته مع بكر وتغلب ابني وائل: وسببها: أن أبرهة الأشرم حين طلع إلىٰ نجد أتاه زهير فأكرمه وفضَّله علىٰ من أتاه من العرب ثم أمَّره علىٰ بكر وتغلب فوليهم حتى أصابهم قحط فلم يؤدوا الخراج فقاتلهم زهير فترقبه ابن زيابة وكان فاتكًا حتى نام فاعتمد بالسيف على بطن زهير حتى ظن أنه قتله، وسلمت أمعاء زهير فلم يتحرك لئلا يعود إليه، فلما انصرف التيمي إلى قومه أخبرهم أنه قتل زهيرًا، ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه فأمرهم أن يُظهروا أنه ميت ورحلوا به مجدين إلى قومهم فشفي وجمع جموعًا من أهل اليمن فهاجم بكرًا وتغلب فأثخن فيهم وأسر كليبًا ومهلهلاً ابني ربيعة وجماعة من فرسانهم وقال في ذلك من قصيدة:

أينَ أينَ الفرارُ من حذر الموتِ إذ أسرنا مهله الآ وأخاهُ وسبينا من تغلب كل بيضاءَ واستدارت رحى المنايا عليهم فهم بين هارب ليس يألو فَهُمُ لَ الْعَزِّ عَزُّنا حين نسمو

إذا يتقون بالأسلاب وابن عمرو في القيد وابن شهاب رقود الضحى بَرُود الرضاب بليوث من عامر وجَناب وقتيل معنقر في الستراب مثل فضل السماء فوق السحاب

وكان زهير خطيب قضاعة، وسيدها، وشاعرها، ووافدها إلى الملوك، وبطلها، واجتمعت فيه خصال محمودة لم تجتمع في غيره وأحصى بعضهم ما عُرِف له من الغزوات والحروب فبلغ مئتي واقعة، وأسنَّ وطال عمره حتى ضعف عقله فمات منتحرًا بشرب الخمر صرفًا على ما سيأتي بيانه.

## المُنذربن ماء السماء

#### مات نحو سنة ٦٤ق.هـ

المنذر بن امرئ القيس اللخمي: أحد ملوك الحيرة وما بينها من جهات العراق وهو من أعظم رجال هذه الطائفة المالكة ومن كبار مشاهيرها ومغاويرها، أمه ماء السماء أخت كليب وائل؛ السابق ذكره، وكان المنذر ينتخي بها في بعض حروبه فيقول: أنا ابن ماء السماء! فنُسب لها، وقيل: لأنها كانت جميلة، وصاحب هذه الترجمة هو المنذر الثالث: ولي مُلك الحيرة بعد أبيه سنة ١١٠ق.ه، وذلك من قِبَل ملوك الأعاجم وملكُهم المعاصر له كسرىٰ قباذ: وفي أيامه ظهر مزدك الفارسي ينشر مذهب الزندقة فاختاره قباذ علىٰ المجوسية ودعا إليه المنذر بن ماء السماء وهو نائبه علىٰ العرب فأبىٰ المنذر متابعته، فأضمر له قباذ حقدًا، وكان قد اشتهر في زمنه ملك من ملوك العرب يُدعىٰ الحارث بن عمرو بن حُجر الكندي: منازله في نجد، وهو من بُسَّل الأمراء وذوي النجدة منهم، وسيأتي ذكره في الكلام علىٰ ابنه امرئ القيس الشاعر. فدخل الحارث هذا في مذهب مزدك وهجر الأوثان وبلغ ذلك ملك العجم قباذ فسرَّ وطرد المنذر من مُلك العراق وولًىٰ مملكة فارس وولًىٰ مكانه الحارث، فدام للحارث الملك حتىٰ مات قباذ وتولىٰ مملكة فارس كسرىٰ أنو شروان المعروف بالملك العادل، وذلك سنة ٩٣ق.ه، وكان كارها للزندقة وأشياعها فقتل مزدك الزنديق وأصحابه وطرد الحارث الكندي وأعاد المنذر بن ماء السماء، فدام ملك العراق في بني لخم حتىٰ جاء الإسلام.

والمنذر هذا هو باني الغَرِيّين وصاحب يوميْ البؤس والنعيم، وذلك في رواية الأغاني، وأمالي القالي، ومعجم ياقوت، وكامل ابن الأثير، وقال الجاحظ في المحاسن والأضداد، وابن قتيبة في الشعر والشعراء والمعارف، والجوهري في الصحاح، والزبيدي في التاج، بل هو النعمان بن المنذر الآتي ذكره، هذا خلاف المؤرخين فاختر أحد القولين.

والغَرِيان: بناءان في ظاهر الكوفة دُفن فيهما رجلان كانا ينادمان المنذر وهما: خالد بن المضلل وعمرو بن مسعود الأسديان، غضب عليهما يومًا وهم يشربون فأمر بهما فقُتلا، فلما أصبح وصحا سأل عنهما فأخبر بما كان فندم وأمر أن يُبنى عليهما طِرْبالان ليُعرَفا بهما، وجعل لنفسه في كل سنة يومين أحدهما للبؤس

والثاني للنعيم؛ فكان يضع سريره بينهما، فأول من يظهر له في يوم بؤسه يذبحه ويطلي الغَرِيّين بدمه، وأول من يراه في يوم النعيم يمنحه مئة من الإبل ويُغدق عليه إحسانه، وظهر له في أحد أيام بؤسه عَبيد بن الأبرص الأسديُّ الشاعر وافدًا عليه رجاء خيره ولم يكن داريًا بذلك اليوم فتردد فيه المنذر ثم قتله (انظر ترجمة عَبيد في ديوان الشعراء).

وما زال على تلك الحال حتى أتاه في يوم بؤس حنظلة بن أبي عفراء الطائي، فعرضه على القتل وكانت له عند الملك المنذريد فسأله أن يمهله سنة يرجع بها إلى أهله فينظر في أمرهم ويعود في مثل هذا اليوم فأجابه وكفله شريك بن عمرو الشيباني فلما كان اليوم الموعود أقبل حنظلة وقد تكفَّن وتحنَّط وجاء بنادبته فعجب المنذر من وفائه وسأله عما جاء به بعد أن أفلت من القتل، فقال: إن لي دينًا يمنعني من الغدر. قال: وما دينك؟ قال: النصرانية. ووصفها له فرآها المنذر أحبَّ إليه مما كان عليه فتنصَّر ودعا أهل الحيرة إلى النصرانية، وبنى بها الكنائس وعفا عن الطائي وأبطل تلك العادة.

وعاش إلىٰ أن حدثت بينه وبين الحارث بن أبي شَمَّر الغساني شؤون وتلاقيا بجيشهما في موضع يُعرف بعين أُباغ، وهو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلىٰ الشام، فقُتل المنذر وانهزم جَمعُه وهذه الواقعة مذكورة في أيام العرب مشهورة باسم الموضع الذي كانت فيه.

## الحارث الغساني

#### ولد نحو سنة ١٣٤ ومات نحو سنة ٦٢ق.هـ

الغسانيون هم عرب الشام قبل الإسلام ترجع أنسابهم إلى أصول يمانية تفرق أهلها من اليمن عند انفجار سد مأرب، والمؤرخون مختلفون في أخبارهم على ما سنورده وإنما يتلخص لنا أن الغسانيين كانت لهم الولاية على جميع أطراف

الشام من الجنوب والشرق والشمال الشرقي: تمتد جنوبًا إلى الحجاز وشرقًا إلى حدود ملوك العراق من اللخميين، ولم يصح ملكهم لدمشق، وإنما كانت لهم الزعامة والإمارة على عرب الشام كافة، وكانت عاصمتهم بصرى (اسكي شام) في حوران، أما دمشق فكان أكثر سكانها من الروم يحكمها أمراء من قِبلَ القياصرة أصحاب القسطنطينية؛ كانوا يقرِّبون أمراء غسان منهم ويكرمونهم ليكونوا للشام مِجنًا يدفعون به غارة مهاجميها من عرب الحجاز والعراق، وسُمُّوا غسانين لنزولهم على ماء يدعى غسّان بالقرب من الشام وهم قادمون من اليمن، وكانت الديانة الشائعة فيهم هي النصرانية وفيهم وثنيون كثيرون، وطالت مدتهم نحوًا من خمس مئة سنة، أولهم جفنة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو ابن مزيقياء، وآخرهم جبلة بن الأيهم الذي أسلم وارتد.

والعجب من ديار الشام فإنها على كثرة ما تضم من الآثار الشواخص لا تزال موضع بحث الباحثين من المستشرقين وعلماء العاديات والآثار والتاريخ، والخلاف ما برح قائمًا فيما يتعلق بالغسانيين من وجوه أربعة:

أولها: هل مَلكَ الغسانيون بلاد الشام كلها أم بعضها؟

ثانيها: هل حكموا دمشق؟

ثالثها: لماذا سُمُّوا غسانيين؟

رابعها: هل كانوا جميعهم نصارئ؟

فأما امتلاكهم الديار الشامية فلا دليل عليه غير ما جاء في كتاب «أشهر مشاهير الإسلام» قال مؤلفه الفاضل (ج٢ ص٢٣٣): «... والذي يترجح عندنا أن الفرس لما دوّخوا الولايات الرومانية سنة ٢١٤م أقروا ملوك غسان على ما كان لهم وأقاموهم ملوكًا على الشام ولما استعاد هرقل من الفرس البلاد لم يشأ أن ينزع من ملوك غسان الولاية لضعفه في حرب الفرس وخوفه من شغب القوم

فاستمرت بيدهم ولاية دمشق إلى حين الفتح الإسلامي، بل هناك دليل آخر على أن سلطة بني غسان يومئذ تجاوزت ولاية دمشق، وربما شملت سورية كلها فقد ذكر المؤرخون أن جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسان ابتنى بين اللاذقية وطرابلس مدينة سماها باسمه وهي جبلة التي لم تزل عامرة إلى هذا العهد... لا جرم إنَّ سلطة العرب كانت يومئذ مبسوطة على الشام، وكانت عاصمة ملوكهم دمشق ولو لا ذلك لما تسنى لجبلة أن يبتني تلك المدينة ويسميها باسمه»، وهذا القول لم يشاركه فيه غيره من أهل البحث والنقد فيما نعلم فيثبت أو يسقط.

وأما الخلاف في حكمهم دمشق فقوي جدًا ولفريقي المختلفين أدلة وحجج؛ فمن القائلين بالسلب المستشرق الكبير نُلدك صاحب تاريخ أمراء غسان (ص٤٧).

قال: «وأما عاصمة الغسانيين فكانت الجابية في الجولان، وهي عبارة عن قرية كان يسكنها قوم من الحضر مع لواحق تُحدق بها يأوي إليها أهل الوَبَر، وكان ملوك غسان في وسطهم كشيوخ القبيلة يقطنون قصرًا ابتنوه في ظهرانيهم»، كذا نقلته المشرق وقد نقصهم هذا المحقق قدرهم لما ثبت في التاريخ من إعظام ملوك الروم لهم وتقدمهم عندهم مما لا يكون لشيوخ القبائل مثله، وأيّد أحد الباحثين رأي نُلدك (راجع مجلة المشرق ج١، ص٤٨٤، وج٣، ص٤٣٨)، ومن القائلين بأن الغسانيين حكموا دمشق المستشرق الدكتور فانديك قال في كتابه «المرآة الوضية»: «وكانت – يعني دمشق – قبل الإسلام تحت آل جفنة ملوك غسان الذين يقول فيهم حسان بن ثابت:

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية المُعمِّ المُخُولِ يسقون من ورد البُرَيْصَ عليهم بردى يصفَّق بالرحيق السلسلِ ومن نَقَضَ هذا القول فحجته قول حسان في نفس القصيدة: لله در عصابة نادمتهم يومًا بجِلِّق في الزمان الأولِ

وعنده أن جلق قرية من قرئ الغوطة يمر بها نهر بَرَدي، لا دمشق نفسها، ذهب إلى هذا الرأي نُلدك صاحب أمراء غسان ودي برسفال في تاريخ الجاهلية:

وفي أشهر مشاهير الإسلام (ج١، ص٦٠، وج٢، ص٢٢٩) بحث حاول صاحبه فيه إثبات حكم الغسانيين للشام فراجعه.

وأما سبب تسميتهم غسانيين فلم يكن من الأمور التي فكّر بها الباحثون، ولكن ياقوت في معجمه (٦ ص٢٩٢)، اضطرب فيه فقال: «يجوز أن يكون فعلان من الغس وهو دخول الرجل في البلاد، وهو اسم ماء نزل عليه بنو مازن بن الأزد بن الغوث وهم الأنصار (الأوس والخزرج)، وبنو جَفْنة وخزاعة فسُمُّوا به، ويقال: غسانُ ماء بالمشلَّل قريبٌ من الجُحْفَة – وهي قرية بين المدينة ومكة – وقال نصر: غسانُ ماء باليمن بين رِمَع وزبيد وإليه تنسب القبائل المشهورة إلى آخر كلامه».

وأما نصرانيتهم فالأكثر على أن الدين الذي كان غالبًا على تلك القبائل هو النصرانية لا أن جميعهم كانوا نصارئ، وللأب أنستاس الكرملي بحث موجز مفيد يؤخذ منه هذا القول (راجع مجلة لغة العرب، ج٣، ص١٤١).

هذه خلاصة يسيرة لا تفي بالمراد، ولكنها ترشد الباحث إلى مظان البحث، ومواضع الخلاف ولعل الآثار توضح لنا ما جهلناه وتكشف ما وددناه.

أما صاحب هذه الترجمة فإن «الحارث الغساني» لقب يتناول كل من مُلِّك أو أُمِّرَ في بني غسان، ولفظ الحارث فيهم كلفظ قيصر في الروم وكسرئ في الفرس، والذي أردناه هو ترجمة أشهر ملوك غسان ذِكرًا وأبعدهم صيتًا: الحارث الخامس المعروف بالأعرج بن أبي شُمْرٍ جَبلَة بن الحارث الرابع بن حُجْر،

صاحب الوقائع المشهورة في عرب الحجاز والعراق وممدوح حسان بن ثابت الأنصاري الشاعر.

قال ابن قتيبة في كتاب المعارف: وأمه (أي الحارث) مارية ذات القرطين، وكان غزا خيبر فسبى من أهلها ثم أعتقهم بعدما قدم الشام، وكان سار إليه المنذر بن المنذر بن ماء السماء في مئة ألف فُوجَّه إليهم مئة رجل، وأظهر أنه إنما بعث بهم لمصالحته فأحاطوا برواقه فقتلوه وقتلوا من معه في الرواق وركبوا خيلهم فنجا بعضهم وقتل بعض، وحَمَلت خيل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم، كما قدمنا في ترجمة المنذر، وكان للحارث بنت جميلة حليمة كانت تطيب أولئك الفتيان الذين دخلوا على المنذر وأوقعوا به وهي التي ألبستهم الأكفان وفوقها الدروع التي كانت تحجبها الثياب في الظاهر، وهذه الواقعة ذكرها ابن الأثير أيضًا وسماها يوم مرج حليمة (انظر الكامل، ج١، ص١٩٥)، وفي هذه الحادثة خلاف عند أصحاب الأخبار فبعضهم يقول: إن الذي قتل بها هو المنذر بن ماء السماء، وبعضُ يقول: بل مات المنذر في وقعة عين أباغ المذكورة في ترجمة المنذر – وفي الكامل تفصيل الخلاف فراجعه في الكلام على يوم عين أباغ ويوم مرج حليمة، وفي عين أباغ يقول ابن الرعلاء الضبالي:

من ملوك وسوقة أكفاء إن في الموت راحة الأشقياء إنما الميت ميت الأحياء

كم تركنا بالعين عين أباغ أمطرتهم سحائب الموت تترئ ليس من مات فاستراح بميت

### سيف بن ذي يزن

#### مات سنة ٤٩ق.هـ

اسمه معد يكرب ولقبه سيف بن ذي يزن المكنى بأبي مرة الحميريّ: أحد ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم المذكورين، ولد ونشأ في صنعاء، وكانت الحبشة قد تغلبت على البلاد اليمنية (سنة ١٠٧ق.هـ)، وملكتها بعد أن قتلت ملوكًا من آل حمير (السابق ذكرهم)، ثم اشتد ضغط الحبشان السود علىٰ الأمة الخاضعة، وحاولوا بها أمورًا لم تُطق الصبر عليها، فتحركت سواكن اليمانيين وهاجت أضغانهم وأخذوا ينتظرون وثبة ثائر ينحرفون إليه، حتى نهض من بينهم أحد أبناء ملوكهم سيف بن ذي يزن الحميري: وكان شابًا عاقلاً شجاعًا، فقصد قيصر ملك الروم وهو حينئذ في أنطاكية، فشكا إليه أمره وما صنعت الحبشة من اغتصاب ملك آبائه وسوء تحكمهم بأهل البلاد وأطمعه بأنه يُملَّكه اليمن إذا أخرج الحبشة منها فلم يلبه قيصر، فقصد النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى علىٰ الحيرة وما يليها من أرض العراق، فشكا إليه ما حلَّ بهم، فقال له النعمان: إن لي في كل عام رحلة إلىٰ كسرىٰ فانتظر، فلبث سيف حتىٰ كان الموعد ثم خرج معه فأدخله علىٰ كسرىٰ «أنو شروان» ملك الفرس، فسأله عن شأنه، فقال له: أيها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة. فقال له كسرى: أيُّ الأغربة الحبشة أم السند؟ قال: بل الحبشة، وقد جئتك لتنصرني، ويكونُ مُلك بلادي لك. قال: بَعُدَت بلادك مع قلة خيرها فلم أكن لأورط جيشًا من فارس بأرض العرب، ثم أمر له بعشرة آلاف درهم وصَرَفه، فلما قبض سيفٌ الدراهُم رأى خير الأمور أن يحتال فخرج وجعل ينثر تلك الدراهم للناس، فبلغ ذلك الملك، فقال: إنَّ لهذا شأنًا وأمر بإعادته فعاد فقال له: عمدتَ إلى حباء الملك تنثره للناس؟ قال: وما أصنع بهذا وكل جبالنا مملوءة بالذهب والفضة! فجمع كسرى مرازبته فاستشارهم فقال أحدهم: أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل

فلو بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ما تريد، وإن ظفروا ملكت بلادًا بلا مشقة، فبعث كسرى معه مَن في سجونه وهم نحو ثمان مئة رجل وأمَّر عليهم رجلاً من أشراف العجم اسمه وَهْرِز بن الكامجار وهو شيخ مُسن، فسار بهم حتى بلغوا الأُبُلَّة، فركبوا البحر في ثمان سفائن وخرجوا بساحل عَدَن فأقبل عليهم رجال الأُبُلَّة، فركبوا البحر في ثمان سفائن وخرجوا بساحل عَدَن فأقبل عليهم وخلوا اليمن يناصرونهم، فقتلوا ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة الأشرم، ودخلوا صنعاء وضبطوا البلاد وكتبوا إلى كسرى بالفتح، فألحقت اليمن ببلاد الفرس، على أن يكون ملكها والمتصرف في إدارتها سيف بن ذي يزن الحميري، واتخذ سيف غُمدان قصرًا له، وعاد الفارسيون إلى بلادهم بأمر كسرى، واستبقى سيف جماعة من السودان أشفق عليهم وجعلهم خدمًا له، ووفدت عليه وفود العرب تهنئه، ومكث في المُلك نيفًا وعشرين سنة، فاتفق عبيده الذين كانوا من بقايا الدولة الحبشية على قتله، فشدوا عليه يومًا وهم بين يديه في موكبه بصنعاء فضربوه بحرابهم حتى قتلوه (سنة ٩٤ق.هـ)، وبلغ كسرى خبرُ قتله فأرسل إلى اليمن جيشًا آخر أفني من بها من السودان.

وظلت اليمن تابعة لملوك فارس حتى جاء الإسلام وافتتحها المسلمون سنة ١٣ للهجرة.. وتجد أخبار الملك سيف في كتاب مروج الذهب للمسعودي، والكامل، وتاريخ الطبري، والسيرة لابن هشام، والأخبار الطوال للدينوري، وتاريخ الحبشان للقنائي ودائرة المعارف للبستاني وأكثر كتب التاريخ والأخبار.

## عمروبن هند

#### قُتل سنة ٤٤ق.هـ

أوردنا فيما تقدم ترجمة المنذر بن ماء السماء من ملوك الحيرة الذي قتله الحارث الغساني، وقد استولى على مُلك العرب من قِبل الفرس بعد المنذر ابنه صاحب هذه الترجمة عمرو بن المنذر بن ماء السماء، واسم أم عمرو: هندُ

الكنديةُ عمة امرئ القيس الشاعر، وإليها ينتسب عمرو، كما انتسب أبوه إلىٰ أمه ماء السماء، ولما تملك عمرو وانتظم أمره أكثر الغزو وأظهر قوةً وبأسًا، فشاع خَبَرُه، وهابته العرب، وأطاعته القبائل، وكان شجاعًا فاتكًا، وأخباره كثيرة، وهو صاحب صحيفة المتلمس (انظر قصتها في ترجمته). وقاتل طرفة ابن العبد (انظر ترجمته)، ويُلقّب بالمحرِّق: لشدته وبطشه، أو لأنه أحرق مئة رجل من بني تميم وقصتهم لا بأس بالإشارة إليها، وذلك أن ملوك العرب كانوا كثيرًا ما يرسلون أطفالهم إلى بعض القبائل المطيعة لهم ليتربوا بها تربية بعيدة عن زهو الملوك وكبرياء الأمراء قريبةً من السذاجة ويتلعموا الفروسية والرماية ومهاجمة الأبطال، وكان لعمرو أخ اسمه أسعد (١)، دَفَعه أبوه إلىٰ بني تميم يتربىٰ بينهم، فلما ترعرع وأخذ يتعلم الرماية مرت به ناقة سمينة فعبث بها فرماها بسهم أصابها فقتلها، فغضب صاحبها سويد الدارمي التميمي فضرب أسعد فقتله، ثم علم الملك عمرو بن هند بما أصاب ابنه فحلف ليحرقن من بني دارم مئة رجل وقصدهم بجيش حتى بلغ أوارة (موضع لبني تميم بناحية البحرين) فظفر منهم بجماعة فأحرقهم، وبآخرين فألحقهم بهم حتىٰ قتل تسعة وتسعين رجلاً فمرَّ رجل من البراجم (وهم خمسة رجال من بني تميم) فشمَّ رائحة الحريق فظن وليمة، ولم يبلغه الخبر، فمال إليه، فلما رآه عمرو بن هند قال: ممن أنت؟ فقال: رجل من البراجم، فقال عمرو: إنَّ الشقيَّ وافدُ البراجم فأرسلها مثلاً، وأمر به فألقى في النار، وبرَّت يمينه.

وصارت تميم تعيّر بالشرَه وحب الأكل. قال شاعر يهجوهم:

إذا ما مات ميت من تميم فسَّرَكَ أن يعيش فجيء بزادِ

وعاد عمرو وقد خافته القبائل، فبينما هو يومًا في مجلس له قال لجلسائه:

<sup>(</sup>١) هذا قول ياقوت في معجم البلدان في كلامه على أوارة (ج١، ص٣٦٤)، وأما ابن الأثير فقال في الكامل: إن أسعد ابن لعمرو بن هند (ج١، ص٩٩).

هل تعلمون أن أحدًا من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي، قالوا: ما نعرفه، إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي؛ فإن أمه ليلىٰ بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل وزوجها كلثوم وابنها عمرو، فكتب الملك عمرو إلى عمرو بن كلثوم في عمرو بن كلثوم يستزيره ويدعو والدته إلىٰ زيارة أمه، فقدِم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني تغلب ومعه أمه ليلىٰ فنزل علىٰ شاطئ الفرات، وعلم الملك عمرو بقدومه فأمر فضُربَتْ له الخيام بين الحيرة والفرات، وضرب سرادقًا لأمَّيْهِما: هند وليلىٰ، وقال: لأمه هند، إذا فرغ الناس من الطعام فنحي خدمكِ عنك ومري ليلىٰ فلتناولك الشيء بعد الشيء يريد أن تستخدمها، ثم أرسل إلىٰ عمرو بن كلثوم ومن معه فحضروا ونزلوا في الخيام، وجلس القوم للطعام في مرادق الملك، فلما انتهىٰ وقت الطعام طلبت هند من ليلىٰ أن تناولها حاجة، شرادق الملك، فلما انتهىٰ وقت الطعام فالحت عليها، فصاحت ليلىٰ: واذلّاه يا آل تغلب! فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم وكان السرادقان متقاربين، فثار الدم في وجهه والقوم يشربون، فقفز من بينهم إلىٰ سيف ابن هند وهو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه فضرب به رأس الملك عمرو بن هند. السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه فضرب به رأس الملك عمرو بن هند.

قال أفنون التغلبي:

لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا فقام ابن كلثوم إلىٰ السيف مصلتًا وجلله عمرو علىٰ الـرأس ضربةً

لتخدم ليلى أمَّه بموفَّق وأمسكَ من ندمائه بالمخنَّقِ بذي شطب صافي الحديدة رونقِ

ولعمرو بن كلثوم قصيدة هي من أفضل المعلقات بناها على قتله لعمرو بن هند وسيأتي ذكرها في ترجمته (انظر ديوان الشعراء)، وبعد قتل الملك عمرو يتولى مكانه أخوه قابوس بن المنذر الذي تلاه المنذر الرابع الذي ولي بعده ولده النعمان بن المنذر الآتي ذكره.

# النعمان بن المُنذر

#### مات سنة ١٨ق.هـ

أشهر ملوك الحيرة على الإطلاق، أبو قابوس النعمانُ بن المنذر اللخمى: داهيةٌ أبيٌّ شجاع كثير الأخبار، مَلكَ الحيرةَ إرثًا عن أبيه، وكان قد ضعف شأن دولتهم بعد قتل ابن كلثوم لابن هند، فلما ولي النعمان أعادها سيرتها الأولىٰ وأبلغها من الترف منتهاه ومن العزة أقصاها، وهو صاحب إيفاد العرب علىٰ كبيرى، والقصة مشهورة، نذكر خلاصتها: وذلك أنه قدم النعمان على كسرى هرمز؛ فإذا عنده وفود من الروم والهند والصين فذكروا ملوكهم وبلادهم وشاركهم النعمان في الحديث فافتخر بالعرب وفضَّلهم علىٰ جميع الأمم لا يستثنى فارس ولا غيرها، فتألم كسرئ فذم العرب، وأجابه النعمان بما كذب ظنه في حديث طويل، ثم عاد النعمان إلى الحيرة فبعث إلى عشرة رجال هم من خيار العرب في ذلك العهد فحضروا وهم: أكثم بن صيفي «من بني تميم»، وحاجب بن زرارة «تميمي»، والحارث بن ظالم «بكري»، وقيس بن مسعود «بكرى»، وخالد بن جعفر «عامري»، وعلقمة بن علاثة «عامري»، وعامر بن الطفيل «عامري»، وعمرو بن الشريد «سلمي»، وعمرو بن معديكرب «زبيدي»، والحارث بن ظالم «من بني مرة»، فلما وفدوا عليه جمعهم في الخورنق وقال لهم: «قد عرفتم هذه الأعاجم وقرب جوار العرب منها، وقد سمعت من كسرى مقالات تخوفت أن يكون لها غور، أو يكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذبه العرب خُولاً كبعض طماطمته في تأديتهم الخراج إليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله»، ثم حدثهم بما كان بينه وبين كسرى، ودعاهم إلى الوفود على كسرى وأن يخطبوا بين يديه ليعلم أن في العرب رجالاً ذي عقول كبيرة وألسنة فصيحة، فأجابوه إلى ما انتدبهم إليه، فرتبهم في الكلام بين يدي كسرى وقدم عليهم أكثم بن صيفي، خلع عليهم الخلع وكتب معهم كتابًا إلىٰ كسرىٰ يذكرهم

فيه، فارتحلوا حتىٰ بلغوا المدائن، فدفعوا الرسالة إلىٰ أحد الحجاب فأوصلها إلىٰ كسرىٰ، فعقد لهم مجلسًا لسماع أقوالهم ودعاهم، فمثلوا بين يديه وألقىٰ كل واحد منهم ما تهيأ له من الكلام، ولولا خوف الإطالة لذكرت أقوالهم لما فيها من الحكمة والإبداع، وكان الترجمان يؤدي إليه معنىٰ ما يقولون. فلما انتهوا قال كسرىٰ: «قد فهمت ما تكلم به خطباؤكم ولولا علمي بأن الأدب لم يثقف أودكم وأنه ليس لكم مَلِك يجمعكم فتنطقون بين يديه منطق الرعية الخاضعة لم أجز لكم كثيرًا مما تكلمتم به، وإني لأكره أن أجبه وفودي وقد قبلت ما كان في منطقكم من صواب وصفحت عما كان فيه من خلل فانصرفوا إلىٰ ملككم فأحسنوا مؤازرته والتزموا طاعته واردعوا سفهاءكم وأقيموا أودهم وأحسنوا أدبهم فإن في ذلك صلاح العامة»، ثم أكرمهم وأحسن إليهم فعادوا إلىٰ ديارهم، وإن شئت الإطالة في قصة الوفود فقد وردت في المجلد الأول من العقد ديارهم، وإن شئت الإطالة في قصة الوفود فقد وردت في المجلد الأول من العقد الفريد لابن عبد ربه فارجع إليه.

ولما انتقل مُلك فارس إلى كسرى ابرويز بن هرمز الرابع أراد مصاهرة العرب فأرسل إلى النعمان يخطب منه بعض بنات عمه لأولاده، فامتنع النعمان وقال للرسول: «ما في عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم؟» وكتب إلى كسرى يعتذر له بأنه ليس في بنات عمه ما يرضيه، وانصرف الرسول فأعاد ما قاله النعمان وترجم له لفظة «العين» بالبقر: وهي من الأوصاف الحسنة في العربية لتشبيه عيون النساء بعيون البقر في السعة والملاحة، فكان كلامه: «ما في بقر السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم» فأغضب هذا القول كسرى، وسكت أشهرًا، ثم بعث إلى النعمان يستقدمه إليه، وعلم النعمان بما كان، فأخذ سلاحه وأمواله ولجأ إلى بعض القبائل فلم يحموه حتى نزل على بني شيبان سرًا فأودعهم أهله وماله وتوجه مستسلمًا إلى كسرى، فقبض عليه وأرسله مُبْعَدًا إلى خانقين، فأقام مسجونًا حتى أصابها وباء فمات بالطاعون.

وبسببه كانت واقعة ذي قار بين الفرس والعرب؛ فإن كسرى لما اعتقل

النعمان أرسل إلى بني شيبان يطلب ما أودع عندهم، فامتنعوا من تسليمه، فجهز لهم الجيوش واجتمعوا في مكان يُعرف بذي قار فثبتت العرب وأبلت بلاءً حسنًا وانهزمت العجم، وذلك بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة.

وكان كسرئ قد ولئ على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي فلما ضعف أمرهم عن قتال العرب عاد بنو لخم إلى مُلكهم فتولى الأسود بن المنذر أخو النعمان، ثم المنذر الخامس بن النعمان، وهو آخر ملوك العراق، وفي زمنه استولى خالد ابن الوليد على الحيرة فصالحه أهلها كما هو مسطور في كتب الفتوح.

وصاحب هذه الترجمة النعمان بن المنذر ذهب جماعة من ثقاة المؤرخين إلىٰ أنه صاحب الغَرِيِّين، ويومي البؤس والنعيم، وقاتل عبيد بن الأبرص وقد أوردنا الكلام علىٰ كل ذلك في ترجمة المنذر بن ماء السماء السالفة فارجع إليه، وأنت تعلم أن مثل هذه الحوادث من وقائع الأجيال الخالية لا يجد المؤرخ اليوم ما يعوِّل عليه فيها إلا النقل وتحرِّي أصح الأقوال وقد تعارضت في هذا الأمر الآراء وصعب الترجيح فانظر وتأمل واختر ما يقوى لديك.

## قیس بن زهیر

#### مات سنة ١٠هـ

الأمير قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي: أمير عبس وداهيتها وأحد السادة القادة في عرب العراق، كان يلقب بقيس الرأي؛ لجودة رأيه وهو معدود في الأمراء، والدهاة، والشجعان، والحكماء، والخطباء، والشعراء؛ فأما إمارته فقد ورثها عن أبيه زهير بن جذيمة أمير عبس من قبله، وأما دهاؤه ففيه المثل السائر «أدهى من قيس»، وأما شجاعته فحروبه مع بني فزارة وذبيان شاهد صدق على ما يقال، وأما كلمته فله في أقواله غرر تحفظ من الشعر والنثر، وهو خطيب

مذكور، وشاعر مفطور، عُرفت بقيس تلك الخلال بعد مقتل أبيه، وذلك أن أباه زهيرًا كان سيدًا شريفًا فتزوج ملكُ الحيرة النعمان بن امرئ القيس ابنته (وهو جدُّ النعمان بن المنذر) وأرسل النعمان إلىٰ زهير يستزيره بعض أولاده فسيَّر إليه ابنه شأسًا، فأكرمه وحباه وردَّه إلى أبيه، فلما كان شأس في طريقه بماء بني غنيِّ اعترضه رباح بن الأشل الغنويّ فقتله وأخذ ما معه، ثم علم زهير بالأمر فأغار علىٰ بني غني، وكانوا حلفاء بني عامر فقتل منهم عددًا كثيرًا، ووقع الشر بين بني عامر وبني عبس، فترقب خالد بن جعفر العامريّ فرصةً بزهير حتىٰ قتله، وانطلق إلى ملك الحيرة النعمان بن امرئ القيس فاستجار به فأجاره فلحقه الحارث بن ظالم المرّى الفاتك المشهور فقتله في الحيرة، وأخذ قيس ابن زهير العبسى يتجهز لقتل بني عامر أخذًا بثأر أبيه، فوقع خلاف بينه وبين أحد شيوخ بني عبس الربيع بن زيارد، فانضم إلىٰ الربيع أكثر القبيلة، فارتحل قيس بأهله ومن انحاز إليه حتى نزل بجوار حذيفة وحَمَل ابني بدر الفزاريينْ، وكان لبني عبس قرابة في بني فزارة فأكرموه فأقام فيهم، وكان مع قيس أفراس له ولإخوته رآها حذيفة فحسده عليها، وجرئ حديث الخيل يومًا فقال حذيفة لقيس: فرسى الغبراءُ أسبق من فرسك وأحسن، فخالفه قيس، فتراهنا، وضمَّر الفرسين واختار كل منهما فارسًا لفرسه، وأرسلاهما ورجال القبيلة، وقوف ينظرون، وكانت مسافة السباق بعيدة فأقام حذيفة رجلاً في الطريق وأمره إذا رأى داحسًا سابقًا فليعترضه حتى تجوزه الغبراء، وسَبَق داحس فلطمه الرجل فحوله عن السير وهو على شفير واد فهوى الفرس بفارسه فكادا يهلكان، ومرَّت الغبراء فسبقت، ثم أقبل راكب داحس يسير الهوينا فقصَّ عليهم خبره فكذبه حذيفة فتشاحن حذيفة وقيس وافترقا فأرسل حذيفة ابنه ندبة يطالب قيسًا بالرهان فردَّه قيس فأغلظ ندبة الكلام لقيس فطعنه فقتله، ونادى قيس بأهله فركبوا وابتعدوا، وبلغ حذيفة ما كان بابنه فطلب قيسًا فلم يدركه، وكان مالك ابن زهير أخو قيس متزوجًا في فزارة وهو مقيم بينهم، فرآه حذيفة بعد ذلك فقتله، وشاع مقتل مالك فحزنت عليه عبس وبعثوا إلى قيس أن يأتيهم بمن معه فجاءهم قيس فلقيه الربيع بن زياد فتعانقا وبكيا لمصابهم بمالك، فقال قيس للربيع: "إنه لم يهرب منك من لجأ إليك ولم يستغنِ عنك من استعان بك، وقد كان لك شرُّ يوميَّ فليكن لي خيرُ يوميك، وإنما أنا بقومي، وقومي بك وقد أصاب القومُ مالكًا ولست أهمُّ بسوء؛ لأني إن حاربت بني بدر نصرتهم بنو ذبيان وإن حاربتي خذلني بنو عبس، إلا أن تجمعهم عليَّ وأنا والقوم في الدماء سواء قتلتُ ابنهم وقتلوا أخي فإن نصرتني طمعوا فيَّ».

فقال الربيع: "يا قيس إنه لا ينفعني أن أرئ لك من الفضل ما لا أراه لي، ولا ينفعك أن ترئ لي ما لا أراه لك، وقد مالَ عليَّ قتلُ مالك، وأنتَ ظالم ومظلوم، ظلموك في جوادك وظلمتهم في دمائهم وقتلوا أخاك بابنهم، فإن يَبُؤ الدم بالدم فعسىٰ أن تلقح الحرب أقم معك وأحبُّ الأمرين إليَّ مساعتُهم وتخلو بطلب ثأر أبيك»، وعلم حذيفة باتفاقهما فشق ذلك عليه واستعد للقتال، ثم حدثت الوقائع المعروفة بحروب داحس والغبراء وعظم الشر والبلاء، وانضمت ذبيان إلىٰ فزارة فكانت وقعة جَفْر الهباءة وبها قُتل حذيفة وحَمَل ابنا بدر، وعدد كبير من فزارة وعبس، وبموت حذيفة وأخيه انحسم الشر ودخل بعض أمراء القبائل في الإصلاح بينهم، فأذن قيس لقومه بالصلح، وتنسك وسار عنهم لا يريد إمارة ولا سيادة فنزل ببني النمر ابن قاسط، ثم دعاهم يومًا فخطبهم فقال:

"يا معاشر النمر أنا قيس بن زهير: غريب حريب طريد شريد موتور فانظروا لي امرأة قد أدبها الغني، وأذلها الفقر»، فزوجوه بامرأة منهم، فقال لهم: "إني لا أقيم فيكم حتى أخبركم بأخلاقي: أنا فخور غيور أنِفٌ، ولست أفخر حتى أبتلي ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى أظلمَ»، فرضوا أخلاقه، فأقام فيهم حتى أبتلي ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى أظلمَ»، فرضوا أخلاقه، فأقام فيهم حتى أبتلي ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى أطلمَ»، فرضوا أخلاقه، فأقام فيهم حتى أبتلي ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى أطلمَ»، فرضوا أخلاقه، فأقام فيهم حتى أبتلي ولا أغار حتى أبي ولا آنف حتى أبي ولا أبير ولا أ

ولد له، ثم أراد أن يتحول عنهم، فقال: «يا معاشر النمر إن لكم حقًا عليً في مصاهري فيكم ومُقامي بين أظهركم وإني موصيكم بخصال آمركم بها وأنهاكم عن خصال: عليكم بالأناة؛ فإنَّ بها تُدرَك الحاجة وتُنال الفرصة، وتسويد من لا تُعابون بتسويده، والوفاء بالعهود؛ فإن به يعيش الناس، وإعطاء ما تريدون إعطاء قبل المسألة. ومنع ما تريدون منعه قبل الإنعام، وإجارة الجار على الدهر، وتنفيس البيوت عن منازل الأيامي، وخلط الضيف بالعيال [بالإكرام]، وأنهاكم عن الغدر؛ فإنه عار الدهر، حاد عن الرهان؛ فإنَّ به ثكلت مالكًا أخي، وعن البغي؛ فإن به صُرع زهيرٌ أبي، وعن السرف في الدماء؛ فإن قتلىٰ أهل الهباءة أورثتني العار، ولا تعطلوا في الفضول؛ فتعجزوا عن الحقوق، وأنكحوا الأيامي الأكفاء؛ فإن لم تصيبوا بهنَّ الأكفاءَ فخيرُ بيوبهنَّ القبور، واعلموا أني أصبحتُ ظالمًا مظلومًا، ظلمني بنو بدر بقتل أخي مالك، وظلمتهم بقتل من لا ذنب له»، ثم رحل إلىٰ عُمان فتنصَّر بها وتقشَّف وعفَّ عن المأكل حتىٰ أكل الحنظل، وما زال بها إلىٰ أن مات.

وقد رُوي له شعر جيد، منه قوله بعد وقعة جفر الهباءة يرثى حمل ابن بدر:

تعلَّم أن خير الناس مَيْتُ ولولاظُلُمه ما زلت أبكي لكن الفتئ حَمَل بن بدر أظن ُ الحلم دل عليَّ قومي ومارستُ الرجال ومارسوني فلا تغشَ المظالم، لن تراه

على جَفْرِ الهباءة لا يريم عليه الدهر ما طلع النجوم بغى والبغى مرتعه وخيم وقد يستجهل الرجل الحليم فمعوب علي ومستقيم يُمت عبالغنى الرجل الظلوم

وسيفى من حذيفة قد شفاني

وقوله:

شفیت النفس من حَمَل بن بدر شفيت بقتلهم لغليل صدري ولكنى قطعت بهم بناني!

وقوله:

إذا أنت أقررت الظلامة لامرئ رماك بأخرى شعبها متفاقم ا فلا تُبد للأعداء إلا خشونة فما لك منهم إن تمكَّن راحمُ

وأخباره كثيرة تجدها في كامل التواريخ (ج١، ص٢٠٤)، وفي شرح النهج لابن أبي الحديد (ج٤، ص٠٥٠)، وأكثر مصنفات الأخبار.

# الخلفاء الراشدون

### علاوة

الخليفة لقب كل ملك شرعي من ملوك الإسلام وهو كقيصر عند الروم والنجاشي عند الحبشة، وامتاز من خلفاء المسلمين أربعة هم سادة من مَلك بعدهم نهجوا منهج رسول الله (عَيَّلِيًّة) واهتدوا بهديه، أولهم أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي (رضوان الله تعالىٰ عليهم)، وهم الذين قاموا بجمع شتات المسلمين بعد وفاة النبي (صلوات الله عليه) وسنوا القوانين الإسلامية بأعمالهم وأقوالهم، وجمعوا القرآن الكريم، وكانوا قدوة من تلاهم، وينفردون بنعت خاص بهم دون سائر خلفاء الإسلام، وهو لقب الراشدين، كما أن ثانيهم عمر بن الخطاب (مَرْافِيُنُ) حدث في الإسلام تلقيب كل ملك منهم بأمير المؤمنين وجرت سنته في الملوك مقترنة بلقب الخلافة فكل ملك مسلم جُمعت فيه شرائط التمليك على المسلمين يحق له أن يدعي «أمير المؤمنين الخليفة..».

وهذا الفصل إنما أفردته لترجمة هؤلاء الأربعة الكرام وسيعقبه إن شاء الله الكلام على غيرهم كخلفاء الأمويين في المشرق والمغرب وخلفاء بني مروان وبني العباس وأمثالهم ممن حكموا البلاد وساسوا العباد، وكان لهم القول والحول والطول والسيادة والقيادة والوفادة، نقدِّم المتقدم في عصره ونؤخر عنه من تلاه جريًا مع العصور والأزمنة بحيث تتألف منذ هذا الفصل إلىٰ بدء فصل الأمراء والوزراء سلسلة مُحكمة ينتظم بها ذِكر أشهر الخلفاء الإسلاميين مرة، وسألتزم في ذلك جانب الاختصار والإيجاز ما استطعت وما تضامَّت أجزاء الفوائد التاريخية فلا يفوتني من أخبار المترجَم إلا ما هو دون ما ذكرت وأوردت، والله نعم العون.

# أبوبكر الصديق

#### ولد سنة ٥١٥ق.هـ وتوفي سنة ١٣هـ

توفي رسول الله (عليه) واضطرب أمر المسلمين من بعده في من يتولى أمرهم؛ فما زالوا حتى اتفقت كلمتهم على الصحابي الجليل أبي بكر، عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عمرو بن كعب التيمي القرشي، أقرب الناس مودة من النبي، وأول من آمن به من الرجال، وأحد عظماء أصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا النفس والنفيس في سبيل إعزاز دينه.

بويع بالخلافة يوم وفاة النبي في ١٢ ربيع الأول سنة ١١هـ، فخطب في المسلمين خطبة طويلة يُحفظ منها: «أيها الناس، قد ولِّيت عليكم ولست بخيركم، وإنَّ أقواكم عندي الضعيف حتىٰ آخذ له حقه، وإنَّ أضعفكم عندي القوي حتىٰ آخذ الحق منه، لا يدع أحد منكم الجهاد؛ فإنه لا يدعه قومه إلا ضربهم الله بالذل. أيها الناس، إنما أنا متبع لا مبتدع، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إن أصبت الحق فأعينوني عليه، وإن زغت فقوموني».

وحاله في الجاهلية حال سيادة ورئاسة، وكانت العرب تدعوه «عالم قريش»، وله ثروة طائلة، وربما عالج تجارة البز، وهو من علماء الأنساب المذكورين كان عارفًا بأخبار القبائل وبطون العرب وجماهيرهم كارهًا للسيئ من عادات الجاهلية وحرَّم علىٰ نفسه الخمر فلم يشربها، ولما نال الخلافة في الإسلام قام بشؤون الأمة حق القيام فحارب الذين ارتدوا عن الدين الإسلامي وقاتل الذين امتنعوا من إعطاء الزكاة، ثم اتجه إلىٰ الاستعمار (۱) والفتح فافتتحت في أيامه الشام وقسم كبير من العراق واتفق له قوَّاد أمناء كخالد بن الوليد وعمرو بن

<sup>(</sup>١) يقصد العمارة والبناء.

العاص، وأبي عبيدة بن الجراح، والعلاء بن الحضرمي، ويزيد بن أبي سفيان، والمثنى بن حارثة، وازدهرت أيام العالم الإسلامي في زمنه، وود الناس لو طال ولكن المنية عاجلته فأصابته حمَّىٰ شديدة فعهد بالأمر من بعده لعمر بن الخطاب حذِرًا من اختلاف الأمة بعده، كما اختلفت بعد رسول الله.

ومات بعد أن حكم سنتين وثلاثة أشهر ونصف شهر وعمره ثلاث وستون سنة.

وكان موصوفًا بالحلم والصبر والرأفة بالعامة عادلاً في أحكامه أثبت في الوقائع الإسلامية في حياة الرسول وبعده حبًا عجيبًا وولوعًا غريبًا بخير الأمة ونفعها وأظهر شجاعة وبسالة يدلُّك عليها ما أخرجه البزاز في مسنده عن علي أنه قال: أخبروني من أشجع الناس، فقالوا: أنت؟ قال: أما إني ما بارزتُ أحدًا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس، قالوا: لا نعلم فمن؟ قال: أبو بكر، إنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله عريشًا فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا مناً أحد إلا أبا بكر شاهرًا سيفه على رأس رسول الله (علي الله المديث) لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشجع الناس».. إلى آخر الحديث.

وقد شهد مع النبي (عَلَيْكُم) أكثر الغزوات وهو صاحبه في الغار ساعة لا ثالث لهما إلا الله، وكان خطيبًا لسنًا، وله مقالات محفوظة وكلمات مأثورة، ومن خيار ما يُنقل عنه وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما ولاه قيادة جمهور من المسلمين وسيَّره لفتح الشام فإنه شيَّعه ماشيًا، وهو يقول له:

«إني قد ولَّيتُك لأبلوك وأجربك؛ فإن أحسنت رددتُك إلى عملك، وزدتك، وإن أسأت عزلتُك، فعليك بتقوى الله؛ فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعِدْهم إياه،

وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام يُنسي بعضُه بعضًا، وأصلح نفسك يَصلُح لك الناس، وإذا قَدِم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتىٰ يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع مَن قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، وإذا استشرت فاصدق الحديث تُصْدَق المشورة ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتىٰ من قِبَل نفسك، واسهر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار، وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في مَحَارسهم بغير علم منهم؛ فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل واجعل النوبة وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبُنَ الناس، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم، واكتفِ بعلانيتهم، وستجد أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له».

ومن كلامه: «ثلاث من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: البغي والنكث والمكر، قال الله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمُ عَلَىٓ أَنفُسِكُم ﴿ (يونس: ٢٣)، وقال: ﴿فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴿ (الفتح: ١٠)، وقال: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ (فاطر: ٤٣)».

وهو القائل لخالد بن الوليد: «فرَّ من الشرف يتبعك الشرف، واحرص علىٰ الموت تُوهَب لك الحياة» يريد بالشرف الرياسة والسيادة.

ولما عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب (رَوْفَيُهُ) كان كتاب عهده ما ترى:

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله (ﷺ) عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر، ويتقي الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب؛ فإن بَرَّ وعدل فذلك

علمي، ورأيي فيه، وإن جار وبدَّل فلا علم لي بالغيب، والخيرَ أردتُ، ولكل امرئ ما اكتسب، ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٧).

فانظر إلىٰ الإنشاء العذب الذي يمثل لك البلاغة بأوضح معانيها، كما أنت تراه في تضاعيف كلامه وخطبه ووصاياه (رضوان الله عليه)، وكان إذا خطب يقول في ختام كلامه: «اللهم اجعل خير زماني آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك»، فيُعرف أنه انتهىٰ.

واطلع على هذه النبذة مما نقله عنه المؤرخون. قال أحدهم: كان أبو بكر إذا سقط خطام ناقته ينيخها ويأخذه، فقيل له: هلّا أمرتنا؟ فقال: إن رسول الله (عَيْلَةُ) أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا.

ومن قصار خطبه مما أورده له ابن عبد ربه في العقد قوله:

«أيها الناس، اتقوا الله في سريرتكم وعلانيتكم، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل أحدهم على موضعه يخرقه، فنظر إليه أصحابه فمنعوه، فقال: هو موضعي ولي أن أحكم فيه، فإن أخذوا على يده سلم وسلموا، وإن تركوه هلك وهلكوا معه، وهذا مَثَلٌ ضربته لكم رحمنا الله وإياكم».

وقد جمع الفاضل صاحب كتاب أشهر مشاهير الإسلام طائفة كبيرة من أخباره وآثاره بلغت مئة وخمسين صفحة فارجع إلى الجزء الأول منه إن شئت الاطلاع على أكثر مما قدمتُ لك، وأما كتب التاريخ كتاريخ أبي جعفر الطبري وتاريخ ابن خلدون وأشباهها؛ فهناك الكثير من أنبائه (عَوْفِيْكَ). ودفن مع النبي (عَلَيْمَ ) في حجرة عائشة.

### عمربن الخطاب

### ولد سنة ٤٠ق.هـ وتوفي سنة ٢٣هـ

مضى الخليفة الراشد الأول لسبيله بعد أن اختار للمسلمين إمامًا كان له من الذكر ما لم يكن لأحد من قبله ومن بعده: أعني ثاني الخلفاء الراشدين أبا حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ذلك الرجل الكبير، وما أحسبني إلا على شيء من الجرأة وقد هممت بالإشارة إلى بعض نبأه في صفحات يسيرة من هذا الكتاب الذي يضيق عن الإطالة والإكثار من الأخبار، ولكن قول: ما لا يستطاع كله لا يُترك قله، حدا بي أن أقول:

كان عمر (رَرُولِكُ ) من شرفاء العرب ووجوههم في الجاهلية والإسلام.

أما في الجاهلية فكانت له السفارة في قريش، وذلك أنهم إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرًا، وإن نافرهم حيّ لمفاخرة جعلوه منافرًا وراضوا به.

وأما في الإسلام فحسبك أن رسول الله (ﷺ كان يدعو ربه أن يُعزَّ به دينه، وكان يُرزق من التجارة بين الشام والحجاز حتى ولى الخلافة.

أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ونصر الإسلام نصرًا بيِّنًا، وكان شجاعًا مهيبًا طويل القامة، إذا مشي فكأنه راكب والناس يمشون.

وبويع بالخلافة سنة ١١ه يوم وفاة أبي بكر، فحذا حذوه وسلك سبيله، فسيَّر البعوث وجيَّش الجيوش؛ فأتمَّ فتح الشام والعراق وفتحَ القدسَ والمدائن ومصر والجزيرة، ودوَّن الدواوين علىٰ الطريقة الفارسية لإحصاء أرباب الأعطيات وتوزيع المرتَّبات المالية عليهم، ووضع للمسلمين التاريخ الهجريّ، وكانوا يؤرخون بالوقائع الشهيرة كعام الفيل وعام الفجَّار، وكانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير الفارسية والرومية فضرب عمرُ الدراهم علىٰ نقش الكسروية وزاد في

بعضها «الحمد لله» وبعض «محمد رسول الله»، واتخذ بيت مال للمسلمين، وأمَرَ ببناء مدينتي البصرة والكوفة فشيدتا، وهو أول من دُعي بأمير المؤمنين، وكانوا ينادونه يا خليفة خليفة رسول الله، فاستُثقلت، وضُرب بعدله المثل.

قال علي بن أبي طالب (رَوَالَيْنَ): "إن الله جعل أبا بكر وعمر حجةً على مَن بعدهما من الولاة إلىٰ يوم القيامة فسبقا والله سبقًا بعيدًا، وأتعبا والله من بعدهما إتعابًا شديدًا، فذكر هما حزن للأمة وطعن علىٰ الأئمة..».

وكان يطوف في الأسواق منفردًا ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم، وقصة «اضرب ابن الأكرمين» من غريب أخباره: روى أنس بن مالك فقال: بينا كان عمر جالسًا أتاه رجل من أهل مصر، فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك، فقال عمر: لقد عذت بمجير فما شأنك؟ فقال: سابقتُ بفرسي ابنًا لعمرو بن العاص (وهو يومئذ أمير مصر) فجعل يعلوني بسوطه، ويقول: أنا ابن الأكرمين، فبلغ ذلك أباه عمرًا فخشي أن آتيك، فحبسني في السجن، فانفلتُ منه حتى أتيتك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان، وقال للمصري: أقم حتى يأتيك، فأقام حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج، وقعد عمر مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه، فقام المصري، فرمي إليه عمر بالدرة (وهي سوطه)، وأشار إليه أن يضرب ابن عمرو.

قال أنس: فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه فلم يُنزع حتىٰ اشتهينا أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين! فقال المصري: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت، قال: ضعها علىٰ ضلع عمرو، قال: يا أمير المؤمنين لقد ضربت الذي ضربني، قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتىٰ تكون أنت الذي تنزع، ثم أقبل علىٰ عمرو بن العاص وقال: يا عمرو! متىٰ حتىٰ تكون أنت الذي تنزع، ثم أقبل علىٰ عمرو بن العاص وقال: يا عمرو! متىٰ

تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتُهُم أحرارًا؟ فجعل عمرو يعتذر إليه، ويقول: إني لم أشعر بهذا.

قال الغزالي في إحياء علوم الدين: وشهد عند عمر شاهد فقال: ائتني بمن يعرفك، فأتاه برجل: فأثنى عليه خيرًا، فقال له عمر: أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا، فقال: كنتَ رفيقه في السفر الذي يُستدَل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل؟ قال: لا، قال: أظنك رأيته قائمًا في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورًا ويرفعه أخرى قال: نعم! فقال: اذهب فلست تعرفه، وقال للرجل: اذهب فائتني بمن يعرفك.

وذكر عنده رجل فقيل: يا أمير المؤمنين، فاضلٌ لا يعرف من الشر شيئًا، فقال: ذاك أوقعُ له فيه.

وكتب إلىٰ أبي موسىٰ الأشعري كتابًا يوصيه فيه: نقله ابن قتيبة في عيون الأخبار، نصه: «أما بعد؛ فإن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني، وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة، أقم الحدود ولو ساعة من نهار، وإذا عرض لك أمران: أحدهما لله والآخر للدنيا؛ فآثر نصيبك من الله؛ فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقىٰ، أخف الفُسّاق واجعلهم يدًا يدًا ورجلاً رجلاً، وعُدْ مريض المسلمين، واشهد جنائزهم، وافتح لهم بابك، وباشر أمورهم بنفسك؛ فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملاً، وقد بلغني أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطمعك ومركبك ليس للمسلمين مثلها؛ فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة: مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السِمَن، وإنما حتفها في السِمَن، واعلم أن العاقل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقىٰ الناس من شقي الناس به والسلام».

وهذه خطبة أوردها له أبو جعفر الطبري قال: قال عمر:

"إن الله (﴿ الله عليه وأن يحرسني عنده كما حرسني عند غيره ، وأن يلهمني أسأل الله أن يعينني عليه ، وأن يحرسني عنده كما حرسني عند غيره ، وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به ، ولن يغير الذي وليتُ من خلافتكم من خُلقي شيئًا ، فلا يقولنَّ أحدٌ منكم: إن عمر قد تغيَّر منذ ولي ، أعقلُ الحق من نفسي وأتقدم وأبيِّن لكم أمري فأيما رجل كانت له حاجة أو ظُلم مظلمة أو عتب علينا في خُلُق فليُؤْذنني إنما أنا رجل منكم ، فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من أنفسكم ، ولا يحمل بعضكم بعضًا على أن تحاكموا إليَّ فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة ، وأنا حبيبٌ إليّ صلاحكم ، عزيزٌ عليَّ عتبكم ، وأنتم أناس عامتكم حضر في بلاد الله وأهلُ بلد لا زرع فيه ولا ضرع ، إلا ما جاء الله به إليه ، وإن الله (﴿ الله وَ الله وَ الله على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه ، ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله لا أكلهُ إلى أحد ، ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله ».

ومن كلامه (رَعَظِفُهُ): لا تؤخر عمل يومك إلىٰ غدك.

- لستُ بخب والخب لا يخدعني.
  - اتقوا من تبغضه قلوبكم.
- إنما مَثَل العرب: مَثَلُ جمل أَنِفٍ اتبعَ قائده فلينظر قائده حيث يقوده.
- لا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير ضعف، والشدة في غير صدف؛ فإن سرف؛ فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث.
  - من كتم سره كان الخيار في يده.

- مُرْ ذوي القرابات أن يتازوروا ولا يتجاوروا.
- تعلموا المهنة؛ فإنه يوشك أحدكم أن يحتاج إلى مهنته.
  - إياكم والمعاذير؛ فإن كثيرًا منها كذب.

ولما كان فجريوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ٢٣هـ، ووقف عمر للصلاة بالناس فاجأه فيروز أبو لؤلؤة الفارسي غلامُ المغيرة بن شعبة فطعنه في خاصرته بخنجر ذي رأسين مسموم فسقط عمر، فانهال الناس على الفارسي يريدون القبض عليه فطعن منهم ثلاثة عشر رجلاً هلك سبعة منهم، ثم طعن نفسه فمات منتحرًا.

واختلف أصحاب الأخبار في الدافع الحقيقي لأبي لؤلؤة على عمله فقيل: إنه شكا لعمر ارتفاع الخراج الذي ضربه عليه مولاه المغيرة فلم يره كثيرًا فحقد عليه فضربه.

وقيل غير ذلك، وكله وهم وأمور اتخذها الغلام الفارسي ليستر بها مؤامرة سياسية كانت بينه وبين جفينة النصراني من أهل الحيرة، والهرمزان الفارسي، ولا يُعلم إن كان ثمة غيرُهما فإن عمر أبقىٰ في قلوب الفرس والروم جروحًا لا تأسوها اليوم، أو ليس الذي قوّض أركان دولة الأكاسرة وزلزل عروش القياصرة بحزمه وبأس رجاله؟ كان فيروز الفارسي رجلاً غيورًا علىٰ أمته أخذته الآلام مما صنع أمير المؤمنين بقومه فأراد الانتقام ففعل ما فعل.

وأخذ عمر إلى داره فدعا بعلي وعثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وأمرهم أن يتشاوروا في أمر الخلافة وأن ينتظروا طلحة؛ فإن أبطأ فليقضوا بأحدهم وأن يشهدهم عبد الله بن عمر (ابنه) وليس له أن يولي، وإنما صنع ذلك ليتخلص من تبعة خَلَفه وليكون أمر المسلمين شورئ، وقيل له في ذلك، فقال: إن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني (يريد رسول الله) وإن استخلفت فقد

استخلفَ عليكم من هو خير مني (يعني أبا بكر)، وكأنه بهذا القول يشير إلىٰ حَيْرة عرته في الأمر، فاختار سنة النبي الأمين ولم يعهد إلىٰ أحد، وعاش ثلاث ليالٍ ثم لَقي ربه.

هذا ما اتسع المجال لإيراده من أخبار أعدل الخلفاء وأمير الأمراء (رضوان الله ورحمته عليه) وإن شئت الزيادة فعليك بكتاب أشهر مشاهير الإسلام؛ فهناك نحو ثلاث مئة صفحة جمعت من أخباره ما لا تراه في غيرها.

## عثمان بن عفان

#### ولد سنة ٤٧ق.هـ وتوفي سنة ٣٥هـ

توفى الله عمر بن الخطاب (رَوْفَيْنَ) وترك الأمر شورى في ستة من كبار المسلمين وبعد بحث وحديث طويل تجده في تاريخ الطبري قرَّ رأيهم على أن يكون ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية: نودي به خليفة في المسلمين بعد وفاة عمر بثلاثة أيام، وهو أحد الرجال الذين أعز الله بهم الإسلام من السابقين إلى الدين، وله في سبيل الدعوة الإسلامية أياد بيضاء، وهو صاحب جيش العسرة.

وذلك أن رسول الله (ﷺ) لما حشد جيش العسرة في غزوة تبوك وقف في القوم، فقال: «مَن يُنفقُ اليوم نفقةً متقبَّلة؟» فلم يكن من عثمان إلا أن جهَّز نصف الجيش من ماله فبذل ثلاث مئة بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف دينار، فقال رسول الله (ﷺ): ما ضرَّ عثمانَ ما عملَ بعد اليوم.

ولما ولي الخلافة كتب إلى أمراء الأمصار يقول:

«أما بعد؛ فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةً ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباةً وإن صدر هذه الأمة خُلقوا رعاةً ولم يُخلقوا جُباة وليوشكنَّ أئمتكم أن يصيروا

جُباة ولا يصيروا رعاة؛ فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تعتنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدوَّ تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء».

# وكتب إلىٰ أمراء الجنود في الثغور:

«أما بعد؛ فإنكم حُماة الإسلام وذاتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان عن ملاً مِنَّا ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه».

### وكتب إلىٰ عُمال الخراج:

«أما بعد؛ فإن الله خلق الخلق بالحق، فلا يَقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا الحق به؛ والأمانة الأمانة: قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد؛ فإن الله خصم لمن ظلمهم».

### وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار:

«أما بعد؛ فإنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن أمركم؛ فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم وبلوغ أو لادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن؛ فإن رسول الله (عَيْنِيُّ) قال: «الكفر في العجمة؛ فإذا استعجم عليهم أمرٌ تكلفوا أو ابتدعوا».

وسار عثمان في بادئ الأمر سيرة من تقدَّمه، ثم ما لبث أن جعل يتشيع لأقاربه من بني أمية فيعزل عن البلاد الأكفاء ويوليها من لا يصلحُ لها منهم، وقد كان عمر يتخوَّف ذلك منه. قال العلَّامة ابن أبي الحديد في شرح النهج من فصل عقده لذكر ما فُقم علىٰ عثمان في خلافته:

"لما ولي عثمان صحّت فيه فراسة عمر؛ فإنه أوطاً بني أمية رقاب الناس وولاهم الولايات وأقطعَهم القطائع وافتتُحت أرمينية في أيامه فأخذ الخُمس كله فوهبه لمروان بن الحكم، وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه أربع مئة ألف درهم، وأعاد الحكم بن أبي العاص بعد أن سيَّره رسول الله (عَيِي) ولم يردَّه أبو بكر ولا عمر وأعطاه مئة ألف درهم، وتصدَّق رسول الله (عَيِي) بموضع سوق بالمدينة يُعرف بتهروز على المسلمين فأقطعه عثمانُ الحارث بن الحكم أخا مروان، وحمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية، وأعطىٰ عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقية بالمغرب - وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة - من غير [أن] يشركه فيه أحد من المسلمين، وأعطىٰ أبا سفيان بن حرب مئتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمئة ألف من بيت المال، وقد كان زوَّجه ابنته أمّ أبان، فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكيٰ فقال للخلفاء شعرًا كثيرًا لست أدري مبلغه من الصحة، جاء فيه هذان البيتان لعثمان:

غِنىٰ النفس يُغني النفس حتىٰ يكفَّها وإن عضها حتىٰ يُضرَّ بها الفقرُ وما عسرةٌ فاصبر لها إن لقيتَها بكائنة إلا سيتبعها يُسرُ

وتُرجم في كثير من كتب التاريخ الإسلامي ولعلك تجد ما يكفيك في أشهر مشاهير الإسلام.

# علي بن أبي طالب

#### ولد سنة ٢٣ق.هـ وتوفي سنة ٤٠هـ

أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن، عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي: ولد بمكة وأسلم صغيرًا وناصَرَ ابن عمه كبيرًا؛ فكان من أعظم أعوان رسول الله (عليه) على نشر الدعوة الإسلامية والذود عن حياض شريعة القرآن، وكان ممتازًا بثلاث خلال: الشجاعة في الحروب: وهو ابن بجدتها وصاحب الصوت والصيت في المعارك والملاحم، والفقه في الدين، وكان أعلم أصحاب النبي (عليه) بالأحكام وبه يُضرب المثل في حسن القضاء، والفصاحة في المنطق، وله الخطب الرنانة والأقوال المتناقلة والكلم السوائر.

تولىٰ الخلافة بعد مقتل عثمان (عام ٣٥هـ) فحدثت في أيامه من وقائع عظيمة أشدُّها ما كان بينه وبين معاوية مزاحمه الأكبر علىٰ الخلافة والداهية الأموي المشهور.

يكاد الباحث المؤرخ يوجل من إبداء رأيه في صاحب هذه الترجمة عليه الرضى والسلام لما يراه من اختلاف الناس فيه وإدخال بعض العامة ورهط من الخاصة الحكم عليه في أمور الدين، علي أن العاقل المنصف إذا وجد مجالاً للقول لم يسعه إلا أن يجهر بحقيقة ما يجب أن يُذكر به هذا الخليفة الراشد مما يكون له أو عليه، لنترك أقوال الغالين في حبه والذين يبلغون به مقام الربوبية أو ما دونها، ولندع التعرض للمفاضلة بينه وبين من تقدمه من الخلفاء؛ فالأولون جهلة أغبياء لا يُقاومون بغير التهذيب والتعليم فلا تلبث أن تنقشع عن قلوبهم تلك العَمَاية الرائنة والغَواية الكامنة، وأما الخلفاء من الأصحاب فكأصابع الكف للدين، لكل منهم مقام ومنزلة لا ينوب بها عنه الآخر، ولا سيما والشحناء في مثل هذا لا تجدي من أورئ بها الزند نفعًا.

أما ما شغل جماعات المؤرخين من أنه كان الأحقُّ بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، مما يؤدي بفريق من الناس إلى الحط من كرامتهم بنسبتهم إلىٰ الظلم، ثم بأن يُقال فيهم ما يقال في الظالم المغتصب، فهذا أيضًا أمر مفروغ منه، والذي نعتقده أن أبا بكر كان أرضىٰ لله والناس من سواه لاطلاعه علىٰ روح الدين في نشأته الأولى والثانية، حين كان أمير المؤمنين عليٌّ يُعَدُّ في الفتيان، يقوده إلىٰ الدين حبه لرسول الله (ﷺ) وشغفُه بأخلاقه واستحسانه لما جاء به، وأبو بكر من شيوخ المسلمين وأهل الحنكة والدربة والعلم والرأي فيهم، فهو أوليٰ بها، واجتهد أبو بكر في المسلمين فعهد إلىٰ عمر فلم يكن دونه ضبطًا ` للأمور وقيامًا بمصلحة الأمة، وانتهى الأمر إلىٰ عثمان فكان في عصره ما كان، وجاءت النوبة إلى على والناس له مُريدون عليه مُجمعون، فكان (رَبِيْكُيُّ) شديدًا في الدين إذا رأى الرأي لم يردُدُه عنه رادّ يصدع فيما يأمره به قلبه النقي وما يوحي إليه ضميره الطاهر غيرَ وانٍ ولا مُحابِ وأنت ترى أن سياسة المُلك ربما قضت علىٰ القائم بها أن يغض بصره علىٰ بعض القذىٰ وأن يتوقع الفرصة ويتربص للسوانح؛ فهذا ما يأخذه على على من آخذه، ومن دافع عنه عدَّ تلك الخلال سياسة خداع ودهان، ورأى عليًّا عليه الرضوان أجدر بأن لا يتصف بها وأحرى بأن يتعري منها، وذلك ما يظهر لنا في أمره يتجلى لك فيما سنذكره من الكلام على أخباره:

قُتل عثمان ووَليَ عليّ بمبايعة الناس له، فلم يكن ليطيب له الصبر وهو يرئ البلاد قد طُوِّقت ببني أمية وفيهم الصالح والطالح، فسيَّر الولاة إلىٰ الجهات وعزل بعض من ولَّاهم سلفه، وكانت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان عداوات وحزازات أشار إليها العلامة ابن أبي الحديد في شرح النهج حكاية عن معاصره أبي جعفر نقيب البصرة، قال (ج٢، ص٥٧٩): «وكيف يتوهم من يعرف السير أن معاوية كان يبايع لعليّ لو أقرَّه علىٰ الشام وبينه وبينه ما لا تبرك الإبل عليه

من الترات القديمة والأحقاد، وهو - أي عليٍّ - الذي قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة في مقام واحد ثم ما جرئ بينهما في أيام عثمان حتى أغلظ كل واحد منهما لصاحبه وحتى تهدده معاوية، وقال له: إني شاخص إلى الشام وتاركٌ عندك هذا الشيخ - يعني عثمان - والله لئن أنحضت منه شعرة واحدة لأضربنك بمئة ألف سيف ... إلخ».

فلما بعث عليٌّ الرجال إلى الأمصار سيَّر سهلَ بن حنيف واليًّا على الشام؛ فسار حتىٰ بلغ تبوك فإذا خيل من الشام فقالوا: من أنت؟ قال: أمير، قالوا: علىٰ أيّ شيء؟ قال: على الشام. قالوا: إن كان بعثك عثمان فحيّ هلا بكَ، وإن كان بعثك غيره فارجع، فرجع إلىٰ علي، وبلغ معاوية الخبر فقام في الناس فأخبرهم بأنَّ عليًّا قَتل عثمان وحرضهم على القيام لقتل من اشترك في دمه فاتجهت إليه القلوب، وكان عليّ (رَضِيْكُ ) لما أراد توجيه الأمر بالعزل إلى معاوية وأضرابه من عُمال عثمان نهاه أصحابه وأطالوا عليه ولا سيما المغيرة بن شعبة وعبد الله بن العباس وهما من خيرة عقلاء المسلمين ودهاتهم فأبئ وأصرَّ (راجع كامل ابن الأثير المجلد الثاني)، قال له المغيرة: «أقرر معاوية وابن عامر - والي البصرة - وعمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس، ثم اعزل من شئت»، فكان يقول: «لا أداهن في ديني ولا أعطى الدنية في أمري»، قال: «فإن أبيت فانزع من شئت واترك معاوية فإن فيه جرأة وهو في أهل الشام يُستمع منه ولك حجة في إثباته، كان عمر بن الخطاب (رَحِيْكُيُّ) قد ولَّاه الشام»، فقال: «لا والله لا أستعمل معاوية يومين!»، ودخل عليه ابن عباس فحدثه على بقول المغيرة فقال: نصحك. قال: ولم نصحنى؟ قال: «لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتىٰ ثبَّتهم لا يبالون من ولى هذا الأمر، ومتىٰ عزلتهم يقولون أخذُ هذا الأمر بغير شورئ، وهو قتل صاحبنا ويؤلَّبون عليك فتنتفض عليك الشام وأهل العراق مع أني لا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك، وأنا أشير عليك أن تثبت معاوية؛ فإن بايع لك فعليَّ أن أقلعه من منزله"، قال على: «والله لا أعطيه إلا السيف»، فقال ابن عباس: «يا أمير المؤمنين، أنت رجل شجاع لست صاحب رأي في الحرب أما سمعت رسول الله (عَيْكُمْ) يقول: الحرب خدعة؟ قال: بلي! قال: «والله لئن أطعتني لأصدرنهم بعد ورد، ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في غير نقصان عليك ولا أثم لك.. " فأزمع على على ما ارتأىٰ وبعث الرجال فكان لسهل بن حنيف ما كان فلما عاد وأخبره أخذ يتجهز للزحف علىٰ الشام لقتال معاوية [و] من أخذ إخُذه، وإذا هم بنبأ جديد، جمعٌ من المسلمين ثاروا عليه في البصرة يرأسهم طلحة والزبير الصحابيان الجليلان وعائشة أم المؤمنين وكلهم يتهمونه بقتل عثمان، فحوَّل عليٌ قوَّته إليهم وتوجه نحوهم فكانت الواقعةُ المعروفة باسم «وقعة الجمل» حاربهم فيها عليّ بنصراءَ له من أهل الكوفة والحجاز فظفر بهم وفرَّق جمعهم، فلم يطمئن حتىٰ بلغه وهو في الكو فة أن معاوية يتهيأ للوثوب، فكتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى البيعة له ويؤكد له أنه بريء من دم غثمان، فأجابه معاوية بأنه: إن لم يكن هو قاتل عثمان؛ فإنه أغرىٰ به وخَذَل عنه أنصاره، وأنه لا يبايع إلا بعد أمرين: أن يدفع إليه قتلة عثمان ينتقم منهم، وأن يترك الأمر شورئ بين المسلمين كما تركه عمر؛ فإن اتفقوا عليه بايعه، فأغلظ له عليٌّ في الجواب، وترادفت الرسائل بينهما، ولم يشعر عليّ إلا ً وأهل الشام زاحفة بجيوشها عليه، فجهز أهل العراق، ومن كان معه من رجال الحجاز وخرج يريد القتال، فتلاقى الجَمعان في موضع يقال له صِفَين (كِسجِّيل: موضع بقرب الرَّقّة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس) قال ياقوت في معجم البلدان (ج٥، ص٠٣٠): «كانت وقعة صفين في سنة ٣٧ في غرة صفر.. وكان عليّ في مئة وعشرين ألفًا، ومعاوية في تسعين ألفًا، وقُتل في الحرب بينهما سبعون ألفًا منهم من أصحاب على خمسة وعشرون ألفًا، ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفًا.. وكان مدة المقام بصفين مئة يوم وعشرة أيام، وكانت الوقائع تسعين وقعة».

واختتمت تلك الحروب الهائلة في ذلك السبب التافه حتى اتفق الفريقان على تحكيم رجلين منهما والرضى بما يتفقان عليه فاختار معاوية وأصحابه عمرو بن العاص القائد الداهية، واختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري أحد الأشراف وكان في سن الشيخوخة؛ فخدعه عمرو في حديث طويل (تراه في تاريخ الطبري وابن الأثير) فخلع أبو موسى صاحبه عليًّا، وأثبت عمرو صاحبه معاوية، وعليٌ في الكوفة ومعاوية في الشام، فانصرف الناس كل فريق إلى صاحبه وسلَّم أهل الشام على معاوية بالخلافة، وأسف عليّ على ما كان ثم خرجت عليه الخوارج فما زال في حروب وخطوب حتى اعترضه عبد الرحمن بن ملجم المرادي في شهر رمضان لسبع عشرة خلت منه وهو واقف بباب مسجد الكوفة يصيح بالناس: «الصلاة الصلاة الصلاة المناب منبه وأمسكوه، وأُخِذَ عليّ إلىٰ منزله فجمع بنيه وأوصاهم بما يَصلُح به دينهم ودنياهم وأمرهم وأبوا أذا مات فليقتلوا ابن ملجم ولا يمثلوا به، ففعلوا ذلك، ودفن أمير المؤمنين بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة، وقال القلقشندى: دفن بالنجف.

ولم يتسع أجل عليّ (كرَّم الله وجهه) لتكون له أوَّليات كبيرة، وإنما عُرف له منها أنه أول من وضع «بيت القِصَص» وهو غرفة يُلقي بها الناس رقاعهم وشكاواهم، وتبعه بمثله بعض خلفاء بني العباس (ذكره ابن أبي الحديد).

وأما خطبه وأقواله فقد جُمعت في كتاب سُمِّي «نهج البلاغة» وربما شك بعض الناس في نسبة جميعه إلى عليٍّ، وهو في أعلى طبقة من طبقات كلام البشر يَحْسُنُ بكل مشتغل في اللغة والأدب والإنشاء أن يكثر من تلاوته، وقد شرحه أحد كبار علماء المعتزلة ابنُ أبي الحديد شرحًا وافيًا (انظر ترجمة ابن أبي الحديد)، وفي هذا الشرح الكبير تجد جميع أخبار أمير المؤمنين وجانبًا عظيمًا من أخبار صدر الإسلام والمباحثِ الجدلية والفلسفية النافعة.

ومن كلامه: المرء مخبوء تحت لسانه، الناس أعداء ما جهلوا، لا راحة لحسود، لا مُروءة لكذوب، الراحة مع اليأس، من كثر مزاحه لم يَخْلُ من حقد عليه واستخفافٍ به، كفىٰ أدبًا لنفسك ما كرهته من غيرك، من أكثر مِن شيء عُرف به، الناس من خوف الذل في الذل، خير أموالك ما كفاك، وخير إخوانك من واساك، من عُذب لسانه كثر إخوانه، بالبر يُستعبد الحر، إذا تم العقل نَقَص الكلام، النصح بين الملأ تقريع، من أكثر فكره في العواقب لم يشجع، من أعجب برأيه ضلّ، ومن استغنىٰ بعقله زلّ.

وجاء في إحدى خطبه بصِفِّين يوصي الجيش: «لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم؛ فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدْبرًا ولا تُجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا ولا تأخذوا مالاً ولا تَهِيجوا امرأة وإن شتمتكم؛ فإنهنَّ ضعاف الأنفس والقوى».

ومن كلامه: قَصَمَ ظهري رجلان؛ عالم متهتك، وجاهل متنسك، هذا ينفِّر الناس بتهتكه، وهذا يُضل الناس بتنسكه، ما ذَبَّ عن الأعراض كالصفح والإعراض.

وقال لابنه الحسن: يا بني، ابذل لصديقك كل المودة ولا تطمئنَّ إليه كل الطمأنينة، وأعطه كل المواساة ولا تُفشِ له كل الأسرار.

وقال: من كثر دَيْنه لم تقرّ عينه، من فعل ما شاء لقي ما ساء، من استعان بالرأي مَلكُ ومن كابد الأمور هَلَك، من حَسُنت سياسته دامت رياسته، من ركب العَجلة لم يأمن الكبوة.

وعنه (رَوَاللَّيُهُ): الوحدة راحة، والعزلة عبادة، والقناعة غنَى، والاقتصاد بُلغة، والعزيز بغير الله ذليل، والغنيّ الشرِه فقير، ولا تُعرف الناس إلا بالاختبار؛ فاختبر

أهلك وولدك في غيبتك، وصديقك في مصيبتك، وذا القرابة عند فاقتك، والتوددِ والملق عند عطلتك، لتعلم بذلك منزلتك.

وجاء في خطبة أثبتها له الجاحظ في البيان والتبيين:

أما بعد؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة؛ فمن تركه رغبةً عنه ألبسه الله ثوب الذلة، وشمله البلاء، وألزمه الصَّغار، وسيم الخسف، ومُنع النَّصف، ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم - يريد بني غامد - ليلاً ونهارًا سرًا وإعلانًا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غُزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم وثقُل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهريًا، حتى شُنت عليكم الغارات هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقتل ابن حسان البكري وأزال خيلكم من مسالحها وقتل منكم رجلاً صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع أحجالها وقُلبها ورعثها، ثم انصرفوا وافرين ما كلم رجلٌ منهم حلمًا فلو أن امرأ مُسلمًا مات من بعدها أسفًا ما كان عندي ملومًا، بل كان عندي جديرًا بها فيا عجبا من جد هؤلاء القوم في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقُبحًا لكم وترحًا حين صرتم غرضًا يُرمىٰ وفيتًا يُنهب، يُغار عليكم ولا تغيرون وتُغزون ولا تغزون، ويُعصى الله وترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم في الحر قلتم حرارة القيظ أمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير في البرد قلتم أمهلنا حتى ينسلخ عنا القر كل هذا فرارًا من الحر والقر؟ فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفَرّ، يا أشبه الرجال ولا رجال! ويا أحلام الأطفال وعقول ربات الخجال! وددت أن الله أخرجني من بين ظهرانيكم وقبضني إلىٰ رحمته من بينكم والله لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفتكم، والله حرتُ ندمًا وورثتم صدري غيظًا وجرعتموني الموت أنفاسًا وأفسدتم عليَّ رأيي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب شجاع، ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم! وهل منهم أحذ أشد لها مراسًا وأطول لها تجربة مني؟ لقد مارستها وما بلغت العشرين فيها وقد نيفت على الستين، ولكنه لا رأي لمن لا يُطاع».

قال الجاحظ: وهذه الخطبة خطب عليٌ بها الناس وهو جالس على باب السدة، أقول: وذلك في الكوفة؛ فإنه كان اتخذها دار إمارة له.

وروى له أصحاب المجاميع والأقاصيص شعرًا جعلوه في كتيِّب سموه (ديوان علي بن أبي طالب)، وجلَّه أو كله مما ينطق ببراءته من عليّ لبعده عن بلاغة معاني أمير المؤمنين وضخامة ألفاظ ذلك الجيل العربي المحض وما يذكرونه ويعزونه إليه أشبه بشعر الفقهاء والمؤدبين فأين هو من ناشر لواء البلاغة (عليه رضوان الله وسلامه)، وقرأت في تاريخ النحاة للسيوطي كلمة نقلها عن المرزباني قال: ما صح عندنا ولا بلغنا أن عليّ بن أبي طالب قال شعرًا إلا هذين البيتين:

تلكم قريش تمنتني لتقتلني فلا وربك ما برُّوا ولا ظفروا فإن هلكتُ فرهنٌ ذمتي لهم بذات روقين لا يعفو لها أثر

你你你

# بنو أميَّة في الشام

### توطئة

مضى الكلام في الصحف السالفة على القسم الأول من كتاب الملوك والأمراء، وكان بها الكلام على الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم أجمعين)، وهذا هو القسم الثاني نورد فيه تراجم ملوك بني أمية في الشام وهم الذين ورثوا الخلافة الإسلامية عن الحسن بن علي بن أبي طالب كما جاء في الكلام عليه، وإنما خُص بالذكر من كان في الشام منهم إعلامًا بأن ملوك الأندلس الذين من أصل أموي سيجري البحث عن رجالهم في فصل آت.

والدولة الأموية أسسها في الشام [و] أول أمرائها معاوية بن أبي سفيان، وكان كما سترئ في ترجمته أميرًا على الشام من قِبلَ عمر ابن الخطاب، ثم أقرَّه على ولايته عثمان بن عفان وأراد علي بن أبي طالب عزله عنها فوثب عليه وألبس السياسة ثوبًا دينيًا فادعى أنه لا يحارب عليًا من أجل مُلك أو رياسة، وإنما هو يعتقد أن عليًا قتَلَ عثمان أو اشترك بدمه فهو يريد قتلته ويطلب دمه على نحو ما أوردنا في ترجمة عليّ وانتهى الأمر بأن كان في المسلمين خلافتان في زمن واحد: راشدية في العراق، وصاحبها علي بن أبي طالب، وأموية في الشام وصاحبها معاوية بن أبي سفيان، فلما قُتل عليّ بايع أصحابُه ابنه الحسن فصالح الحسن معاوية وولاه الخلافة فصفت لابن أبي سفيان يتوارثها بنوه من بعده، وبنو هاشم معاوية وولاه الخلافة فصفت لابن أبي سفيان عرار ثها بنوه من بعده، وبنو هاشم من بني أمية وسنذكرهم في المبحث القادم بعد الكلام على معاوية وبنيه إن شاء من بني أمية وسنذكرهم في المبحث القادم بعد الكلام على معاوية وبنيه إن شاء في أله ولا قوة إلا به.

# معاوية بن أبي سفيان

#### ولد سنة ٢٠ق.هـ وتوفي سنة ٦٠هـ

بنو أمية بطن من قريش كبني هاشم، وهم من ذوي السيادة والرياسة في هذه القبيلة، وإنما قُدِّم عليهم الهاشميون برسول الله (ﷺ)؛ فلما لقي ربه طمحوا نحو الإمرة من بعده، فتولاها أبو بكر فصبروا، وعمر فانكمشوا، وصارت إلى عثمان فأحياهم وأنعش آمالهم وفرقهم ولاة وحكامًا في البلاد.

أما معاوية وهو صاحب هذه الترجمة، فأبوه أبو سفيان صخرٌ بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: ولد بمكة وأسلم يوم فتحها (سنة ٨هـ)، وكان من ذوي الرأي والدهاء عارفًا بالكتابة وهي فضل كبير في ذلك الحين فجعله رسول الله (عَيْلِيَةٍ) في كتَّابه.

ولما ولي أبو بكر ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان فكان على مقدمته في فتح مدينة صيدا، وعرقة، وجبيل، وبيروت.

وآل الأمر إلى عمر بن الخطاب (رَ الله الله ولاية الأردن، فرأى فيه معرفةً وحزمًا؛ فلما مات أخوه يزيد وكان والي دمشق ولّاه عمر بدلاً منه.

وجاء عثمان وصلة النسب تربطهما فجمع له الديار الشامية معها وجعل ولاة أمصارها تابعين له، فشرع معاوية يتحبب إلى أهل الشام ويدني رؤساؤهم من حضرته حتى استألفهم واستمالهم إليه، ومات عثمان فقام عليٌّ مقامه، وهو الأمر الذي تكرهه أمية لعلمها بأن الخلافة متى توارثتها قريش حُرمت هي منها: فأعدَّ معاوية العدة واتخذ قتل عثمان ذريعة له يستحث به الجموع على قتال عليٌّ وأصحابه وكان بينهما ما أسلفنا ذكره في ترجمة عليٌّ من الحروب والوقائع بصفين وانتهى الأمر بإمامته على الشام وإمامة عليٌّ في العراق، ثم قُتل عليٌّ بصفين وانتهى الأمر بإمامته على الشام وإمامة عليٌّ في العراق، ثم قُتل عليٌّ

وبويع بعده ابنه الحسن فسلم الخلافة إلى معاوية (انظر ترجمته الحسن بن علي)، وذلك في عام ٤١هـ، وهو المعروف بعام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه يدًا واحدة على إمام واحد، ودامت له الخلافة حتى بلغ سن الشيخوخة فعهد بها إلى ابنه يزيد. ومات بدمشق فدفن في مقبرة باب الصغير.

ذلك إجمال في سيرة معاوية مؤسس دولة بني أمية، ومن عظماء ملوك العرب وخلفائهم، وهو أحد كبار الفاتحين، بلغت فتوحاته المحيط الأتلانطيقي [الأطلنطي]، وكان واليه علىٰ مصر عمرو بن العاص (الآتي ذكره) فافتتح السودان سنة ٤٣هـ، وفي هذه السنة غزا عبد الله بن سوار العبدي القيقان من بلاد السند فأصاب مغانم كثيرة عاد بها إلىٰ معاوية ورجع إلىٰ الغزو فَقُتِلَ في بعض بلاد السند، وكان عدد السفن في أيام معاوية ١٧٠٠ سفينة كاملة العدة، وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وذلك حينما كان عاملاً على الشام في خلافة عثمان بن عفان، وفي أيامه فتح كثير من الجزائر اليونانية والدردنيل وحاصر القسطنطينية بحرًا وبرًا سنة ٤٨هـ فلم يتمكن من فتحها وأصيبت سفنه بخسائر فادحة فعاد ما بقي منها، وهو أول من جعل دمشق مقر خلافة، وأول من اتخذ المقاصير (وهي الدور الواسعة المحصَّنة)، والحرس والحجاب، ولم يكن ذلك للخلفاء الراشدين لازدرائهم تلك المظاهر والزخارف وبُعْدهم عن أَبُّهة المُّلك وقناعتهم بما كانوا عليه قبل الخلافة من السذاجة والتقشف وأما معاوية فلم يتسنَّ له ذلك في بلاد ألفت أنظارُها ما كان عليه ملوكها السابقون من الرؤم، وربما سَخِرت بمن كان دونهم وعَدَّته دخيلاً على الرياسة، حديث عهد بالإمارة، وهو أول من خطب قاعدًا لأنه كان بطينًا بادنًا، وأول من قدَّم الخطبة على الصلاة في يوم الجمعة، وكانت الخطبة بعد الصلاة فخاف معاوية أن يتفرق الناس عنه قبل أن يُتم ما يريد أن يقول فقدَّمها: وتابعه المسلمون حتى ا اليوم، وهو أول من جلس بين الخطبتين: وبقيت بعده إلىٰ يومنا هذا، وفي أنساب العرب للقلقشندي أنه كان طويلاً أبيض جميلاً مهيبًا، قال: وكان عمر ينظر إليه فيقول: هذا كسرى العرب!

وفي سنة ٥٠هـ سار إلى المدينة بموكب حافل فألقى بها عدة خطب وكان قوي المنطق جيّد البديهة سريع الخاطر، ومن أحسن ما تتمثل به سياسته في قوله في بعض خطبه:

«يا أهل المدينة إني لست أحب أن تكونوا خلقًا كخلق العراق يعيبون الشيء وهم فيه: كلُّ امرئ منهم شيعة نفسه، فأقبلونا بما فينا؛ فإنَّ ما وراءنا شرُّ لكم، وإن معروف زماننا هذا مُنكر زمان قد مضى، ومُنكر زماننا معروف زمان لم يأتِ ولو قد أتى، فالرتق خير من الفتق، وفي كل مقال بلاغ ولا مقام على الرزية».

ودخل دار عثمان بن عفان - في المدينة - فصاحت عائشة بنت عثمان وبكت ونادت أباها، فقال معاوية: «يا ابنة أخي إنَّ الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًا وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضب، وأظهروا لنا ذلاً تحته حقد، ومع كل إنسان سيفه ويرئ موضع أصحابه؛ فإن نكثناهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم لنا، ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني امرأة من عرض الناس».

وخطب في المدينة أيضًا فقال: «أيها الناس، إن أبا بكر (رَوَا الله عُردِ الدنيا ولم تُردِ الدنيا ولم تُرده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يُردها، وأما عثمان فنال منها ونالت منه، وأما أنا فمالت بي وملت بها؛ فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم».

وكان يُضرب المثل بحلم معاوية ومن أخباره أنه كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض فيها عبيد لمعاوية من الزنوج يعمرونها فدخلوا في أرض عبد الله فكتب إلى معاوية: «أما بعد؛ فإنه يا معاوية إن لم تمنع عبيدك من الدخول في أرضي كان لي ولك شأن!»، فلما وقف معاوية على الكتاب دفعه إلى ابنه يزيد فلما قرأه قال له: ما ترى؟ قال: أرى أن تنفذ إليه جيشًا أوله عنده وآخره

عندك يأتونك برأسه، فقال: يا بني عندي خير من ذلك عليَّ بدواة وقرطاس، وكتب: «وقفت على كتابك يا ابن حواري رسول الله (عَلَيْكُم) وساءني والله ما ساءك، والدنيا هينة عندي في جنب رضاك، وقد كتبت على نفسي برقمًا بالأرض والعبيد، وأشهدت عليَّ فيه ولتُضَف الأرض إلىٰ أرضك والعبيد إلىٰ عبيدك والسلام»، فلما وقف عبد الله على كتاب معاوية كتب إليه: «وقفتُ على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فلا عدم الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام»، فلما وقف معاوية علىٰ كتاب عبد الله رماه إلىٰ ابنه يزيد فلما قرأه أشرق وجهه، فقال: «يا بني إذا رُميت بهذا الداء داوه بهذا الدواء».

ويُذكر في الاتفاقات الغريبة أن أول ملوك بني أمية اسمه معاوية وآخرهم معاوية، وأول ملوك الدولة الأيوبية صلاح الدين يوسف وآخرهم صلاح الدين يوسف، وأول ملوك بني العاص مروان وآخرهم مروان وأول ملوك الفاطميين عبد الله وآخرهم عبد الله.

### يزيد بن معاوية

### ولد سنة ٢٥ وتوفي سنة ٦٤هـ

ما ينسَ المسلمون لا تَرَهُم ناسين فاجعتهم الكبرى بابن بنت نبيهم وفادحتهم العُظمىٰ بأحب الناس إليهم تلك الجريمة المؤلمة التي اقترفها صاحب هذه الترجمة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثاني ملوك بني أمية: عهد معاوية إلىٰ يزيد بالخلافة فلما مات تولاها وانضم إليه من أخلصوا في حب أبيه وفاءً لهُ وتنفيذًا لعهده، وكان يزيد فتىٰ لهو وقصف، ولكنه عارف بالأدب رُوي له من الشعر رقيقه، ولم تصفُ له الخلافة، بل كثرت في عهده الثورات وامتنع كثير من الناس عن مبايعته والرضىٰ بخلافته، فقامت الفتنة في العراق ودعا أهلُ الكوفة الحسين ليبايعوه؛ فلما ارتحل إليهم اعترضه بكربلاء عَمرو بن سعد ابن أبي وقاص قادمًا

من قبل عبيد الله بن زياد، وكان يزيد قد كتب إليه يأمره بتوجيه من يقاتل الحسين قبل أن يبلغ الكوفة، فحاربوه، وقتله شمر بن ذي الجوشن، وأي برأسه إلى دمشق على ما قدمنا في ترجمته (انظر ترجمة الحسين)، فلما ذاع خبره كان عبد الله بن الزبير بمكة فحض أهل مكة والحجاز على الثورة فبايعوه، واتفق أهل المدينة على خلع نائب يزيد، وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان فطردوه من المدينة، وعلم يزيد بما حدث فوجّه مسلم بن عقبة في عشرة آلاف مقاتل فساروا إلى المدينة فافتتحوها وجعلها مسلم مباحة للسلب والنهب ثلاثة أيام، ثم رحل عنها يريد مكة؛ فمات في طريقه بموضع يُعرف بالمشلّل، وأقام نائبًا عنه الحصين ابن نمير، فقدم مكة، فقاتله ابن الزبير فلم يزل بها حتى جاءه خبر موت يزيد فعاد بجيشه إلى الشام.

هكذا تجد المشلمين بعد اشتغالهم بفتح البلدان وتوسيع سلطة الدولة الإسلامية وتوطيد أثركانها عادوا فشُغلوا بأنفسهم، يقتل بعضهم بعضًا، ويحارب الرجل قريبه ونسيبه وحبيبه، ثورات في البلاد علىٰ كل مستخلف فيهم وخروج وعصيان وخوف مستمرِّ:

كأنما القوم عادت جاهليتهم لهم فما أغنت الآياتُ والنذرُ

وفي أيام يزيد فُتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة بن نافع، وكان قد وجَهه يزيد إلى إفريقية فلما بلغ القيروان جمع من بها من الجند ودخل مدينة باغاية فحاربه أهلها وكانوا من الروم، ثم أغلقوا أبوابها، فأراد حصارهم ولكنه اختار قَصْد غيرها، فسار إلى بلاد الزاب فامتلك مدينتها العظمى إربه، وسار إلى طنجة ومنها عاد بغنائم وافرة.

فانظر هداك الله إلى المسلمين في ذلك الحين لو وجّهوا سيوفهم التي يضربون بها وجوههم إلى بلاد الأعداء وأمصار الروم وغيرهم هلا كانوا بلغوا أقاصي الأرض وأطاعهم الناس أجمعون؟ وأنت ترى أنَّ جيشًا قليل العَدد قليل العُدد يتوغل يحارب البرابرة والروم ويرجع ولواؤه يخفق بالظفر والغُنم والرّبح.

وكانت وفاة يزيد بجوار أبيه من أرض حمص لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأولى، وعمره تسع وثلاثون سنة، وخلَّد في صحيفة بني أمية تلك النقطة السوداء التي لن تزول، وقد سبق القول بأن ليزيد شعرًا مرويًا فلا نرى بأسًا من ذكر شيء منه، وإن كنت لا أثق بصحة كل ما يُنقل عنه من هذا النوع؛ فمن ذلك قصيدة تنمى إليه في كتب الأدب قال:

خذوا بدمي ذاتَ الوشاح فإنني رأيت بعيني في أناملها دمي ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها لها حكم لقمان وصورة يوسف ولى حزن يعقوب ووحشة يونس

إلىٰ أن يقول:

ولما تلاقينا وجدت بنانها فقلت: خضبت الكفُّ؟ بعدى، وهكذا فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوي وعيشك ما هذا خضابا عرفته ولكننى لما رأيتك نائيًا بكيت دمًا يـوم الـنـوى فمسحته ولو قبل مبكاها بكيت صبابة ولكن بكت قبلي فهيَّج لي البكا

بلئ خبروها بعد موق بمأثمي ونغمة داود وعفة مريم وآلام أيــوب وحــسرة آدم

مخضّبة تحكي عصارة عندم يكون جزاء المستهام المتيّم مقالة من في القول لم يتبرُّم فلا تك بالبهتان والزور متهمي وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي بكفي وهذا الأثر من ذلك الدم بسعدي شفيتُ النفس قبل التندم بكاها فكان الفضل للمتقدم وتُنسب له القصيدة المشهورة التي مطلعها:

نالت علىٰ يدها ما لم تنله يَدي نقشا علىٰ معصم أوهت جَلَدي

ويُروي له هذان البيتان:

دعوتُ بماء في إناء فجاءني فقال: هو الماء القراح وإنما

غلامٌ به خمرًا فأوسعتُه زجرا تبدّى به خدي فأوهمك الخمرا

وهو صاحب الأبيات التالية قالها حين جاءه النبأ بموت أبيه، وكان غائبًا عن دمشق:

جاء البريد بقرطاس يخبّ به قلنا: لك الويل ماذا في صحيفتكم فمادت الأرض أو كادت تميد بنا شم انبعثنا إلى خوص مزممة فما نبالي إذا بلغن أرحلنا أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه أغرُّ أبلج يُستسقى الغمام به لا يرقع الناس ما أوهى ولو جهدوا

فأوجس القلب من قرطاسه فزعا قالوا الخليفة أمسى مثبتًا وجعا كأن أغبر من أركانها انقلعا نرمي العجاج بها ما نأتلي سرعا ما مات منهنَّ بالموماة أو طلعا كذا [ك] كنا جميعًا قاطنين معا لو قارع الناس عن أخلاقهم قرعا أن يرقعوه ولا يوهون ما رقعا

قال الشافعي: والبيتان الأخيران سرقهما من الأعشى.

### معاوية بن يزيد

#### ولد سنة ٤١ ومات سنة ٦٤هـ

لما مات يزيد بايع أهلُ الشام ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية ثالث ملوك بني أمية وأضعفهم: فتولى الملك ثلاثة أشهر بعد أبيه وأصيب بأمراض حالت بينه [وبين] شؤون الخلافة والنظر في مصالح الناس فأمر فنودي: «الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فقام فيهم خطيبًا فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد؛ فإن جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى به، ثم تقلده أبي، ولقد كان غير خليق به، وصرت أنا الثالث والساخط عليّ أكثر من الراضي، وقد ضعفتُ عن أمركم، ولا أحب أن ألقى الله (ﷺ) بتبعاتكم، فابتغيتُ لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده، فابتغيت ستة مثل ستة الشورئ فلم أجدهم، فأنتم أولى بأمركم، فاختاروا له من أحببتم، فقد خلعتُ بيعتي من أعناقكم».

ثم دخل منزله وأغلق بابه وأقام يعبد الله حتى مات، ولم يعش في الرواية المشهورة أكثر من أربعين يومًا.

# ملوك بنى مروان

# صلَة

رأيت في ترجمة «معاوية بن يزيد» آخر أبناء معاوية بن أبي سفيان، كيف ترك الخلافة للناس دون أن يعهد أو يوصى واعتذر عن نفسه بأنه لم يجد الرجل الذي يُحق له أن يركن إليه ويعتمد في أمور المسلمين عليه، وأنت ترى أن المسلمين كانوا على عهد والده في نفور واضطراب وسُخط فلما بلغهم موته، وتولية ابنه معاوية المعروف بالضعف وقِصَر اليد قويت شوكة الثائرين، فبويع لابن الزبير بالخلافة في الحجاز وامتدت سُلطته إلىٰ المدينة ومصر فسيَّر إلىٰ المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير، وإلىٰ مصر عبد الرحمن بن جحدم الفهري، واليين عليهما، وأبعدَ بني أمية ومروان بن الحكم إلىٰ الشام، وانبتَّت الدعاة إلىٰ ابن الزبير بحمص وقنسرين وفلسطين والعراق، ولا سيما حين استقال معاوية من المُلك وتركه لمن لا يُعرف مَن يكون، واختلف أهل دمشق وفيهم مريدون لابن الزبير. ومبايعون لمروان بن الحكم، ثم انتهىٰ الأمر باجتماع الشاميين علىٰ مروان وهو ابن الحكم بن العاص بن أمية، أمويٌّ ولكنه غير مُعاويّ فكان أول من مَلَكَ مِن هذا البيت وترادفت أبناؤه من بعده وبويع ابن الزبير في الحجاز والعراق فاجتمع للمسلمين خليفتان حتى كان زمن عبد الملك بن مروان فوجُّه الحجاج إلىٰ ابن الزبير فقتله وصلبه، ثم نشأت الثورة العباسية علىٰ ما سيُذكر إن شاء ربك.

# مروان بن الحَكَم

#### ولد سنة ٢ وتوفي سنة ٢٥هـ

علمتَ ما كان في أيام مغاوية بن يزيد من تركه للملك على ما تقدم بيانه وقلنا: إن أهل الشام اتفقوا على مروان بن الحكم بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أمويٌّ قرشي.

وكان شيخًا كبير السنّ، ولد بمكة وانتقل إلىٰ المدينة حتىٰ كانت أيام عثمان ابن عفان جامع شتات بني أمية بن عبد شمس فقرَّبه عثمان إليه وجعله أحد خاصته الذين يرجع إلىٰ آرائهم ويعتمد عليهم في المعضلات ولما قُتل عثمان انصرف إلىٰ مكة وأقام يتردد بين الحجاز والشام حتىٰ طرده ابن الزبير من مكة، فانصرف إلىٰ الشام وهي بلا خليفة بعد انفصال معاوية بن يزيد عن الخلافة، فبويع مروان بها لسنّه وقُربه من عثمان وأُمويته فهدأ الشام وخرج إلىٰ مصر فصالحه أهلها، وكانت قد فشت فيها البيعة لابن الزبير فوثق منهم مروان وولىٰ عليهم ابنه عبد العزيز وعاد إلىٰ الشام، ورجا أن تصفو الخلافة لبنيه إلا أنه خاف مطالبة خالد بن يزيد بن معاوية بها متىٰ كَبُر، وكان آنئذ صغيرًا فرأىٰ أن يستميله فتزوج أمه.

وبقي مروان في الملك تسعة أشهر وثمانية عشر يومًا، حتىٰ دخل عليه يومًا خالد بن يزيد في شأن له فشتمه مروان وسبّ أمه فانحرف إليها ونقل لها الكلام فانتظرته حتىٰ أقبل فوضعت علىٰ وجهه وسادة ضخمة بعد أن اضطجع وأمرت الجواري فقعدن عليها فصاح واستنجد فلم يغثنه فمات مخنوقًا (قاله ابن الأثير)، وقال القلقشندي: توفي بالطاعون بدمشق.

# عبد الملك بنُ مروان

### ولد سنة ٢٦ وتوفي سنة ٨٦هـ

ما انفكت خلافة الأمويين في اضطراب وتزلزل منذ غادر الحياة معاوية الأول حتى انقلبت ألعوبة في أيدي الرجال، فقاذف لها زاهد بها، ومتلقف لها راغب فيها ومشرئب إليها طامع بانتقالها إليه، بحيث لم تستقر على حال واحدة إلا في زمن صاحب هذه الكلمة وهو: أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه مروان سنة ٦٥هد فبويع في دمشق وأعظم ما يهدد مُلكه استفحال أمر عبد الله بن الزبير في الحجاز والعراق، فلما بويع قام في الناس خطيبًا فقال:

«أيها الناس إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف - يعني عثمان - و لا بالخليفة . المداهن - يريد معاوية الأول - ولا بالخليفة المأفون - يريد يزيد بن معاوية - فمن قال برأسه كذا - أي امتنع - قلنا له بسيفنا كذا - أي ضربناه - ثم نزل».

وعلم عبدُ الملك أن ابن الزبير وجّه المختار الثقفي إلىٰ الكوفة أميرًا عليها فجهز عبد الملك جيشًا فيه عبيد الله بن زياد ورجال من كبار القادة عنده فأرسل المختارُ جيشًا لقتال عبيد الله بقيادة إبراهيم ابن الأشتر، فالتقیٰ الجيشان بالجازر (قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن) فقتل عبيد الله بن زياد وأصحابه وأخذت رؤوسهم إلیٰ ابن الزبير، فلما بلغ عبد الملك ذلك عظم عليه فنادئ أهل الشام فلم يلبوه، وكان في رجال شرطته الحجاج بن يوسف، وهذا أول ما اشتهر به: فتقدم إلیٰ عبد الملك فسأله أن يسلطه عليهم، فقال: قد سلطتك!! فانصرف من مجلسه لا يمر علیٰ رجل من أهل الشام قد تخلف عن القيام إلا أحرق عليه داره، فجزع الناس واتجهوا إليه فجهزهم عبد الملك وسار بهم يريد العراق، وخرج إليه مصعب بن الزبير بأهل البصرة والكوفة فالتقوا بين

الشام والعراق، وكان عبد الملك كتب كُتبًا إلى رجال من وجوه أهل العراق يدعوهم إلى نفسه ويجعل لهم الأموال، فلما تلاقى الفريقان انضم رجال مصعب إلى عبد الملك، وبقي مصعب في قليل من أصحابه فأتاه غلام لعبيد الله ابن ظبيان فأعان عليه مولاه عبيد الله بن ظبيان فقتلاه (وستأتي ترجمة مصعب في القوّاد)، ودخل عبد الملك الكوفة، فبايعه الناس فجاءه الحجاج فقال: رأيت في المنام كأني أسلخ ابن الزبير من رأسه إلى قدميه، وكان عبد الملك قد رأى من الحجاج حزمًا وشدة بأس فقال له: أنت له، فخرج الحجاج بجيش كثيف يريد عبد الله بن الزبير.

وفي سنة ٧٢هـ كان في منًى ثم حصر ابن الزبير في مكة ونصب المجانيق على جبالها ونواحيها يرمي أهلها بالحجارة، وانتهى القتال بقتل عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين في العراق والحجاز، فأرسل الحجّاج رأسه إلى عبد الملك بن مروان في دمشق، ونصب للناس راية الإمارة فجعلوا يغدون عليه، فلم ينصرف عن الحجاز إلا وهي مبايعة لعبد الملك وبهذا سكنت الفتنة واجتمع المسلمون مع عبد الملك واستتب له الأمر فيهم، ودامت له الخلافة العامة بعد مقتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر.

وكان يقال: معاوية للحكم، وعبد الملك للحزم، وكان ملكًا جبارًا على من عانده وقويّ الهيبة شديد السياسة، حَسَن التدبير، جمع بين العلم والعقل.

قال الشعبي: ما ذاكرت أحدًا إلا وجدتُ لي الفضل عليه إلا عبد الملك فإني ما ذاكرته حديثًا ولا شعرًا إلا زادني فيه.

وقال نافع وهو من مشاهير القراء: لقد رأيت أهل المدينة وما بها شابٌّ أشدُّ تشميرًا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان.

وفي أيامه كانت تُكتب الدواوين باللغتين الفارسية والرومية فأمر بترجمتها

ونُقلت إلىٰ العربية، وهي مأثرة تذكر، وكانت الرعية كما علمت من ترجمة عمر ابن الخطاب وغيره تتكلم بحضرة الخلفاء وترجع إليهم في جميع أمورها؛ فنهاهم عبد الملك عن ذلك وجعل الكلام لخاصته ومن أراد من العلماء والأمراء.

وهو أول من سكّ الدنانير في الإسلام، وكان عمر قد سكّ الدراهم كما أسلفنا، وكأني بعبد الملك اتخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إمامًا له يقتدي به في سياسته وأعماله فإنه أتمّ مشروعين جليلين بدأ بهما عمر، وهما: الدواوين، وضعها عمر على نسق الفرس بلغتهم ونقلها عبد الملك إلى العربية، والدراهم: نقشها عمر فتابعه عبد الملك بنقش الدنانير، ولعل هذا كان سرّ صفاء الأمر له وخلوّه من المكدّرات.

وفي مراسلاته وكتبه تجد عقلاً كبيرًا وحبًا للخير جمًّا: كتب إليه الحجاج بن يوسف عامله على العراق في شأن عروة بن الزبير عامل اليمن، وكان قد لجأ إلى عبد الملك:

"بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ فإن لو ذان المعترضين بك وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك واستلافتهم دمث أخلاقك وسعة عفوك كالعارض المبرق لأعدائه، لا يعدم له شائمًا رجاء استمالة عفوك، وإذا أُدني الناس بالصفح عن الجرائم كان ذلك تمرينًا لهم على إضاعة الحقوق مع كل ضال، والناس عبيد العصاهم على الشدة أشد استباقًا منهم على اللين ولنا قِبَل عروة بن الزبير مال من مال الله، وفي استخراجه منه قطع لطمع غيره فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك والسلام».

فأجابه عبد الملك: «بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين رآك مع ثقته بنصيحتك خارطًا في السياسة ضبط عشواء الليل؛ فإنَّ رأيك الذي يُسوّل لك أن الناس عبيد العصا هو الذي أخرج رجالات العرب إلىٰ الوثوب

عليك، وإذا أخرجت العامة بعنف السياسة كان أوشك وثوبًا عليك عند الفرصة ثم لا يلتفتون إلى ضلال الداعي ولا هداه إذا رَجَوْا بذلك إدراك الثأر منك، وقد وُلِيَتْ العراق قبلك ساسة وهم يومئذ أحمى أنوفًا وأقرب من عمياء الجاهلية وكانوا عليهم أصلح منهم عليك، وللشدة واللين أهلون، والإفراط في العفو أفضل من الإفراط في العقوبة والسلام».

وفي أيام عبد الملك ضُبطت الحروف العربية النقط والحركات؛ فعل ذلك نصر بن عاصم النحوي المتوفي سنة ٩٠هـ، ولما حضرت عبد الملك الوفاة جمع أبناءه وقال يعظهم:

«أوصيكم بتقوى الله؛ فإنها عصمة باقية، وجنة واقية وهي أحصن كهف وأزين حلية، وليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير مع سلامة الصدور والأخذ بجميل الأمور، وإياكم والفرقة والخلاف، فبهما هلك الأولون، وذل ذوو العز المعظمون كونوا بني أم بَرَرة لا تدبّ بينكم العقارب، وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب؛ فإنهم أصون له وأشكر لما يؤتى إليهم أمنه، وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فإن استقالوا فأقيلوا، وإن عادوا فانتقموا»، ثم أقبل على ابنه الوليد وليّ عهده فقال: «لا أُلفينك إذا متُ تعصر عينيك! وتحن أقبل على ابنه الوليد وليّ عهده فقال: «لا أُلفينك إذا متُ تعصر عينيك! وتحن وعليك وشأني أو مأنك، ثم ادعُ الناس إلى البيعة؛ فمن قال برأسه كذا (لا) فقل بالسيف وعليك وشأنك، ثم ادعُ الناس إلى البيعة؛ فمن قال برأسه كذا (لا) فقل بالسيف كذا (اضرب عنقه)»، والجملة الأخيرة أثبتها مترجموه له مرَّتين، حين وُلِّي وحين وَلْي، كما رأيت، ومات في منتصف شوال فدفن خارج باب الجابية.

لخصت هذه الترجمة من الكامل لابن الأثير (المجلد الثالث)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح، والعقد الفريد لابن عبد ربه (ج٢)، وفوات الوفيات (ج٢)، والمعارف لابن قتيبة وغيره.

### الوليد بن عبد الملك

### ولد سنة ٤٨ وتوفي سنة ٩٦هـ

اتصف أكثر الملوك من بني مروان بصفات جعلت لهم فضلاً كبيرًا على العالم الإسلامي؛ ففيهم الزاهد الناسك في غير ضعف، والمُوَطّد السائد في غير عنف، والعمراني الفاتح، والرجل الصالح، مما لا يُنكره المنكر ولا يجحده الجاحد، وكان عمرانيهم الأكبر وصاحب الآثار فيهم مترجمُنا هذا.

وهو: أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الأمويُّ القرشي، ولي الخلافة بعهد من أبيه عبد الملك (سنة ٨٦هـ)، والبلاد مطمئنة والمسلمون ساكنون، فوجَّه القَّواد لفتح البلاد فكان من رجاله موسى بن نصير، ومولاه طارق بن زياد، فسيَّره الوليد إلى بلاد المغرب (سنة ٩٨هـ)، وموسى سيَّر طارقًا، فاجتاز طارق جبال إلبيرة، وهي سلسلة جبال تفصل بين مملكة أسبانيا (الأندلس) وفرنسا، وافتتح الجانب الجنوبي من فرنسا، وأوشك يتوغل في أوروبا، إلا أن موسىٰ حسده ولحق به وأهانه وأوقفه عن السير وقيل: إنه سجنه فبلغ الوليد ذلك فطلب موسىٰ إلىٰ الشام وضربه وطرده إلىٰ مكة، حيث كانت وفاته، وأصبحت جبال إلبيرة (أو البرينات) حدًا بين العرب والعجم.

وامتدت في زمنه المملكة العربية شرقًا إلىٰ بلاد الهند فتركستان فحدود الصين، بحيث بلغت مسافتها ستة أشهر بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، قال أحد المؤرخين: فتح المسلمون في ثمانين عامًا ما لم تفتحه الرومان في ثمان مئة.

أما ولوع الوليد بالبناء والعمران فكان غريبًا جدًا، قال ابن الأثير في حوادث سنة ٨٨هـ: «وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز – والي المدينة – يأمره بتسهيل الثنايا وحفر الآبار وأن يعمل الفوارة بالمدينة فعملها وأجرئ ماءها

فلما حج الوليد ورآها أعجبته فأمر لها بقُوَّام يقومون عليها، وأمر أهل المسجد أن يستقوا منها وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار، ومنع المجذومين من الخروج على الناس وأجرى لهم الأرزاق. اهـ.

والوليد أول من أحدث المستشفيات في الإسلام وأمر ببنائها مؤاساة للمرضى والمصابين بعقولهم، وجعل لكل أعمى قائدًا يتقاضى نفقاته من بيت المال ولا عمل له إلا قيادته والنظر في شأنه، وأقام لكل مقعد خادمًا، ونشط القراء المشتغلين بحفظ القرآن الكريم فخصص لهم أموالاً تكفيهم وتمنعهم من أن يكونوا عالة على الناس أو يتخذوا القرآن حرفة يعيشون بها كما هو الحال اليوم في بلاد المسلمين من تكسب القُرَّاء بالقراءة، حتى دخلت علينا بدعة من أسوأ البدع في الإسلام، وهي بيع الخُتْمة بقيمة محتومة وهم يحتالون على الله فيجعلون الدراهم هبة ويهبون الخُتْمة لروح الميت ولو امتنعت من بذل المقابل من الأجرة لضنوا على دفينك بالكلمة يتلونها والحرَّف يجوّدونه، وهذا بحث يجر إلى سواه فلنتركه إلى الباحثين من علماء الدين.

وأقام الوليد بيوتًا ومنازل تأوي إليها الغرباء وتهوي عليها الضيفان كما هو الشأن في قبائل العرب والآخذين إخذهم، وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به ثم بناه بناء جديدًا، فجعل مساحته مئتي ذراع في مئتين (ذراعًا هاشميًا، وهو نحو نصف الذراع الشامي)، ودفع أثمان البيوت من بيت مال المسلمين، وصفّح الكعبة والميزاب والأساطين في مكة، وبنى المسجد الأقصى في القدس، أرسل إليه الصُناع والعملة من الشام، والمأثرة الخالدة للوليد بناؤه مسجد دمشق المعروف بالجامع الأموي وهو من أشهر مساجد البلاد الإسلامية وفيه قبر ماريوحنا، وكان كنيسة لنصارئ الشام فلما فتح خالد بن الوليد دمشق ودخلها عنوة من جانبها الشرقي دخل الكنيسة، وقد علم أن أبا عبيدة بن الجراح دخلها عئوة من الجانب الغربي فاتفق المسلمون مع الروم علىٰ أن يجعلوا النصف

الشرقي مسجدًا ويبقى النصف الغربي كنيسة، فلما استُخلف الوليد الأُمويُّ دعا النصاري إلى أن يعوضهم عن ذلك الجانب الغربي الذي بأيديهم مكانًا غيره في دمشق، فأبوا فانتزعه قهرًا وضمه إلى النصف الأول.

وكتب إلىٰ ملك الروم والقسطنطينية أن يوجه إليه اثنىٰ عشر ألفًا من صناع بلاده فأبىٰ فهدده فأذعن وبعث بهم وأنفق علىٰ بنائه، كما نقل ابن جبير في حلته عن ابن المعلىٰ الأسدي (٢٠٠, ٢٠٠) أي نحو ستة ملايين ليرة إنكليزية من نقود زماننا، وعلَّق فيه ست مئة سلسلة ذهبية للمصابيح، وملأ جدرانه كلها بفصوص الفسيفساء ممزوجًا بها أنواع من الأصبغة الغريبة تمثّل أشجارًا وأغصانًا بديعة الصنع، بدأ فيه سنة ٨٨هـ، ومات ولم يكمله فأتمه أخوه سليمان، وقد وصف ابن جبير هذا المسجد وصفًا شاملاً فارجع إليه إن شئت ولا بأس بنقل النبذة التاريخية الآتية عنه قال:

"وله - أي الجامع الأموي - أربعة أبواب: باب قبلي، ويُعرف بباب الزيادة وله دهليز كبير متسع له أعمدة عظام وفيه حوانيت للخرزيين وسواهم، وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين - لعلها المعروفة بالصاغة اليوم - وهي كانت دار معاوية (رَوَا عُنِي وَتُعرف بالخضراء، وباب شرقي، وهو أعظم الأبواب ويُعرف بباب جيرون، وباب غربي، ويُعرف بباب البريد، وباب شمالي، ويُعرف بباب الناطفيين، وللشرقي والغربي والشمالي أيضًا من هذه الأبواب دهاليز بباب الناطفيين، وللشرقي والغربي والشمالي أيضًا من هذه الأبواب دهاليز متسعة يفضي كل دهليز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل للكنيسة فبقيت على حالها وأعظمها منظرًا الدهليز المتصل بباب جيرون، ليخرج من هذا الباب الى بلاط طويل عريض قد قامت أمامه خمسة أبواب مقوَّسة لها ستة أعمدة طوال، وفي وجه اليسار منه مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن علي طوال، وفي وجه اليسار منه مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن علي الخ».

وبالجملة فقد كان هذا المسجد من مفاخر الأبنية الإسلامية ولما وَلي عُمر ابن عبد العزيز أتاه جمع من النصاري وأروه عهدًا في أيديهم من الصحابة بإبقاء جانب الغربي لهم فهم بإعادته إليهم، ثم عوضهم منه بمال عظيم أرضاهم به فقبلوه.

وأُحرق هذا الجامع مرات متواليات آخرها في عهدنا هذا، وبناؤه اليوم يختلف كثيرًا عن شكله الأول؛ فإنه الآن مسجد متَّسع عمارته لا تزيد عن عمارة غيره من المساجد العظيمة المبنية في الأزمنة المتأخرة وفيه كثير من آثاره لا تزال كمشهد الحسين وبعض الأعمدة وشيء من الفسيفساء في الجانب الشمالي من داخله، وقد أطلنا في الكلام عليه حتىٰ كدنا نخرج عن موضوعنا.

وامتدت الخلافة للوليد تسع سنين وثمانية أشهر أبقىٰ فيها آثارًا جليلة وذكرًا حسنًا، وكان محبًا للنساء كثير الزوجات، قيل: إن عدد اللواتي تزوجهنَّ ينيف علىٰ الستين، وكان كثير الصدقات والمبرات والخيرات، وكانت وفاته بدير مران في غوطة دمشق، ودُفن بها وقيل في خارج الباب الصغير.

وهذه الترجمة لخصتها من كتب كثيرة أوثقها: (الكامل: ج٤، ٥)، وشذرات الذهب، والفخري لابن الطقطقي، ورحلة ابن جبير، وتاريخ الشام لابن عساكر.. وغيرها.

## سليمان بن عبد الملك

#### ولد سنة ٥٤ وتوفى سنة ٩٩هـ

لم يكن صاحب هذه الترجمة من أولئك الرجال الذين حالفهم التوفيق فشادوا وسادوا ولكنه قصرت مدته وحاول القيام بعمل عظيم فلم يفلح وكان الناس قد استبشروا بتوليه بعد أخيه، وذلك أنه بويع يوم وفاة أخيه الوليد وهو بالرملة سنة ٩٦هـ فلم يتخلف عن مبايعته أحد لرسوخ قدم هذه الأسرة في منصب الخلافة

ولكُره الناس المشاغب بعد ما قاسَوْا وما عانوا في أيام مروان ومن تقدمه، وكان الحجاج بن يوسف قد توفي سنة ٩٥هم، أي قبل تولية سليمان بسنة والناسُ له كارهون، ومن شدته مشتكون، فسرَّهم موته ثم استُخلف سليمان فأمَّلوا به خيرًا؛ فإنه أطلق الأسرى وأمر بإخلاء السجون والعفو عن المجرمين وأحسن إلىٰ الناس بما علَّقهم بحبه، وعهد أولاً بالخلافة إلىٰ ابنه أيوب، فمات في حياته فعهد إلىٰ وزيره ومشيره ابن عمه عمر بن عبد العزيز الملك الصالح، وكان الناس يعرفون صلاحه وحُسن دينه وفضله، فشملهم السرور وسمَّوا سليمان: مفتاح الخير.

وهو أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، وكان موصوفًا بالفصاحة وجودة الفهم والفطنة وحب الخير والعدل والميل إلىٰ فتح البلدان والغزو.

وفي سنة ٩٨ه أراد أن يقرن اسمه بأسماء كبار الفاتحين فجهز الجيوش والسفن وسيَّرها بقيادة أخيه مَسْلَمَة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية فلما بلغها خدعته الروم وأصاب الجيش جوع شديد ومحنة وبلاء ولم يزل بها حتى بلغه موت أخيه سليمان، وتولية عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر أن يعود فعاد، ولم يُصبُ نجاحًا، وفي أيام سليمان فتحت جرجان وطبرستان من بلاد الترك ولم تكن أمصارًا، بل هي جبال ومخارم وأبواب يقوم الرجل علىٰ باب منها فلا يُقدِم عليه أحد.

وكانت عاصمة دمشق عاصمة آبائه، وأما إقامة مدة خلافته فأكثرها كان في دابق من أرض قنسرين، وبها مات ودفن ولم يحكم غير سنتين وثمانية أشهر إلا أيامًا، وكان مُعجبًا بنفسه، لبس يومًا حلة خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال: أنا الملك الفتي! فمات قبل تمضي عليه جمعة، ونظرت إليه جارية فقال: ما تنظرين؟ فقالت:

أنت نعم المتاع لوكنتَ تبقى غير أنْ لا بقاء للإنسانِ ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فانِ

# عمربن عبد العزيز

#### ولد سنة ٦٢هـ وتوفى سنة ١٠١هـ

لعلك تجد في بعض كتب التاريخ والسير اسم هذا الخليفة الأموي مقترنًا بلقب: خامس الخلفاء الراشدين؟ وأنت تعلم أن زمرة الراشدين قد ذهب بهم وذهبوا به فكيف عادت تلك النغمة المحبوبة والذكرى المصطفاة؟ فاعلم أن صاحب هذه الصحيفة وهو:

أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: الخليفة المرواني الأموي القرشي: هو الرجل الفذُّ الذي سلك طريقة الراشدين واهتدئ بهديهم ونسج علىٰ منوالهم، هو الملك الناسك والخليفة الصالح والإمام العابد، مولده بحلوان قرب القاهرة، ولما شبَّ وُلِّي إمارة مصر، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك، وولي الخلافة بعهد من سليمان ولم يكن يعلم به؛ فلما مات سليمان (سنة ٩٩هـ) أقبل رجاء بن حياة أحد المقرَّبين من سليمان وكان ذا رأي وفضل فنادئ بالناس فاجتمعوا إليه في مسجد دمشق فابتدأ يقرأ عليهم عهد سليمان إلى عمر، وعمر بناحية من المسجد يستمع كغيره فلما ذُكر اسمه وكان يخشىٰ أن يكون هو المولَّىٰ وهذه صورة العهد:

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر ابن عبد العزيز: إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطعيوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيُطمع فيكم».

فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأسرع إليه رجل من ثقيف يقال له سالم، من أخوال عمر، فأخذ بضبعيه فأقامه، فالتفت إليه قائلاً: أما والله ما الله أردت بهذا ولن تُصيب بها مني دنيا! ثم أجلسه رجاء بن حياة على المنبر فأقبلت الناس تبايعه وهم يبكون على سليمان، ثم وقف عمر فحمد الله وصلى على نبيه وقال:

«أيها الناس، إني ابتُليت بهذا الأمر من غير رأي مني فيه ولا طلبة ولا مشورة من المسلمين، إني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم غيري»، فصاحوا كلهم: قد اخترناك ورضيناك، فقال: «أوصيكم بتقوى الله؛ فإنَّ تقوى الله خَلفٌ من كل شيء وليس من تقوى الله خَلف واعملوا لآخرتكم فإنَّ من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته وأصلحوا سرائركم يُصلح الله علانيتكم، والله إني لا أعطي أحدًا باطلاً ولا أمنع أحدًا حقًا، من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة لي عليكم».

ولما نزل أي بمراكب الخلافة ولكل دابة سائس، فقال: ما هذا؟ فقيل: مراكب الخلافة. قال: دابتي أو فق لي، وركب دابته وصُر فت تلك الدواب، فقيل له: أمنز لَ الخلافة نبغي؟ قال: لا؛ فإن فيه عيال أبي أيوب - يعني سليمان بن عبد الملك - وفي فسطاطي كفاية حتىٰ يتحوَّلوا، ولما استقرَّ به مجلسه دعا بكاتب واحد فجعل يُملي عليه الرسائل إلىٰ العمال، فكان فيما كتبه كتاب إلىٰ عبد الرحمن بن نعيم:

«... أما بعد؛ فاعمل عمل من يعلم أن الله لا يُصلح عمل المفسدين».

وإلىٰ سليمان بن أبي السرى: «.. واعمل خانات فمن مرَّ بك من المسلمين فاقروه يومين وليلتين، وإن فاقروه يومين وليلتين، وإن كان منقطعًا به فأبلغه بلده».

وكتب إلىٰ عامل الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:

«.. أما بعد؛ فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنّها عليهم عمال السوء، وإن قوام الدين العدلُ والإحسان فلا يكوننَّ شيء أهم إليك من نفسك فلا تحمِّلها قليلاً من الإثم، ولا تحمل خرابًا علي عامر – يريد في أمر الجباية – وخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذنَ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، ولا تأخذنَ أجور الضرابين ولا هدية النوروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت، ولا درهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض فاتبع في ذلك أمري فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه، وانظر مَن أراد من الذرية أن يحج فعجل له مئة ليحج بها والسلام».

وقال في إحدى خطبه وقيل في خطبته الأولى:

«أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا: يرفعُ إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه ولا يغتابن أحدًا ولا يعترض فيما لا يعنيه».

ودخلت عليه امرأته فاطمة فرأته يَبكي وهو في مصلاه فقالت: أحدث شيء؟ فقال: إني تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع، والغازي والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذوي العيال الكثير، والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة فخشيت أن لا تثبت حجتي فرحمت نفسي فبكيت.

وأول حسنة قام بها عمر أنه مَنع سبَّ علي بن أبي طالب وكان الخلفاء من بني أمية يسبونه ويعزون إليه أمورًا مستكرهة فكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عماله أن يستعيضوا عنها بآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ

عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠).

فكان ( المخلف المنت الخلف المنتقياء سكن إليه الناس واطمأنوا وآمنت الرعية في زمنه؛ لأنه كان لا يحابي ولا يراعي وإنما الناس في الحقوق سواءٌ عنده كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم، سيدهم وحقيرهم.

كتب إليه عامل حمص يقول: إن هذه المدينة تحتاج إلىٰ حصن، فوقَّع له في الكتاب: حصَّنها بالعدل.

ومن كلامه: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، وقوله: لولا أنَّ ذِكر الله فرض عليَّ لما ذكرته إجلالاً له.

وكان قد شرع بأمر لا يصدر عن غيره ولو طالت مدته لأتمّه ولكن المنية التي لم تمكنه من المكوث في منصب الخلافة غير سنتين وخمسة أشهر ونصف شهر حالت بينه وبين ما أراد، وذلك أنه همّ بنزع الأموال والزخارف التي كان يملكها رجال من بني أمية وهو يعلم أنها إنما أُخذت سِلابًا وانتهابًا من بيت مال الأمة فرأى أن يعيدها إلى مصدرها، ولكنه خاف الفتنة وقيام الثورة فجعل يمهّد السبُل رجاء أن يعيش فيُظهر ما عوّل عليه، وشعر بذلك بعض أهله فدسوا له السبُل رجاء أن يعيش فيُظهر ما عوّل عليه، وشعر بذلك بعض أهله فدسوا له السبُل رجاء أن يعيش فيرض أيامًا، وتوفي (رحمه الله) وهو بدير سمعان من أرض المعرة فدفن به وقبره يُزار إلى اليوم. قال الشاعر:

دير سمعان لاعدتك الغوادي خيرُ ميْت من آل مروان مَيْتُكْ

وقد جمعت سيرته وأخباره في عدة مصنفات منها كتاب بقي بن مخلد الأندلسي، وهو مفقود فيما أحسب، وكتاب أبي الفرج ابن الجوزي: سماه سيرة عمر بن عبد العزيز وهو مطبوع في مصر صفحاته تقارب ست مئة، وترجمه أكثر أصحاب التراجم والتواريخ.

## ذيــل

لما توفي عمر بن عبد العزيز تولىٰ الخلافة من بعده، يزيد بن عبد الملك ابن مروان بعهد من أخيه سليمان كما تقدم في ترجمة عمر، وكان يزيد يتواضع ويتظاهر بالصلاح فلما صار إليه المُلك رجا به الناس أن يتابع سيرة سلفه فخاب رجاؤهم ولم يكن الرجل العظيم الذي يبقي المآثر، بل خالف مظهره الأول ومال إلىٰ لذائذه، ولد سنة ٢٥هـ وتولىٰ سنة ١٠١هـ، ومات سنة ١٠٥هـ، وليس في أخباره ما يجعله في عظماء الرجال الذين أُلف هذا الكتاب ليذكرهم، وقد كانت في أيامه حروب وغزوات تجدها في تراجم أخبار السنين والعصور كتاريخ العبر والكامل والطبري فارجع إليها.

وعهد يزيد هذا بالمُلك إلى أخيه هشام بن عبد الملك ثم ابنه الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، فلما مات تولى هشام الآتي خبره.

# هشام بن عبد الملك

### ولد سنة ٧١ وتوفي سنة ١٢٥هـ

امتاز صاحب هذه الترجمة برجاحة العقل وضبط الأمور بالحزم والأخذ بقوة البطش وجلال الهيبة، مات أخوه يزيد والأطماع ممتدة إليه، وهشام بحمص فبويع بها وأقبل على دمشق وذلك سنة ١٠٥هـ، وكانت في عهده أمور كثيرة منها، خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي سنة ١٢٠هـ بأربعة عشر ألفًا من أهل الكوفة قد بايعوه وعاهدوه على قتال جيوش الشام وما يرد عليهم من ملوك بني أمية قال ابن خلدون في العبر:

ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجًا علىٰ هشام: داعيًا للكتاب والسنة، وإلىٰ جهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، والعدل في

قسمة الفيء، ورد المظالم، وأفعال الخير، ونصر أهل البيت.اهـ.

وكان العامل على العراق يوسف بن عمر الثقفي وهو حينذاك في الحيرة فكتب إليه هشام، بعد أن أعلمه يوسف بالأمر، يأمره أن يقاتل زيدًا، فكتب يوسف إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة، فطلب الحكم زيدًا، ثم اجتمع الثائرون من أصحاب زيد، والعساكر من جنود الحكم، فنشب قتال أظهر فيه زيد بن علي شجاعة خارقة وجَلدًا على الحرب عجيبًا، وأصابه سهم في جبهته فلما عاد إلى منزله في المساء نزعه وقد بلغ دماغه فنزف دمه فمات من ساعته ودفنه أصحابه.

وفي اليوم الثاني تفرق جمعه وبحث عنه الحكم فعثر عليه فقطع رأسه وأرسله إلى يوسف في الحيرة ويوسف بعث به إلىٰ هشام في الشام فنصبه علىٰ باب دمشق، وانطفأت الفتنة.

وفي أيامه حدثت حروب كثيرة مع خاقان الترك في ما وراء النهر، انتهت بقتله خاقان وملكوا بعض بلاده وفازوا بغنائم وافرة.

وتحرك فريق من الخوارج يريدون الظهور فعلم بهم هشام فوجَّه إليهم جندًا فكان قتال نُحتم بقمع ثائرتهم وتخضيد شوكتهم واستتباب الأمر له.

وكان هشام محبًا لجمع الأموال منعوتًا بالبخل، قيل لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية من المال ما اجتمع في خزائنه.

قال الثعالبي في الإعجاز والإيجاز: قيل لهشام - قبل أن يلي المُلك -: أتطمع في الخلافة وأنت جبان بخيل؟ فقال: كيف لا أطمع بها وأنا عفيف حليم.. قال: وكتب إلى أخيه مسلمة بن عبد الملك: «طهّر عسكرك من أهل الفساد فإن الله لا يُصلح عمل المفسدين».

ونقل ابن الأثير في الكامل عن مجمع بن يعقوب الأنصاري نبذة تدل على ا

حلم هشام وحُسن أخلاقه قال: شتم هشامٌ رجلاً من الأشراف فوبخه الرجل وقال: أما تستحيى أن تشتمني وأنت خليفة الله في الأرض؟ فاستحيى هشام منه، وقال: اقتص مني! قال: إذًا أنا سفيه مثلك! قال: فخذ مني عوضًا من المال! قال: ما كنتُ لأفعل! قال: فهبها لله! قال: هي لله ثم لك! فنكس هشام رأسه واستحيى وقال: والله لا أعود إلى مثلها أبدًا!

ولما كانت سنة ١٢٥هـ مرض هشام بن عبد الملك وهو في الرصافة (قال ياقوت: رُصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرَّقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام، وكان يسكنها في الصيف، فهي غير رصافة بغداد والبصرة) ففكّر في أمر من يلي الخلافة بعده، وكان أخوه يزيد قد عهد بها إلىٰ ابنه الوليد بن يزيد، فرأىٰ هشام أن الوليد لا يصلحُ لها ولا هو من رجالها؛ فحاول خلعه وتولية من يكون أولىٰ منه بها فلم يستطع، ومات في الرصافة.

ومدة خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأيام.

# الوليد بن يزيد

# ولد سنة ٨٤ وقُتل سنة ١٢٦هـ

قلتُ في آخر سيرة هشام السالفِ ذِكرُه: إن هشامًا رأى الوليد لا يصلح للخلافة، وذلك لما كانوا يصفونه به من حب المجُون والميل إلى اللهو وإيثار اللذائذ على التفكير بشؤون المُلك، وأوشكتُ أن أضرب صفحًا عن إلحاقه بعظماء الرجال الذين عقدت النية على إثباتهم في هذا المصنَّف، ثم رأيت بعض المؤرخين يذهبون إلى الثناء على الوليد ويَعُدُّون ما قيل فيه افتراءً عليه وهم يروون له شعرًا حسنًا يصلح لنا أن ندعوه به شاعر الملوك الأمويين، وعلماء الأدب يذكرون أن كثيرًا من الشعراء والكبار كأبي نواس وطبقته يسرقون معاني

الوليد ويدمجونها في أشعارهم، فقلت: إذا لم يكن الوليد ملكًا همامًا فهو شاعر مجيد، ولم أر أخلاء الكتاب من وصفه.

وهو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولي الخلافة بعد عمه هشام بعهد من أبيه يزيد. قال ابن الأثير المؤرخ بعد أن ذكر أخباره ونسبه: وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم وأشدائهم منهمكًا في اللهو والشرب وسماع الغناء، ومن جيّد شعره قوله لما بلغه أنَّ هشامًا يريد خلعه وكتب إليه بالأبيات:

رأيتك تبني دائبًا في قطيعتي تثير على الباقين مَجْنَىٰ ضغينة كأني بهم والليتُ أفضل قولهم كفرتَ يدًا من منعم لو شكرتَها

ولو كنت ذا حزم لهدَّمتَ ما تبني فويل لهم إن متَّ من شرِّ ما تجني ألا ليتنا والليتُ إذ ذاك لا يُغني جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمنِّ

يشير إليه بأنه لو صرف الخلافة عنه ومات لحدثت حروب ووقائع وفتن، ولما مات هشام أتى خبره الوليد، وهو في مجلس طرب فأصغى قليلاً وأمر مغنيه أن يغنيه:

طاب يومي ولذَّ شُرْب السُّلافَهُ وأتانا البريدينعي هشامًا فاصطحبنا من خمر عانة صرفًا

فغناه بها وفي صبيحة اليوم الثاني من توليته أجرئ على الزمني من أهل الشام الجرايات وكسا المعوزين وأمر بإحصاء العميان، وأن يُدفع إلى كل واحد منهم خادم يخدمه وفرَّق على الناس العطايا والمنح ولم يُسأل شيئًا إلا سمح به،

و قال:

ضمنت لكم إن لم يَعقني عائق سيوشك إلىحاق معًا وزيادة وأعطية منى عليكم تسرعُ فيجمعكم ديوانكم وعطاؤكم به تكتب الكتَّاب شهرًا وتطبعُ

وهو الذي قتل خالد بن عبد الله القسري وقال في ذلك قصيدته العامرة يوبخ أهل اليمن، وكانوا قد حاولوا نصرة خالد، ثم تخلوا عنه، وقيل: إن القصيدة لأحد شعراء اليمن جعلها على لسان الوليد ولا أراه حقيقة، قال الوليد:

> ألم تُهْتَجْ فتدَّكرَ الوصالا بلى فالدمع منك إلى انسجام فدع عنك أدّ كارك آل سُعدى ونحن المالكون الناس قسرًا وطئنا الأشعري بعز قيس وهيذا خالد فينا أسير عظيمهم وسيدهم قديمًا فلو كانت قبائلَ ذاتَ عزَّ ولا تركوه مسلوبًا أسيرًا ولكنَّ الـوقـائـع ضعضعتهم

وحسلاً كان متصلاً غز الا(١) كماء المزن ينسجل انسجالا فنحن الأكثرون حصّي ومالا نسومهم المذلة والنكالا فيالكِ وطاة لى تُستقالا ألا مَنَعُوه إن كانوا رجالا جعلنا المخزيات له ظِلالا لما ذهبت صنائعه ضلالا يعالج من سلاسلنا الثقالا 

بأن سماء الضر عنكم ستُقلعُ

وأثَّرت هذه القصيدة في اليمانية فأخذوا يسعون في قتله وقال حمزة ابن بيض الشاعر يرد على الوليد في أبياته السابقة:

وصلت سماء الضر بالضر بعدما ﴿ زعمتَ سماء الضر عنا ستُقلِعُ

<sup>(</sup>١) القصيدة أوردتها مصادر كثيرة.. وقد ورد الشطر الثاني برواية: ... كان متصلًا فزالا.

فليت هشامًا كان حيًا يسومنا وكناكماكنانرجي ونطمعُ

ثم أتوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة فأطاعهم فبايعوه وانعقدت له البيعة سرًا وفشت الدعوة إليه في الناس واستفحل أمره وشعر بهم الوليد فأراد تجهيز جيش فرأى الناس عنه راغبين فنهض برجاله يقاتل يزيد وأشياعه فنشب القتال، ثم انهزم الوليد فدخل قصر النعمان بن بشير في البخراء بظاهر دمشق وأغلق الباب، ثم أطل على الجماهير، وقال: أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه؟ فأجابه رجل من أصحاب يزيد، فقال: ألم أزد في أعطياتكم، ألم أرفع المؤن عنكم، ألم أعطِ فقراءكم، ألم أخدم زمناكم، قالوا: بلى! ولكنك انتهكت حرمة الله وشربت الخمر واستخففت بأمر الله، فعلم أنه لا سبيل لإقناعهم فعاد فأخذ مصحفًا وجلس يتلو، فدخلوا عليه، فقال: يوم كيوم عثمان! فقتلوه.

وذلك سنة ١٢٦هـ، ومدة خلافته سنة وستة أشهر، وله من الكلام ما هو غاية في بلاغته: يُذكر أنه لما مات مسلمة بن عبد الملك قعد هشام للعزاء فأتاه الوليد يجرّ مطرف خز عليه، فوقف على هشام فقال: «يا أمير المؤمنين إن عُقبى من بقي لحوق مَن مضى، وقد أقفر بعد مسلمة الصيدُ لمن رمَى واختل الثغر فهوى، وعلى أثرِ من سلف يمضي مَن خَلَف، فتزودوا فإنَّ خير الزاد التقوى»، فأفحم هشام ولم يُجبه، ومن شعره قوله في نصرانية اسمها شقراء:

أضحىٰ فوادك يا وليد عميدا من حب واضحة العوارض طفلة ما زلت أرمقها بعيني وامق عود الصليب فويح قلبي من رأى فسألتُ ربي أن أكون مكانه

صبًّا قديمًا للحسان صيودا برزت لنا نحو الكنيسة عيدا حتى بَصُرْتُ بها تقبِّل عودا منكم صليبًا مثله معبودا وأكون في لهب الجحيم وقودا

#### تتمة

لما قُتل الوليد ولي الخلافة ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ فكانت أيامه على قصرها أيام شرور وفتن وثورات وإحن وليس له ما يدل على عَظمة أو كِبَر نفس أو فضل إلا قوله حين ولي؛ فإنه خطب الناس بعد أن قُتل الوليد فذكر لهم زيد ما كان عليه ابن عمه من الخلاعة والفسق ثم قال:

«أيها الناس، إن لكم عليّ أن لا أضع حجرًا على حجر ولا لبنة ولا أكتري نهرًا، ولا أكثر مالاً، ولا أعطيه زوجة وولدًا، ولا أنقل مالاً عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله بما يغنيهم فما فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ولا أحجركم في ثغوركم كأفتنكم، ولا أغلق بابي دونكم، ولا أحمل على أهل جزيتكم، ولكم أعطياتكم كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى يكون أقصاكم كأدناكم؛ فإن وفيتُ لكم بما قلتُ فعليكم السمع والطاعة وحُسن الوزارة، وإن لم أفِ فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب، وإن علمتم أحدًا ممن يُعرف بالصلاح يُعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه، أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

كان الوليد قد زاد في أعطيات الناس (أي رواتبهم) عشرةً عشرةً من الدراهم فلما ولى يزيد نَقَصها فلقبوه «يزيد الناقص».

وكان مولده سنة ٨٦هـ، وتولى الخلافة سنة ١٢٦هـ فأقام خليفة خمسة أشهر وثمانية أيام ومات في هذه السنة وليس في تاريخ حياته ما يجعله في العظماء، أما أخبار أيامه فكثيرة كما قلنا وهذه ليست من خصائص هذا الكتاب فارجع إليها في تواريخ الأزمنة والعصور.

ولما مات يزيد بن الوليد بن عبد الملك قام بعده بالأمر أخوه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، وكان ضعيفًا مغلوبًا علىٰ أمره مغلولَ اليد فازدراه أتباعه، فكانوا تارةً يسلمون عليه بالخلافة، وتارة بالإمارة، وتارة لا يُسلَّم عليه بواحدة منهما، فمكث سبعين [يومًا] (وذلك سنة ٢٦١هـ – ١٢٧هـ) فثار عليه مروان ابن محمد بن مروان، وكان والي أذربيجان ودعا إلىٰ نفسه بالخلافة وسار إلىٰ الشام؛ فأنفق أموالاً استمال بها الجند إليه، وعرف إبراهيم عجزه عن دفع هذه الغائلة، وكان علىٰ ما عرفت من الضعف، ففرَّ واختفىٰ، فاستولىٰ مروان علىٰ الشام، ثم أمَّن إبراهيم فظهر، واستقرت الخلافة لمروان سنة ١٢٧هـ.

### مروان بن محمد

# ولد سنة ٧٣ وقُتل سنة ١٣٢هـ

قدَّمنا أن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وثب على إبراهيم بن الوليد فاغتصب المُلك منه، ونرئ أن لمروان هذا ذكرًا كثير الورود في التاريخ فلا ينبغي إغفاله، وإن لم يكن قد أبقى من الآثار ما يُذكر به، فأيامه ليست من أيام إبقاء الآثار وتخليد الذكر، ولاه هشام بن عبد الملك على إرمينية (سنة ١١٤هـ) فسار إليها وافتتح بلادًا وقلاعًا، واستولى على ولايات كثيرة من إرمينية إلى طبرستان، وفي سنة ١٢٧هـ كان عاملاً على أذربيجان فبلغه ما أصاب الدولة الأموية، وهي على ما رأيت من ضعف الكلمة وتقهقر السلطان واضطراب الحال، فدعا الناس إلى البيعة له فبايعوه وقدِم بجيش كثيف إلى الشام فخلع إبراهيم واستوى على عرش بني مروان، فكثرت في أيامه فتن الثائرين والمخالفين لما انبث بهم من روح عرش بني مروان، فكثرت في أيامه فتن الثائرين والمخالفين لما انبث بهم من روح الشقاق والخروج عن طاعة هذه الطائفة المالكة فكان كلما رأب صدعًا انصدع رأب، وكلما داوئ جرحًا سال جرح، وسترئ في الكلام على خلفاء بني العباس ما صنعوه من بث الدعوة إليهم وتحريض الناس على نزع بيعة بني أمية والناسُ عبيدُ

القوة؛ فلما رأوا أن أبا مسلم الخراساني وهو القائد الأعظم الذي أقام العباسيين في خراسان أولاً، ثم بمرو وغيرها من بلاد فارس والعراق يدعو إلى بني العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي انضموا إليه وعطفوا عليه وفُتَ في عضد مروان ومن والاه فجمع ما استطاع جَمْعه من الجيوش، وذلك سنة ١٣٢ه هو قصد قتال قحطبة به شبيب الطائي: وكان أبو مسلم الخراساني قد سيَّره إلىٰ طوس فلما عظم شأنه سار إليه مروان بعسكره فنزل بالزاب، وهناك جيش من عسكر قحطبة عليه عبد الله بن علي فاشتعلت بينهما نار الحرب، فانهزم جنود مروان، وفرَّ مروان إلىٰ بوصير الموصل، ثم إلىٰ حران ومنها إلىٰ حمص فدمشق ففلسطين، وانتهیٰ إلیٰ بوصير من أعمال مصر.

وكان السفاح (أول الخلفاء العباسيين) قد كتب إلى عبد الله بن علي يأمره بأن يتعقب مروان فلحقه حتى أدركه ببوصير فقتله وبعث برأسه إلى السفاح، وهو في الكوفة سنة ١٣٢هـ، وهو آخر ملوك بني مروان وبه انقرضت دولتا بني أمية: المعاوية والمروانية؛ في الشام، وصفا الملك لبني العباس على ما سنذكره إن شاء الله.

ومن كلام مروان: كنزنا الكنوز فما وجدنا كنزًا أنفع من كنزِ معروفٍ في قلب حر. أيام القدرة، وإن طالت، قصيرة والمتعة بها وإن كثرت قليلة.

وكان مروان حازمًا مدبِّرًا فلم ينفعه حزمه وتدبيره عند إدبار المُلك وانحلال السلطان.

# الدولة العباسية

## تمهيد

قُتل الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي القرشي والأبصارُ حائمة علىٰ شخصه المحبوب، فانقلبت القلوب تبكيه والألسن تنعاه وترثيه واتخذ بنو هاشم مقتله وما عمَّ من الحزن عليه ذريعة لبثِّ الضغينة في المسلمين على ا بني أمية وأحلافهم ومحضًا يثيرون به نار الحُقُود والبغضاء؛ فكانوا كلما آنسوا من أنفسهم قوةً هيَّجوا فريقًا من أشياعهم فثار على من عاصره من خلفاء بني أمية فلم يظفروا بدأةً ذي بدءٍ لِمَا كان أولئك قد اتخذوه لأنفسهم من الوقاية وما عدُّوه من العدة حتىٰ كان العام الأخير من القرن الأول للهجرة فكثرت أنصارهم ونبغت نابغتهم وعُدِّدت مثالب الدولة المالكة وأُحصيت هَفَواتها وزلَّاتها وكان مرجع الهاشميين في ذلك الحين إلى رجلين هما: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم مات أبو هاشم مسمومًا قيل سمَّه سليمان بن عبد الملك وأوصى أصحابه والدعاة إليه بمتابعة محمد ابن على، وكان محمد ينزل أرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام فأقبلوا عليه فبايعوه سرًا كما كانوا يبايعون مَن قبله فاختار منهم رجالاً وثق بهم فسيرَّهم إلىٰ الآفاق لبثُّ الدعوة إليه، وكتب لهم كتابًا يكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها وهو أشبه بنظام جمعية سرية ثورية، فانصرفوا وهم كلما شكُّ فيهم شاكٌّ من ولاة بني أمية أظهروا أنهم يشتغلون في التجارة وفي سنة ١٠٧هـ، وشي بجماعة منهم في خراسان واش إلى أميرها أسد بن عبد الله فقطّع أيدي من ظفر به منهم وصلبهم فكتب بعضهم بذلك إلى محمد بن علي فأجابه: الحمد لله الذي صدَّق دعوتكم وحقق مقالتكم وقد بقيت منكم قتليٰ ستُعَدُّ.

ومن غريب أمرهم أن أسد بن عبد الله علم بدعاة منهم سنة ١٠٩ هـ فقبض على أحد عشر رجلاً يرأسهم زياد أبو محمد مولى همدان فقتله أسد وعرض البراءة منه على أصحابه فمن تبرأ خلّى سبيله، فتبرأ اثنان فتُركا، وأبى البراءة ثمانية فقُتلوا، فلما كان الغد أقبل أحد الاثنين إلى أسد فقال: أسألك أن تُلحقني بأصحابى! فقتله.

وسنة ١٢١هـ أعلن العصيان زيد بن علي بن الحسين في الكوفة فكان من أمره ما ذكرناه في ترجمة هشام وقُتل سنة ١٢١هـ، وفي سنة ١٢٥هـ توفي محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس وأوصى إلى ابنه إبراهيم بن محمد بالقيام بأمر الدعوة، وفي سنة ١٢٦هـ وجّه إبراهيم ابن محمد الإمام أبا هاشم بكير بن ماهان وهو من أمنائه إلى خراسان، فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة فنعى محمد بن علي، ودعا إلى ابنه إبراهيم فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال وكانت الشيعة تدفع إلى النقباء في كل سنة خمس أموالها يستعينون به على بث الدعاة في البلاد، فعاد بكير إلى إبراهيم بالأموال.

وفي سنة ١٢٨هـ كان قد اتصل بإبراهيم بن محمد أبو مسلم الخراساني واسمه عبد الرحمن بن مسلم (انظر ترجمته) ورأئ منه ما جعله يثق به فوجهه إلى خراسان وكتب إلى من بها من الشيعة أن يأتمروا بأمره ويطيعوه، فأبوا ذلك واستصغروا سنه، وكان في التاسعة عشرة، ثم شافههم به إبراهيم فأطاعوه، وفي شهر شعبان من سنة ١٢٩هـ نزل أبو مسلم قرية من قرئ مرو يقال لها فنين، فجمع حوله النقباء ورؤساء الشيعة وفرقهم في البلاد، وأمرهم أن يُظهروا الدعوة في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان في جميع الآفاق بيوم واحد، ومن خالفهم قاتلوه، وذلك بعد أن اعتقد ضعف خلفاء بني أمية ونفرة الناس منهم

وكثرة عدد الشيعة في الأقطار، فتفرَّق أصحابه في طخارستان، ومرو، الروذ، والطالقان، وخوارزم، ثم انصرف هو [إلى ] منزل قرية سفيذنج من قرئ مرو في الليلة الثانية من رمضان، فبث الدعاة في الناس وأظهر أمره فأتاه أهل ستين قرية من قرئ خراسان، وأمير خراسان نصر بن سيار مشتغل في قتال جماعة خرجوا عليه، ولما كانت ليلة الخميس في ٢٥ رمضان سنة ١٢٩هـ، وهو اليوم الموعود المتَّفق عليه عقد أبو مسلم لواءً كان إبراهيم الإمام قد بعث به إليه يُدعىٰ الظل علىٰ رمح طوله أربع عشرة ذراعًا ونشر راية تُدعىٰ السحاب ولبس هو وأصحابه السواد، وأوقد النيران في الليل وكانت علامتهم، فاجتمعت إليه شيعته وقدمت عليه الرجال وكتب كتابًا إلىٰ نصر بن سيار فوجُّه إليه نصر جيشًا عليه مولاه يزيد، وعلم به أبو مسلم فسيَّر إليه جيشًا عليه مالك بن الهيثم الخزاعي فتلاقيا بقرية تعرف بالين فأسر يزيد وانهزم من معه وجيء به إلىٰ أبي مسلم فأحسن أبو مسلم إليه وعالجه حتى اندملت جراحه وخيَّره بين البقاء معهم أو الرجوع إلىٰ. نصر علىٰ أن يعاهدهم أنه لا يحاربهم ولا يكذب عليهم، بل يقول فيهم ما رأىٰ فعاهده وعاد، فَلِيْمَ أبو مسلم علىٰ تركه فقال: إن هذا سيردُّ عنكم أهل الورع والصلاح فما نحن عندهم على دين الإسلام، وكان الأمر كذلك فإنهم كانوا يُرجفون بأنهم يعبدون الأوثان ويستحلون الدماء والأموال، فلما انصرف إليهم يزيد نفي عنهم ما يقال، وشهد فيهم بشهادة حسنة، ثم اجتمع الناس على قتال أبى مسلم فقاتلهم.

وفي سنة ١٣٠هـ دخل مرو وهرب نصر بن سيار إلى سرخس وطوس ونيسابور وانتهى إلى ساوة من قرئ الريّ فمرض فمات بها، وبعث أبو مسلم الرجال إلى الجهات حتى امتلك كل ولاية خراسان وسيّر الجيوش إلى الشام والعراق، وكان مروان بن محمد بن مروان قد عثر على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم عرف فيه ما بينهما، فكتب إلى عامله بالبلقاء أن يوثق إبراهيم

ويرسله إليه فأتي به فحبسه مروان في حران، وأرسل إبراهيم إلى أهل بيته يأمرهم بإطاعة أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وأن يرحلوا إلى الكوفة، فارتحل بهم أبو العباس، ولما علم مروان بما صنع أبو مسلم في خراسان أرسل إلى إبراهيم فقتله سنة ١٣٢هـ.

وفي هذه السنة عَظُم أمر أبي مسلم ووصل إلى الكوفة أبو العباس أخو إبراهيم فبويع بالخلافة جهرًا، وأمر أبو العباس عبد الله بن علي أن يلحق مروان فقصده وقاتله بالزاب فانهزم مروان إلى بو صير كما قدمنا في الكلام عليه وتبعه عبد الله فقتله في بوصير.

وصَفَت الخلافة الإسلامية لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم فتتابع أبناء العباس على ما سيلي.



# أبوالعباس السفاح

## ولد سنة ١٠٤هـ وتوفي سنة ١٣٦هـ

أصبح المُلك بعد بني أمية ثابت الأساس لبني العباس وأولهم: أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد [الله] بن العباس عمِّ النبي (عَلَيْقُ)، وذلك على ما بيناه في التمهيد السالف: تولي بالكوفة سنة ١٣٢هـ بعد أن قتل مروان بن محمد آخرَ ملوك بني مروان، وكان أبو العباس هذا شديد العقوبة حازمًا مفكرًا، لم يأل جهدًا في الانتقام من بني أمية، بل أخذ يقتل ويصلب ويحرق كل من ظفر به منهم حتىٰ تشتت شملهم واختفت آثارهم ولم يسلم منهم غير الأطفال، ومن ذهب إلىٰ الأندلس، ونبش قبورهم فرأى معاوية بن أبي سفيان قد فني وابنه يزيد رمادًا، وعبد الملك بن مروان لم يبق إلا جمجمته، ووجد هشام بن عبد الملك لا يزال عليه لحمه فأخرجه وصلبه وضربه بالسياط حتى تناثر لحمه، ثم أمر به فأُحْرِق وذرَّ رماده في الفضاء، ولم ينفرد أبو العباس بعمله، بل كان جميع أمرائه وولاته الذين وجُّههم إلىٰ الأمصار يصنعون صنيعه لِمَا كان الأمويون قد جعلوه في قلوبهم من الأحقاد الكامنة؛ فإن عبد الله بن علي دعا من بني أمية تسعين رجلاً إلى الطعام فلما كانوا عنده أنشده شبل بن عبد الله مولى بني هاشم أبياتًا حرَّضه بها علىٰ قتلهم وذكَّره بما صنعوا فثارت ضغينتهُ وأمر بهم فضربوا بالعمد، وبُسطت عليهم الانطاع فجلس هو وأصحابه عليهم يأكلون وهم يسمعون أنيهم من تحتهم حتى ماتوا جميعًا.

وسليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قَتَل منهم بالبصرة جمعًا وافرًا وألقاهم للكلاب فأكلتهم، وامتدت إليهم الأيدي من كل ناحية وصوب حتى فني أكثرهم، ونجا من فرَّ إلى الأندلس حيث أُسست الدولة الأموية الثانية هنالك وسنتكلم في الفصل الآتي على رجالها.

ولُقِّب أبو العباس «السفاح» لكثرة ما سفح من دماء بني أمية، وبني في الأنبار مدينة سماها «الهاشمية» وجمعها مقر خلافته، واتخذ الوزراء، وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام، فإن الأمويين لم يكن لهم من يطلقون عليه هذا [الاسم]، وإنما كانوا يقرَّبون منهم رجالاً يستشيرونهم في بعض شؤونهم ويعولون على آرائهم.

وكان السفاح من أسخى الناس يدًا لا يعد وعدًا ويؤخره عن وقته، وهو أول خليفة في الإسلام وصل بمبلغ مليوني درهم، وكان يلبس خاتمه باليمين، وذلك أن رسول الله (علي كان يتختم في يمينه، وكذلك الخلفاء بعده، ولما ولي معاوية جعله في يساره واقتدت به بنو أمية فلما استولى السفاح أعاده إلى اليمن وتابعه الكثيرون، وبقى يُستعمل في اليمين حتى كانت أيام الرشيد فنقله إلى اليسار وتبعته الناس حتى الآن، وكان فصيحًا متأدبًا.

ومن كلامه: «لأُعملنَّ اللين حتىٰ لا ينفع إلا الشدة، ولأُكرمنَّ الخاصة ما أمِنْتُهُمْ علىٰ العامة، ولأُغمدنَّ سيفي حتىٰ يسلَّه الحق ولأُعطين حتىٰ لا أرىٰ للعطية موضعًا».

- «ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا، وأولياؤنا خالون من حُسن آثارنا»
  - «إذا عظُمت القدرة قلَّت الشهوة».

مرض بالجدري وهو شاب في الثانية والثلاثين من عمره، ومات بالأنبار فدفن بها وقد عهد بالخلافة إلىٰ أخيه أبي جعفر المنصور، وكانت في أيامه ثورات فمنعها بالقوة وشدَّة الجدَّة ونشاط فتوَّة المُلك.

# أبوجعفر المنصور

### ولد سنة ٩٥ وتوفي سنة ١٥٨هـ

قال صاعد الأندلسي في طبقات الأمم: «أول من عُني بالعلوم من ملوك العرب الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، فكان مع براعته في الفقه، وتقدمه في علم الفلسفة، وخاصة في علم صناعة النجوم كلفًا بها وبأهلها»، وكان مولده بالشراة (كما في المعارف)، وولي الخلافة بعد أخيه السفاح، بويع يوم وفاته وهو بطريق مكة آتيًا من الحج (سنة ١٣٦هه)، فقدم عليه أبو مسلم الخراساني وكان السفاح قد ولاه على خراسان، فلما ولي المنصور كان حاقدًا على أبي مسلم خائفًا من شرّه لما رآه من ميل الناس إليه والتفافهم حوله، فاستدعاه، فامتنع أبو مسلم ثم أطاع، وجاء المدائن مخدوعًا يحسب أن المنصور سيحبوه ويكرمه، فلما تمكن منه أبو جعفر قتله شر قتلة (انظر ترجمة أبي مسلم)، وذلك عام ١٣٧ه، وهو لعمر الله بئس الجزاء جزئ به آل عباس، مشيد دولتهم، ورافع لوائهم ومؤسس ملكهم، ولكن رحم الله المتنبئ إذ يقول:

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمُ!

وكان أبو جعفر يُتهم بالبخل لحرصه ولأنه لم يكن يضع الأموال في غير موضعها، ولا يبذلها إلا في منفعته، فجمع مالاً وفيرًا، وكانت في أيامه أمور كثيرة لا علاقة لها بموضوع كتابنا هذا؛ لأنه لا يُكتب فيه إلا ما يتعلق بترجمة صاحب الترجمة وأما ما كان في زمنه من الأحداث والخطوب فمرجعها كتب الأخبار وتواريخ الأعصار.

وهو باني بغداد، بدأ ببنائها سنة ٥٤٥ هـ لجعلها مقرًا لملكه بدلاً من «الهاشمية» التي لم تكن من الحصانة على ما يروم، وفي عصره شرع العرب يطلبون علوم

اليونان والفرس ويترجمونها إلى العربية، وفي زمنه عُمل أول اسطرلاب في الإسلام صنعه محمد بن إبراهيم الفزاري، وكان أبو جعفر بعيدًا عن اللهو والعبث كثير الجدِّ والتفكير في الأمور، وله تواقيع هي غاية في البلاغة منها:

- أن رجلاً رفع إليه شكايةً علىٰ بعض عمَّاله فوقَّع فيها العامل: «اكفني أمره وإلا كفيته أمرك»، ووقَّع إلىٰ عامل آخر: «قد كثر شاكوك، وقلَّ شاكروك فإما اعتزلت».

- وكتب إليه سوار بن عبد الله القاضي: «إنَّ عندنا رجلاً شديد الترفض يُدعىٰ السيد الحميري» فوقَع في كتابه: «إنا بعثناك قاضيًا لا ساعيًا!».

- ووقَّع في كتاب بليغ استماحهُ: «إن البلاغة والغنىٰ إذا اجتمعا في رجل أطغياه، وقد رُزقتَ إحداهما، فاكتف بها واقتصر عليها»، ورُفع إليه في بناء مسجد فوقَّع: «إن من أشراط الساعة أن تكثر المساجد فزد في خُطاك يُزَدْ في أجرك».

- وأوصىٰ ابنه المهديّ قبل وفاته فقال:

«لقد جمعتُ لك من الأموال ما إن كُسر عليك الخراج عشر سنين كفاك لإرزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث، فإياك والأثرة والتبذير بأموال الرعية، واشحن الثغور، واضبط الأطراف، وأمِّن السُبل العامَّة، وأدخل المرافق عليهم، وادفع المكاره عنهم، وأعدَّ الأموال واخزنها فإنَّ النوائب غير مأمونة، وهي من شيمَ الزمان، وأعدَّ الكراع والرجال والجند ما استطعت، وإياك وتأخير عمل اليوم إلى الغد فتتدارك عليك الأمور وتضيع، وأعدَّ رجالاً في الليل لمعرفة ما يكون في الليل، وباشر الأمور بنفسك، ولا تضجر ولا تكسل، واستعمل حُسن الظنّ، وأسئ الظن بعُمَّالك وكتَّابك، وخذ نفسك بالتيقظ».

وفي سنة ١٥٨ هـ أراد المنصور الحج فسار فلما كان في الكوفة مرض فمات ببئر ميمون من أرض مكة المكرمة.

قال القلقشندي: ودُفن بالحجون، وكانت مدة خلافته اثنين وعشرين عامًا.

## هارون الرشيد

### ولد سنة ١٢٦هـ وتوفي سنة ١٩٣هـ

مات أبو جعفر المنصور وتولئ من بعده بعهده ابنه أبو عبد الله محمد المهدي فكانت خلافته عشر سنين لم يأت فيهن بعمل يدل على ما يجعلنا نُلمزه في قرنٍ مع عظماء الرجال، وكان مولده سنة ١٢٦هـ وخلافته سنة ١٥٨هـ وموته سنة ١٦٩هـ بما سبذان.

\* وبعد المهدي تولىٰ ابنه الهادي موسى بن محمد المهديّ، وكان ضعيفًا فاستبدت الخيزران بالأمور فلم يشعر إلا والقوَّاد والرؤساء يغدون ويروحون إلىٰ بابها فنهاها عن الدخول في شؤونه وقال لها: ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلىٰ بابك أما لكِ مغزل يشغلك أو مصحف يذكّركِ أو بيت يصونك، إياك أن تفتحي بابك لمسلم، أو ذميّ فإني ضاربٌ عنقه وقابضٌ ماله، فانصرفت وهي مغضبة وأمرت جواريها أن يقتلنه: فجلس علىٰ وجهه وهو نائم فمات، وكان مولد سنة ١٤٤ هـ وخلافته سنة ١٦٩ هـ وموته سنة ١٧٠ هـ وليس بذى بال.

أما الرجل الذي امتلأت بأحاديثه صحائف الأخبار وشُحنت بآثار سفائن الآثار فهو صاحب هذه الترجمة:

أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور: خامسُ الخلفاء العباسيين وأشهرهم على الإطلاق، خدم العلم وقرَّب العلماء من مجالسه رافعًا من شأنهم وموسعًا عليهم في العطاء، وكان عالمًا بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه وله محاضرات مع علماء عصره، شجاعًا مقدامًا كثير الغزوات، حازمًا كريمًا متواضعًا لأولي العلم والفضل، وكان يحج سنة، ويغزو سنة حتىٰ قال فيه بعضهم:

فمن يطلب لقاءَك أو يُسرده ففي الحرمين أو أقصى الثغور

ولي قبل الخلافة أعمالاً لأبيه وأخيه، وغزا الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة إيريني (Jrene: marte en803)، على أن تفتدي منه المملكة الرومانية بسبعين ألف دينار تدفعها إليه في كل عام، ولما بويع بالخلافة وله من العمر أربع وعشرون سنة قام بأعباء الملك أحسن قيام وتشبه في أفعاله بالمنصور [إلا] في بذل المال؛ فإنه لم يُرَ خليفة أجود من الرشيد، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يُؤخر، وكان يحب الشعر والشعراء ويجزل لهم العطاء، وكانت دولته من أحسن الدول وأكثرها وقارًا ورونقًا وخيرًا، ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والكتّاب والندماء ما اجتمع على بابه.

جاءته البيعة ليلة وفاة أخيه الهادي وفي تلك الليلة وُلد ابنه المأمون؛ فكانت ليلة، وُلد فيها خليفة، ووُلِّي خليفة، ومات خليفة.

وكانت بينه وبين ملك فرنسا كارلوس الكبير المُلقب بشارلمان (bharlemagne: 742-814) صلةٌ موثقة العرى، وكثيرًا ما كان الرشيد يتحفه بالهدايا، ومن جملة ما أهداه ساعة شمسية دقاقة، وشطرنج ثمين، وأرسل إليه مفاتيح كنيسة القمامة في القدس مع أمر لنوابه بأن يعاملوا زائري الأراضي المقدسة أحسن معاملة.

وكان الرشيد يطوف في أكثر الليالي مستتراً بألبسة العامة في أسواق بغداد وشوارعها فيعلم من أمر رعيته ما خفي عنه من ظالم يزجره أو مظلوم ينصره أو عالم يقرِّبه، وهو أول خليفة عربي لعب بالكرة والصولجان، وهو صاحب وقعة البرامكة وكانوا طائفة فارسية الأصل استولت على الملك إدارته وسياسته وماله ورجاله، فخاف الرشيد بادرة تبدر منهم نحوه ففتك بهم تلك الفتكة الهائلة فقتل بعضهم وشرَّد بعضًا وسجن آخرين في ليلة واحدة لم يتمكنوا بها من أقل حركة يقومون بها على قوّتهم وتصرفهم في الدولة والأعمال والأموال، وذلك سنة يقومون بها على قوّتهم وتصرفهم أيضًا في أخبارهم.

وكان الخراج يُحمل إليه من القسطنطينية منذ غزاها في أيام أبيه؛ فلما كانت سنة ١٨٧ هـ خلع الرومانيون ملكتهم «إيريني» وولوا عليهم ملكًا يدعيٰ نيقيفور، فكتب «نيقيفور» إلى الرشيد كتابًا ترجمته: «من نيقيفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد؛ فإن الملكة إيريني حملت إليك من أموالها ما كنتَ حقيقًا بأن تحمل أضعافه إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقهنَّ فإذا قرأتَ كتابي هذا فاردد ما أخذتَ وإلّا فالسيف بيننا وبينك»، فقرأ الرشيد الكتاب فغضب وأجابه علىٰ ظهر كتابه: «من هارون أمير المؤمنين إلىٰ نيقيفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون ما تسمعه»، وجهَّز جيشًا جرارًا وسار يحرق المدن ويدمّر المعاقل حتىٰ قرب من القسطنطينية فارتاع ملك الروم وألقىٰ السلاح فضرب عليه الرشيد الجزية وعاد فلم يبلغ بغداد حتى بلغه أن نيقيفور نكث عهده، فرجع إليه ولم يبال ببرد تلك البلاد وثلجها فدمَّر وأضرب حتى بلغ البوسفور فتذلل نيقيفور له فصفح عنه ثم أخلف، وغدر ثالثةً فضربه الرشيد ضربة كادت تكون قاضية قُتل بها من جيش الروم أربعون ألفًا في وقعة واحدة، وجُرح نيقيفور، فانتهب الرشيد ماله وسلاحه ثم جعل عليهم مالاً يبعثون به في كل سنة فأطاعوا وأقبل الرشيد علىٰ بغداد ظافرًا قاهرًا.

وأخبار الرشيد مع الأدباء والشعراء كثيرة تجدها في مظانها من كتب الأدب وله كلم مأثورة منها:

إيّاك والدالّة فإنها تُفسد الحزمة، وقال يومًا لبنيه: ما ضرَّ أحدكم لو تعلَّم من العربية ما يُصلح به لسانه، أيسرُّ أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده وأمَتِه؟ وسأل جلساءه: من أرغد الناس عيشًا؟ قالوا: أمير المؤمنين. فقال لهم: كلَّا، إنَّ لأعواد المنابر لهيبةً، وإنَّ لقعقعة اللجم لفزعة، وإن أهنى الناس عيشًا رجل له دار يسكنها، وزوجة يأوي إليها، في كفاف من العيش، لا يعرفنا ولا نعرفه؛ فإن من عَرَفنا وعرفناه، أفسدنا عليه دينه ودنياه!

وكان قد أرسل رافع بن الليث عاملاً على خراسان فلما اطمأن بها خلع الطاعة وأظهر العصيان وتبعه كثيرون فأغار على مدينة سمرقند فملكها وقتل عاملها فبلغ الرشيد ذلك فأغضبه فركب في عسكر ضخم فمرض في الطريق ولما وصل إلى مدينة طوس من أعمال خراسان مات بها فدفن هناك، وأوصى بالخلافة من بعده لأبنائه الأمين، ثم المأمون ثم المؤتمن، ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة، وكانت عاصمة ملكه بغداد.

ولما توفي الرشيد بطرس بايع الناس ابنه محمدًا الأمين وهو ببغداد سنة ١٩٣ه، وكان ضعيف الرأي منهمكًا بالملذات والشهوات وحسَّنَ له بعض وزرائه خلع المأمون أخيه من ولاية العهد وتولية ابنه موسىٰ وفي سنة ١٩٤ه مر بالدعاء علىٰ المنابر لابنه موسىٰ وإبطال الدعاء للمأمون، وكان المأمون بمرو فغاظه ما صنع أخوه وجاءته رسالة من الأمين يدعوه بها إلىٰ المسير إليه فاستشار المأمون أخصاءه فحذَّروه شرَّ الذهاب، فرجع الرسول بخبر امتناعه، فجيش الأمين جيشًا أراد توجيهه إلىٰ مرو لقتال المأمون وكانت للمأمون عيون ببغداد تأتيه بأخبار الأمين فلما جاءه النبأ جهز جيشًا ممن كانوا قد انضموا إليه بعد إعلانه العصيان علىٰ أخيه، وسيَّره بقيادة طاهر بن الحسين؛ فالتقىٰ الجيشان بقرب الريّ فانهزم جيش الأمين وقُتل قائده علىٰ بن عيسىٰ بن ماهان، وسار طاهر بن الحسين حتىٰ بلغ بغداد فحاصرها ثم افتتحها، وفرَّ الأمين فقبض عليه بعض جنود طاهر فقتلوه وأخذوا إليه رأسه فبعث به إلىٰ المأمون، وابتدأت خلافة المأمون علىٰ ما سيأتي، وكان مولد الأمين سنة ١٧٩هـ وتولىٰ الخلافة سنة ١٩٩هـ، وقُتل سنة ١٩٩هـ.

# المأمون

### ولد سنة ١٧٠هـ وتوفي سنة ٢١٨هـ

سعدت الدولة الإسلامية في أزمان رجال كانوا خير من أخرجتهم بطون الأمهات، ظفرت بهم الأمة برافعي شأنها ومشيِّدي ذِكرها، ومؤسسي مجدها، وكان من الطراز الأول فيهم صاحب هذه الصحيفة الذي كان قصارى الملوك من بعده أن يتشبهوا به ويتخذوه قدوة في إحياء دارس المعارف ونشر لواء العلوم وإكرام النابغين بما ينشط المشتغلين بالدرس المنقطعين إلى البحث والتنقيب والتأليف والتصنيف على متابعة السير في ذلك السبيل الحميد والمنهج الرشيد.

قال صاعد الأندلسي في طبقات الأمم: لما أفضت الخلافة إلى الخليفة السابع – من الخلفاء العباسيين – عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور تمم ما بدأ به جده المنصور، فأقبل على طلب العلم في مواضعه واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة فداخل ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا الخطيرة وسألهم بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبقراط وجالينوس فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبقراط وجالينوس وإقليدس وبطليموس، وغيرهم من الفلاسفة، فاستخار لها مَهَرة التراجمة، وكلَّفهم إحكام ترجمتها، فُتُرجمت له على غاية ما أمكن، ثم حضَّ الناس على قراءتها، ورغَّبهم في تعلمها، فنفقت سوق العلم في زمانه، وقامت دولة الحكمة في عصرو، وتنافس أولو النباهة في العلوم، لما كانوا يرون من إحظائه لمنتحليها، واختصاصه لمتقلديها، فكان يخلو بهم، ويأنس بمناظرتهم، ويلتذ بمذاكرتهم، فينالون عنده المنازل الرفيعة، والمراتب السنية، وكذلك كانت سيرته مع فينالون عنده المنازل الرفيعة، والمراتب السنية، وكذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدّثين والمراتب السنية، وكذلك كانت سيرته مع بالشعر والنسب، فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرًا من أجزاء بالشعر والنسب، فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرًا من أجزاء بالشعر والنسب، فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرًا من أجزاء بالشعر والنسب، فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرًا من أجزاء

الفلسفة، وسنُّوا لمن بعدهم منهاج الطب، ومهَّدوا أصول الأدب، حتى كادت الدولة العباسية تضاهي الدولة الرومانية أيام اكتمالها، وزمانَ اجتماع شملها..

تولىٰ أبو العباس المأمونُ الخلافة سنة ١٩٨ه وصفت له بعد مقتل أخيه الأمين عشرين سنة خدم بها الأمة الإسلامية والعالم العربي خدمةً لا تُنسىٰ علىٰ وجه الدهر، وكان أفضل بني العباس علىٰ الإطلاق، وأكثرهم حزمًا وفطنة واعتناءً بنشر العلوم والاشتغال في الفنون، وأطلق في أيامه حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة، ونشر الأمان لكل بائح برأئه مُعلن لمذهبه وإن خالف الجمهور أو كُفِّر أو زُندق فكانت بغداد في أيامه أشبه بمدينة راقية من بلاد الغرب اليوم تُقام فيها الاجتماعات لخوض المباحث المختلفة دون مسيطر أو رقيب، وعلىٰ ذلك آخذه أمام الحرمين الجويني، قال في كتابه: «غياث الأمم»:

«وقد اتفق للمأمون وكان من أنجد الخلفاء وأقصدهم خطة ظهرت هفوته فيها وَعسر على من بعده تلافيها؛ فإنه رأى تقرير كل ذي مذهب على رأيه فنبغ النابغون وزاغ الزائغون وتفاقم الأمر وتطوَّق خطبًا هائلاً وانتهى زلله وخطله؟ إلى أن سوَّغ للمعطّلة أن يُطهروا آرائهم، ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان العرب وهلمَّ جرًا إلى أحوال يقصر الوصف عن أدناها ولو قلت إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات في الموقف الأهول في العرصات لم أكن مجازفًا».

وقد جُمعت أخبار المأمون في مجلد كامل (صفحاته ٣٨٤) من تاريخ بغداد لأبي الفضل طيفور (انظر ترجمته والكلام علىٰ تأريخه)، قال طيفور: وكان المأمون قد همَّ بلعن معاوية وأن يكتب بذلك كتابًا فثناه عن ذلك يحيىٰ بن أكتم قائلاً: يا أمير المؤمنين، إن العامة لا تحتمل هذا، ولا سيما أهل خراسان ولا تأمنُ أن تكون لهم نفرة وإن كانت لم تدر ما عاقبتها، والرأي أن تدع الناس

علىٰ ما هم عليه ولا تظهرَ لهم أنك تميل إلىٰ فرقة من الفرق فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرىٰ في التدبير، فرجع المأمون عن رأيه.

وكان شعار العباسيين السواد فأراد المأمون أن يستبدله بشعار العلويين وهو الأخضر فأمر قواده وخاصته أن يخلعوا الثياب السود ويلبسوا ثيابًا خُضرًا ففعلوا فخاطبه بنو العباس وقواد خراسان في الأمر فخاف الفتنة فعاد إلى شعار آبائه، وكان مُولعًا بالصفح محبًا للعفو حبًا عجيبًا حتى إنه ربما ضُرب به المثل فيه ومن كلامه:

لو علم المذنبون ما أجد في العفو من اللذة لتقرَّبوا إليَّ بالذنوب دون رهبة، وفي شرح النهج أنَّ أحد كُتَّاب المأمون أذنب ذنبًا فتقدم ليحتج لنفسه ويعتذر، فقال له المأمون: يا هذا قف مكانك، فإنما هو عذر أو يمين، وقد وهبتهما لك، وقد تكرر منك ذلك، فلا تزال تسيء ونحسن، وتذنب ونغفر، حتىٰ يكون العفو هو الذي يُصلحك.

وقد نقلت بعض أخباره في العفو في كتابي «الصِّيب المنثال في شرح أرجوزة الأمثال» فارجع إليه إن شئت، وله كلم رائعة يُؤْثَر عنه منها قوله:

- لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة، إنما تُطلب الدنيا لتُملك فإذا مُلكت فلتوهَب.
  - الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق عيٌّ أو حسد.
    - النساء شرٌّ كلهنَّ ومن شرِّ ما فيهنَّ قلَّة الاستغناء عنهنّ.
- الناس أربعة: ذو سيادة أو صناعة أو تجارة أو زراعة فمن لم يكن منهم كان عيَّالاً عليهم.
- النميمة لا تقرب مودَّة إلا أفسدتها ولا عداوة إلا جدَّدتها ولا جماعة إلا بددتها ثم لابد لمن عُرف بها ونُسب إليها أن يُجتنب ويُخاف من معرفته ولا يُوثَق بمكانه.

وله تواقيع تدلّ على مقدرة وإبداع منها ما وقَّع به إلى الرستمي أحد عُمَّاله وقد تظلم منه غريم له: «ليس من المرءوة أن تكون أوانيك من الذهب والفضة وجارك طاو، وغريمك عاو».

وتوقيعه إلى حميد بن قحطبة من عماله أيضًا في قصة متظلم منه: «يا أبا حامد لا تتكل على حُسن رأيي فيك فإنك، وأحدَ رعيتي عندي في الحق سواء»، وفي قصة متظلم من علي بن هشام: «يا أبا الحسين الشريف مَن يَظلم مَن فوقه ويظلمه مَن دونه فانظر أيُّ الرجلين أنت؟».

ورفع إليه أهل السواد قصة في إتيان الجراد على غلاتهم فوقَّع فيها: «نحن أولى بضيافة الجراد من أهل السواد فليُحَطَّ عنهم نصف الخراج»، وجاءته قصة يتظلم كاتبها من عمرو بن مسعدة أحد كُتَّاب المأمون وخاصته فوقَّع بها: «يا عمرو عَمِّر نعمتك بالعدل فإن الجور يهدمها».

وتظلم رجل من أبي عيسى وهو أخو المأمون فوقّع في قضيته: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّمورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَبِنِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠١)، وأخباره مع أهل الأدب والظّرف والعلم والشعر كثيرة لا مجال هنا للإلمام بها، وله شعر رقيق منه قوله:

لساني كتوم لأسراركم ودمعي نَمُوم لسرِّي مُذيعُ فلولا دموعي كتمتُ الهوى ولوا الهوى لم تكن لي دموعُ

وفي سنة ٢١٨هـ مرض فخلع أخاه المؤتمن من ولاية العهد وأخذ البيعة لأخيه أبي إسحق المعتصم ومات ( الطلق) بطرَسوس فدفن بها في دار خاقان خادم الرشيد.

# المعتصم بالله

### ولد سنة ١٧٩هـ وتوفي سنة ٢٢٧هـ

لم يكن أبو إسحق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي من حَمَلة العلم أوناشري لواء العرفان، ولكنه اشتهر في ملوك بني العباس بما أحرزه من قوة البأس والشجاعة والإقدام فقد كان خارقة زمنه في قوة الساعد ومتانة الأضلاع، يكسر زند الرجل بين إصبعيه، ويحمل عشرة قناطير، ولا تعمل في جسمه الأسنان، وكان في صغره يكره التعلم وضعه والده الرشيد مع مملوك له صغير عند أحد المؤدبين فمات مملوكه فلما رأى أباه تأوّه فجعل أبوه يسلّيه عن المملوك وهو يحسب أنه حزين عليه فقال: لا يا أبي أنا لا أتأوه لموته، ولكني شررت له لأنه استراح من التعليم! فعلم أبوه أنه لن يكون من رجال العلم فأعفاه منه فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أميًا.

وهو فاتح عمورية من بلاد الروم في غلاطية، وذلك أنه كان في أحد أيام سنة ٢٢٣ عبد جالسًا يتناول كأسًا من الشراب، وإذا برجل دخل عليه فحدثه أن امرأة هاشمية سباها أحد ملوك الروم ووضعها في عمورية فلطمها يومًا فصاحت: وامعتصماه! فهزئ بها الرومي وقال: دعيه يأتي على فرس أبلق، فنهض المعتصم فختم الكأس وقال: والله لأشربته إلا بعد إطلاقها والتفريج عنها، ونادى رجاله أن يركبوا الخيول البُلْق فسار في سبعين ألف فارس حتى بلغ عمورية فحاصرها ثم هدمها ودخل على الأسيرة وهو يقول: لبيكِ لبيكِ، ثم ضرب عنق الرومي بيده ودعا بالكأس ففك ختامها وشربها.

وهو باني مدينة سامرًاء حين ضاقت بغداد بجنده فخطَّطها وأمرهم بسكناها فدُعيت «سُرَّمن رأى» ثم حُرِّفت فقالوا: «سامرًاء، وسامرا، وسرَّمن را، وسرمن راء» – راجع معجم البلدان.

ولقّبه بعض المؤرخين «بالمثمّن»؛ لأنه ولي سنة ٢١٨هـ وتوفي ثامن عشر رمضان، وعمره ثمان وأربعون سنة، وهو ثامن الخلفاء من بني العباس، وفتح ثمانية فتوح، واستُخلف ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام، وخلّف ثمانية بنين وثماني بنات، وخلّف من الذهب ثمانين مليون دينار ومن الدراهم مئة وثمانين مليونا، ومن الخيل ثمانين ألف فرس، ومن المماليك ثمانية آلاف، ومن الجواري ثمانية آلاف جارية، وبنى ثمانية قصور؛ وقد ذُكر هذا الاتفاق في كثير من مصنفات التاريخ وهو إن صح من غريب الموافقات.

وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى فقيل: المعتصم بالله»، وكانت وفاته بسامراء ودفن بها، ومن كلامه:

إذا نُصر الهوى بَطلَ الرأي، وذُكر التيه عنده فقال: حظ صاحبه من الله المقت ومن الناس اللعن، ولما احتُضر قال: ذهبت الحيلة، وذكرها حتى صمت، وكان موصوفًا بلين العريكة وطيب الأخلاق، عهد بالخلافة إلى ابنه الواثق بالله.

ولما مات ولي ابنه أبو جعفر الواثق بالله واسمه هارون بن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد وكان كريمًا أديبًا، أُصيب بعلة الاستسقاء فمات بها: مولده سنة ٢٣٠هـ وخلافته سنة ٢٣٧هـ، وكانت في زمنه أمور غير ذات بال فهو غير جدير بالترجمة الواسعة.

ومثله أخوه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ولد سنة ٢٠٦هـ وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة ٢٣٢هـ وقُتل سنة ٢٤٧هـ طالت مدته فلم يُحدث بها ما يجعله في طبقة عظماء الملوك ولكنه كان يحب العمران فبنى «المتوكلية» وأنفق عليها أموالاً كثيرة، وأراد نقل العاصمة العباسية من بغداد إلى دمشق، فأقام بها شهرين وأيامًا فلم يطب له مناخها فعاد إلى سامرًاء، وكان يلبس في زمن الورد الثياب الحمر ويأمر بالفُرُش الحمر، ولا يُرى الورد إلا في مجلسه، وكان يقول:

أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكلَّ منا أولى بصاحبه. وكثرت الزلازل في أيامه فخرَّت أماكن كثيرة فعمر بعضها.

وقتله غلام تركى اسمه باغر بإيعاز من ابنه المنتصر، فدفن في سامراء.

وولي بعده ابنه المستنصر بالله أبو جعفر محمد بن المتوكل على الله بن المعتصم: مولده سنة ٢٤٧هـ وخلافته بعد أبيه المتوكل سنة ٢٤٧هـ ومات بسامرّاء سنة ٢٤٨هـ، لم تطل مدته غير ستة أشهر، وكان حليمًا عاقلاً غزير المعروف راغبًا في الخير إلا أنه قويت في أيامه سلطة الغلمان فحرضوه على خلع أخويه المعتز والمؤيد وكانا ولئ عهده فخلعهما وأهانهما فعاش أشهرًا.

وقيل: مات مسمومًا بمبضع أحد أطبائه، توفي بسامراء ومولده بها، قال ابن الأثير: وهو أول خليفة من بني العباس عُرف قبره، وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره، وكانوا لا يحفلون بقبور موتاهم.

وكان قوَّاد الأتراك قد تحكَّموا بالدولة والأموال فلم يَرُق لهم أن يجعلوا الخلافة في أبناء المتوكل وهم قاتلوه، فلما مات المستنصر اتفقوا على مبايعة أحمد بن محمد بن المعتصم ولقبوه المستعين بالله فولوه الخلافة فلم يكن له منها غير اسمه وكثرت فتن الغلمان المتسلطين في زمانه، وكان مولده بسامراء سنة ٢٦١هـ، وولي الخلافة الموهومة سنة ٢٤٨هـ ونقم عليه قوَّاده الأتراك فخلعوه سنة ٢٥٢هـ، ثم قتلوه في هذه السنة بواسط.

وبايعوا بعده المعتز بالله بن المتوكل وكان في سجن المستعين فأخرجوه وولوه سنة ٢٥١هـ ومولده سنة ٢٣١هـ فلم يكن له من المُلك إلا الزخرف الباطل، ولبث وليس في يده عقد ولاحل إلى سنة ٥٥١هـ فجاؤوه فطلبوا مالاً لا يملكه المعتز فانزلوا مقداره إلى خمسين ألف دينار، وكانت أم المعتز قد قبضت على أمواله فسألها أن تعطيه ما يرضيهم فامتنعت فدخلوا عليه فضربوه، فخلع

نفسه فسلّموه إلىٰ من يعذبه، فمات بعد أيام، وذلك سنة ٢٥٥هـ، وكان فصيحًا وله خطبة ذكرها ابن الأثير في حوادث هذه السنة.

وفي اليوم الثاني من خلع المعتز أسندوا منصب الخلافة إلى محمد ابن الواثق ولقبوه المهتدى بالله وكان يكنى أبا عبد الله، فلم يقبل بيعته أحد فأي بالمعتز فخلع نفسه أمام الناس وأقر بالعجز عما أسند إليه، وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الواثق فبايعه الخاصة والعامة: مولده في القاطول سنة ٢٢٢هـ، وخلافته سنة ٥٥ههـ، فكان كأسلافه وأقرب الخلفاء عهدًا منه، ولكنه أخذته في آخر أيامه حمية القوي المستضعف فخرج لقتال جمع من الأتراك كان قد أعلن العصيان فلما تقابل الفريقان خانه من كان معه من الأتراك، وانضموا إلى أصحابهم فبقي المهتدي وحده وتخلّى عنه أنصاره فولّى منهزمًا وبيده السيف وهو ينادي يا معشر المسلمين أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن خليفتكم فلم يجبه أحد من العامة، وأصيب بطعنة فمات على أثرها سنة ٥٦هـ في بغداد ومدة خلافته أحد عشر شهرًا ونصف، وكان محمود السيرة يأخذ أخذ عمر بن عبد العزيز في الصلاح وإطراح الملاهي وتحريم الغناء والشراب على نفسه ومنع أصحابه وخاصته عن الظلم ومن كلامه:

عاون على الخير تسلم ولا تؤخره تندم.

وقبل قتل المهتدي بيومين بويع بالخلافة أبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل، وكان محبوسًا بالجوسق في سامرًاء فأطلقت الأتراك سراحه وبايعوه ولقبوه المعتمد على الله فاستولى على مراسم الخلافة وزخارف الإمارة وهو يعتقد أنه سيدخلها ويخرج منها، لا عليه ولا له، آلة تديرها قوة فتُدار، مولده سنة ٢٢٩هـ وخلافته سنة ٢٥٦هـ وطالت أيام ملكه وظهر فيه الضعف والعجز عن إدارة الشؤون والتفكير في الأمور فاتجه أخوه أبو أحمد الموفَّق بالله وأعانه على الم

بعض العصاة وكُفَّت يد المعتمد عن كل قول وعمل، حتى إنه احتاج في بعض الأوقات إلى ثلاث مئة دينار فلم ينلها، فقال في ذلك:

أليس من العجائب أن مثلي يرئ ما قلَ ممتنعًا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعًا وما من ذاك شيء في يديه إليه تُحمل الأموال طرًا ويُمنع بعضَ ما يُجبئ إليه

وكان الخلفاء من قبله يقيمون في سامراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد، ولم يعد إليها أحد من بعده، وكانت في أيامه شؤون وشجون تجد الكلام عليها في تصانيف الأخبار.

ومات المعتمد سنة ٢٧٩هـ ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وستة أشهر، ومات أخوه الموفق في السنة التي قبلها، وكانت ولاية العهد للمعتضد الآتي خبره.

### المعتضد بالله

### ولد سنة ٢٤٢هـ وتوفي سنة ٢٨٩هـ

مضى الكلام فيما أسلفنا على عدد كثير من خلفاء بني العباس لم يكونوا من نباهة الذكر وجلالة القدر وارتفاع الشأن بحيث يُقرنون مع أسلافهم الأولين كالمنصور والرشيد والمأمون، وجاء في عَرض كلامنا إشارات واضحة إلى أن أولئك الخلفاء كانوا موثقين عن العمل غير مُطلقين، ومسيَّرين غير مخيَّرين، لعبت بهم طوائف الغلمان والمماليك حتى استولت على عقولهم ثم على أموالهم وانتهت إلى التحكم بهم واجتياز تدبير المملكة دونهم فإذا المال في خزائنهم، والرجال طوع أيديهم، والبلاد منقادة لهم فاستراح ضعفاء الخلفاء، بحيث يتعب العظماء، واستمر الأمر جاريًا في منهاجه حتى قضى على هذه

الدولة العباسية بعجز ملوكها وخَور عزائمهم وهو الذي قوَّض بعد ذلك أركانها وهدَّم بنيانها وزلزل سلطانها وفرَّق أعوانها، وكان حَسْبُ الرجل العظيم منهم أن يستميل بعض أولئك الدخلاء إليه ويجعل لكلمته بعض النفوذ ولقوته بعض التأثير كما كان شأن صاحب هذه الترجمة وأبيه من قبله وإليك طرفًا من حديثهما:

لما تولىٰ المعتمد (سنة ٢٥٦هـ) وهو الخليفة المتقدمُ ذكره أراد أن ينهض بأعباء المُلك فأثقلته فلجأ إلىٰ أخيه أبي أحمد طلحة بن المتوكل فعهد إليه بالخلافة ولقبه الموفق بالله واستعان به علىٰ أعدائه فكان الموفق من كبار الرجال صدَّ عن أخيه المعتمد غارات الطامعين بملكه، ولكنه اختص بأمور المملكة نفسه وحجر علىٰ المعتمد حتىٰ كان يتمنىٰ الشيءَ اليسير فلا يناله، وكان الموفق شجاعًا كثير الحروب موفقًا في جميع أعماله، عادلاً حسن السيرة يجلس للمظالم وعنده القضاة وغيرهم فينتصف الناس بعضهم من بعض، وهو عالم بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك وأخباره مستطابة (راجع الكامل ج٧)، ولم تخدم الموفق السعادةُ فيتولىٰ الخلافة اسمًا كما تولاها فعلاً فإنه توفي في أيام أخيه المعتمد بعلة النقرس سنة ٢٧٨هـ ودفن ببغداد، ولما مات الموفق بايع القوَّاد بولاية العهد بعد المفوِّض [إلىٰ الله] بن المعتمد للمعتضد بالله أحمد ابن الموفق.

وفي مبدأ سنة ٢٧٩هـ خلع المعتمدُ على الله ابنَه جعفر الملقَّب بالمفوِّض إلى الله من ولاية العهد وعهد بالخلافة من بعده للمعتضد ابن أخيه الموِّفق، فأُسقط اسم المفوض من السكة والخطبة وأثبت اسم المعتضد وهو صاحب هذه الترجمة:

أبو العباس المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفَّق بالله طلحة بن المتوكل: ولد ببغداد ونشأ بها، فكان عَضُد أبيه الموفَّق وساعِدَه في حياته أيامَ خلافة

المعتمد وأظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب وهو في سن الشباب وبويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ٢٧٩هـ: فحلَّ عن بني العباس عقدة المتغلبين وظهر بمظهر الخلفاء العاملين، ثم جعل يتوجه بنفسه إلىٰ المفسدين في البلاد وأصحاب الشغْب فيقمع ثائرتهم ويفرق عصبتهم ويعود ظافرًا فاخرًا.

قال ابن الأثير: «وكان المعتضد شهمًا شجاعًا مقدامًا، وكان ذا عزم مهيبًا عند أصحابه يتقون سطوته ويكفّون عن الظلم خوفًا منه».

وكانوا يقولون: قامت الدولة بأبي العباس وجُدِّدت بأبي العباس، يريدون بالأول السفاح وبالثاني المعتضد، قال ابن الرومي:

هنيئًا بني العباس أنَّ إمامكم إمام الهدى والجود والناس أحمدُ كما بأبي العباس أُنشئ مُلكُكم كذا بأبي العباس أيضًا يُجَدَّدُ

وكان المعتضد عارفًا بالأدب والشعر، قال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج١، ص٣٠٠ من طبعة باريس): «كان أبو بكر المعروف بابن العلاف النهرواني الشاعر ينادم الإمام المعتضد بالله قال: بتّ ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه فأتانا خادم ليلاً فقال: أمير المؤمنين يقول: أرقتُ الليلة بعد انصرافكم فقلت:

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الدار قَفْرى والمزارُ بعيدُ وقد أُرْتجَ عليَّ تمامه فمَن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له بجائزة، قال: فأُرتج علىٰ الجماعة وكلهم شاعر فاضل فابتدرت وقلت:

فقلتُ لعيني عاودي النوم واهجعي لعلَّ خيالاً طارقًا سيعودُ فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول: قد أحسنتَ وأمر لك بجائزة».. والمعتضد ممن اتصف بالحِلْم العجيب، نَقَل صاحب تاريخ دول الإسلام (ج١، ص١٢٨) عن أحد وزراء المعتضد عبد الله بن سليمان قال: كنتُ عند المعتضد يومًا، وخادم بيده المِذَبَّة (المِرْوَحَة)، إذ ضربتْ قلنسوة المعتضد، فسقطتْ، فكدتُ أختلط إعظامًا للحال، ولم يتغير المعتضد، وقال: هذا الغلام قد نعس، ولم يُنكر عليه، فقبلتُ الأرض وقلتُ: والله يا أمير المؤمنين ما سمعتُ بمثل هذا، ولا ظننتُ أن حلمه يسعه، فقال: وهل يجوز غير هذا؟ أنا أعلم أنَّ هذا الصبيّ البائس لو دار في خَلَده ما جرئ لذهب عقله وتلف، والإنكار لا يكون إلا على [المتعمد] دون الساهي الخاطئ، ولم يكن حلمه فيما يَحسُن به الحلم دونه شدته فيما تجب به الشدة؛ فإنه كان صارم العقوبة اتخذ للمجرمين وذوي المفاسد مطامير تحت الأرض، (وهي حفائر كانت تخبأ فيها الحبوب)، فجعل يزجّهم بها ولما مات وولي ابنه المكتفي أمر بهدمها، ومرض المعتضد في بغداد فجدّد البيعة لابنه المكتفي بالله ومات بها ومدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر، ونصف شهر إلا يومين.

مات المعتضد، وابنه أبو محمد علي الملقَّب بالمكتفي بائله في الرقة فلما جاءه الخبر أخذ البيعة على من عنده من الأجناد، وقدم بغداد فاستلم زمام الملك فقام به قيامًا حسنًا وظفر في أكثر ما كان بينه وبين العصاة والثائرين من الوقائع، مولده سنة ٢٦٣هـ وخلافته سنة ٢٨٩هـ ووفاته سنة ٢٩٥هـ، وعاصمته بغداد مقر آبائه وهو:

المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل، مرض وهو شاب في الثانية والثلاثين من عمره وطال مرضه فعهد بالخلافة إلى أخيه جعفر المقتدر، ومات ومدة حكمه ستة سنين وستة أشهر وتسعة عشر يومًا، ولم يكن كأبيه.

وبويع أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالخلافة ولَقَّبِ نفسه المقتدر بالله بعد وفاة أخيه المكتفي، وكان صغير السنّ لا يتجاوز الثالثة عشرة فاستُصغر وتكلم الناس في أمره فخلعوه.

وولوا أبا العباس عبد الله بن المعتز بالله ولُقِّب بالمرتضى بالله ثم خذله أصحابه وهجم عليه بعض غلمان المقتدر فانهزم واختفىٰ ثم عثروا عليه فقُتل وستأتي ترجمته في ديوان الشعراء.

وصفا الملك للمقتدر وطالت أيامه على ما ضمَّت من الفتن والمحن وكان يستعين في أكثر شؤونه بخادم له يُدعىٰ مؤنسًا، فبلغ هذا الخادم أن الخليفة يريد به الشر فأعلن عصيانه فأرسل إليه المقتدر يحلف له أن ما بلغه كذب فعاد إلىٰ الطاعة، ثم نكث وجمع أنصاره ودخل بهم دار المقتدر فأخرجوا المقتدر وأمه وأولاده وخواص جواريه من دار الخلافة إلىٰ دار مؤنس فاعتُقلوا بها وبايعوا أخاه المقتدر وهو القاهر بالله محمد بن المعتضد فاستُخلف يومين ثم ثارت فرقة من الجيش تُعرف بالرجَّالة فقتلت بعض رؤساء الغلمان ودعت بالخلافة للمقتدر فأعيد إلى المُلك ثانية وخرج مؤنس من بغداد وقد علم أن قلب الخليفة لن يصفو عليه فاجتمعت عليه العساكر والغلمان وقصد الموصل فاحتلها، ثم سار بمن معه يريد بغداد فخرج له المقتدر بعسكره فانهزم أصحاب المقتدر وبقي منفردًا فرآه جماعة من المغاربة فقتلوه وسلبوه ثيابه وزينته، ثم دفن في موضعه، وكان مولده سنة ٢٨٢هـ وخلافته سنة ٢٩٥هـ وخُلع **بابن المعتز** سنة ٢٩٦هـ، وأُعيد بها ثم خُلع ثانية بالقاهر سنة ٣١٧هـ، وأُعيد فقتله بعض أصحاب خادمه مؤنس الملقّب بالمظفر سنة ٣٢٠هـ، وكان المقتدر ضعيفًا في إرادته وقوته وسياسته فاستولئ على المُلك خدمُه ونساؤه وخاصته وكان مبذرًا كثير الإنفاق على البذخ والجواري والندماء مضياعًا لماله، والبون شاسع بينه وبين أبيه المعتضد: ذاك أعاد للدولة العباسية شأنها، وهذا هدَّم ركنها، وقد أطلنا في هذه الكلمة عليه وكان يجدر بناء إغفاله؛ لأنه لا يدخل في رجال هذا الكتاب ضعفاءُ الرجال وصغارهم.

قرَّ الرأي بعد المقتدر على إعادة أخيه لأبيه محمد بن المعتضد الملقَّب

بالقاهر فلما وُلِّي ساء السياسة فأحضر أم المقتدر وطلب منها أموال ابنها فأقسمت له أنها لا تملك غير ما في منزلها من متاع الزينة والثياب والأثاث فضربها وعذَّبها وصادر جميع أصحاب المقتدر وباع أملاكهم وأوقافهم وبلغه أن بعض وزرائه ساءهم ما صنع فهم يتآمرون عليه فقتل مؤنسًا، وعلي بن بليق وأباه، وطلب ابن مقلة، وكلهم من خاصته، فاختفىٰ وهيَّج عليه الجند فزحفوا إلىٰ دار الخلافة ببغداد فاستيقظ القاهر، وفرَّ فقبضوا عليه، وحبسوه وسحلت عيناه فبقي أعمىٰ لا يبصر إلىٰ أن مات، ومولده سنة ٢٨٧هـ وخلافته الثانية سنة عسة وضعة أشهر و وفاته سنة ٢٣٢هـ.

# الراضى بالله

#### ولد سنة ۲۹۷ وتوفى سنة ۳۲۹هـ

علمت كما أسلفناه ما صارت إليه حال الدولة العباسية من الضعف وتحكّم الخاملين، مما أدى بها إلى عصيان أمراء البلاد واستقلال كثير من العمال بما كانوا يلون، وانتهى أمرها إلى صاحب هذه الكلمة.

وهو: أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله، وكان محبوسًا مع والدته في أيام القاهر فلما خُلع أخرج وبويع بالخلافة سنة ٣٢٢هـ ولُقِّب بالراضي بالله وكان فاضلاً أديبًا سمحًا يحب محادثة الأدباء والفضلاء والجلوس معهم.

وختم الخلفاء في أمور عدة منها: أنه آخر خليفة له شِعر يدوَّن، وآخر خليفة كان يجيد الخطبة على المنبر ويُطيلها، وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء، وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه وحُجَّابه وأموره علىٰ ترتيب الخلفاء المتقدمين، وشعره رقيق جيد منه قوله:

يصفرُّ وجهي إذا تأمله حتىٰ كان الني بوجنته وقوله في رثاء أبيه المقتدر:

ولو أن حيًا كان قبرًا لميتٍ ولو أن عمري كان طوع مشيئتي بنفسي ثرًى ضاجعتَ في تربة البليٰ

طرفي ويحمر وجهه خجلا من دم جسمي إليه قد نُقلا

لصيرت أحشائي لأعظُمه قبرا وساعدني في التقدير قاسمته العمرا لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا

وولي الخلافة فحاول رتق ما فتق أسلافه فلم يستطع، ولكن البلاد زاد اضطرابها واتسع خرقها فكتب إلى محمد بن رائق عامله على واسط والبصرة والأهواز يستقدمه إلى بغداد وقلده إمارة الجيش وجعله أمير الأمراء وولاه الخراج والدواوين، وذلك سنة ٢٤هـ فاستولى ابن رائق على جميع ما ذُكر، وأصبح الحاكم المطلق فتصرف بالأمور والأموال والخليفة الراضي راض بما وقع لا يملك لنفسه قوة يدفع بها ما أصابه، وتفاقم أمر العمال فلم يبق اسم للخليفة في غير بغداد وأعمالها، فكانت بلاد فارس في أيدي بني بويه، والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان، ومصر والشام في يد محمد بن طغج ويار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان، ومصر والشام في يد محمد بن طغج والإخشيدي]، والمغرب وإفريقية في يد أمير المؤمنين القائم بأمر الله العلوي، والأندلس في يد الناصر من ملوك بني أمية، وخراسان وما وراء النهر في يد نصر ابن أحمد الساماني، وطبرستان وجرجان في يد الديلم.

وهكذا تفرقت هذه المملكة وانحلت رابطتها وانفرط عقدها، ولبث الخليفة الراضي يتلهّى بمن كانوا يسامرونه وينادمونه من رجال الأدب وأعيان البيان حتى كانت سنة ٣٢٩هـ فتوفي في بغداد ودفن بالرصافة وخلافته ست سنين وعشرة أيام.

ونودي من بعده باسم أخيه أبي إسحق إبراهيم بن المقتدر ولُقِّب المتقي الله مولده سنة ٢٩٧هـ وخلافته سنة ٣٢٩هـ، ودامت خلافته أربع سنين إلا شهرًا أو أيامًا فلم يصنع شيئًا إلا أنه تغيرت في أيامه بعض أسماء قواده أو بكلمة أجمع أسماء المسيطرين على المُلك الذين كان هو وأشباهه آلة صماء في أيديهم، وكان موصوفًا بالصلاح والتقى وفي أيامه قُتل محمد بن رائق قتكه ناصر الدولة بن حمدان (سنة ٣٣٠هـ) وفي سنة ٣٣١هـ تولى إمارة الأمراء تورون (أوطوزون) التركي ثم خافه المتقي على نفسه فخرج في أهله من عاصمته بغداد إلى الموصل ومنها إلى الرقة وتورون يأمر وينهى، وفي سنة ٣٣٣هـ بعث إلى تورون يستأمنه فأقسم له بالأمان، فركب الفرات حتى إذا وصل السندية قبض عليه تورون وخلعه، وسمل عينيه فعمى، وأتى به إلى بغداد فأقام وهو أعمى حتى مات سنة ٣٥٧هـ.

وبايع تورونُ وأصحابه يوم خلع المتقي لأبي القاسم عبد الله المستكفي بالله بن المكتفي بالله بن المعتضد، وكان مسترًا فلم تطل مدته غير سنة وأربعة أشهر مات في خلالها تورون (سنة ٣٣٤هـ) وقدم عليه معز الدولة بن بويه الديلمي والي الأهواز، فخلع عليه المستكفي ولقبه منذ ذلك اليوم معز الدولة ولقب أخاه عليًا عماد الدولة، وأخاه الحسن ركن الدولة وأمر أن تُضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم: فعل ذلك كله اتقاءً لشرهم وخوفًا من بطشهم به، ثم تغيّر عليه معز الدولة؛ فبينما كان المستكفي جالسًا وحوله معز الدولة وبعض الأعيان أقبل رجلان من الديلم فتناولا يد المستكفي فظّن أنهما يريدان تقبيلها فجذباه عن السرير وجعلا عمامته في رقبته وقاداه إلى منزل معز الدولة ثم شُجِل فعَمِي وسُجن إلى أن مات، وكان مولده سنة ٢٩٦هـ، وخلافته سنة ٣٣٨هـ، وخلعه سنة ٤٣٣هـ ووفاته سنة ٣٣٨هـ.

وكان للمقتدر ابن آخر اسمه الفضل وكنيته أبو القاسم يطمع بالخلافة بعد أخيه المتقي؛ فلما خلع أخوه وولي المستكفي خاف الفضل واستتر فطلبه المستكفي فلم يظفر به، فلما قدم معز الدولة بغداد انتقل إليه وأغراه بالمستكفي حتى فعل به ما فعل، وقدّمه معز الدولة للخلافة فبايعه الناس ولُقّب المطيع لله وازداد أمر الخلافة العباسية إدبارًا في توليته ولم يبق للخلفاء من الأمر شيء البتة وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يُفعل والحرمة قائمة بعض الشيء فلما كانت أيام معز الدولة زال ذلك جميعه بحيث إن الخليفة لم يبق له وزير إنما كان له كاتب يدبر إقطاعه وإخراجاته لا غير، وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد.

قال ابن الأثير (في حوادث سنة ٣٣٤هـ): وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا يتشيعون ويغالون في التشيع ويعتقدون أن العباسيين قد أغصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة... إلخ.

وكان مولد المطيع سنة ٢٠١هـ وخلافته سنة ٣٣٤هـ، وفي سنة ٣٥٦هـ مات معز الدولة وقد عهد إلى ابنه بختيار الملقّب بعزّ الدولة فأساء السيرة وزاد أمر الدولة تقهقرًا وضعفًا ثم مرض المطيع لله وفُلج وثقُل لسانه، وتعذرت الحركة عليه فدعاه سبكتكين وهو حاجب بختيار إلىٰ أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلمها إلىٰ ولده ففعل ذلك، واشهد علىٰ نفسه بالخلع في أواخر سنة ٣٦٣هـ بعد أن أقام يدعىٰ بلقب الخليفة تسعًا وعشرين سنة وخمسة أشهر ومات بعد شهرين من استقالته وذلك سنة ٣٦٤هـ.

\* \*

وعلىٰ أثر خلع المطيع بويع ولده أبو الفضل عبد الكريم ولقّب الطائع لله سنة ٣٦٣هـ، وفي أيامه ثار الأتراك ببختيار لتبديده الأموال وتأخيره مرتبأتهم

فكتب إلى ابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه يستنصره فدخل عضد الدولة بغداد.

ثم أخرجه بختيار وابنه المرزبان منها، وفي سنة ٣٦٧هـ طمع عضد الدولة ببختيار وأقبل على بغداد فانهزم بختيار منها إلى تكريت فأدركه عضد الدولة وأسره ثم قتله وعاد إلى بغداد فعمَّر منها ما خربته وفرق الأموال وأجرئ الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والشعراء والأطباء والمهندسين، وزوَّج ابنته للطائع ليكون لها عقب منه وتكون الخلافة فيهم، ثم مات عضد الدولة سنة ٣٧٢هـ فقام مقامه ابنه بهاء الدولة.

وفي سنة ٣٨١هـ قبض بهاء الدولة على الطائع وحبسه في داره وأشهد عليه بالخلع ونهب دار الخلافة، ومولد الطائع سنة ٥١٣هـ وولي سنة ٣٦٣هـ، وخُلع سنة ١٨٨هـ، ومات سنة ٣٩٣هـ.

### القادربالله

#### ولد سنة ٣٣٦هـ وتوفي سنة ٢٢٤هـ

لقد هُزلت دولة بني العباس حتى استامها الديلم والأتراك وضعفت قوى ملوكها حتى طمع بها المتغلبون وامتدت إليها الأيدي وانصرفت نحوها وجوه الطامعين وأصبح بهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي بعد أن خلع الخليفة الطائع حاكمًا مطلقًا لا يد تعلو يده، غير أنه خاف ثورة الجند إذا علموه قد استقل بالمُلك فلم يرَ إلا أن يَنصِّب في مقام الخلافة رجلاً يكون له مطيعًا ولأمره سميعًا فشاور خاصته في الأمر فاتفقوا على: أبي العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر بن المعتضد، وكان بالبَطِيحة (وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة)؛ فأرسل إليه بهاء الدولة خواص أصحابه فقدموا عليه وأخبروه فركب وأتى بغداد فبايعه الناس، وخُطب له في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان سنة ٢٨١هه، ولقب القادر بالله، فأقام بضعة أشهر

ينظر في أمور الدولة ويبحث عن أسباب وهنها، ثم طلب الخليفة المخلوع الطائع لله فسلمه إليه بهاء الدولة وكان قد سجنه في منزل منفرد، فأكرمه القادر بالله وأنزله في حجرة من أفضل حجره وَوَكَّل به من يقوم بخدمته وحُسْنِ ضيافته بحيث لم يختلف أمره بين خلافته وخلعه إلا بالخطبة له.

وطالت أيام القادر، وكان حازمًا مطاعًا فألقىٰ الله هيبته في القلوب فأطاعه الذين كانت لهم السيطرة والغلبة على الخلفاء أحسنَ إطاعة وكان موصوفًا بالحلم والكرم وحب الخير والبعد عن الشر إلا فيما يتعلق بالأمور السياسية فأحبه الناس وصفا له المُلك، وأصلح من شؤون الدولة ما استطاع إلى المسلاحه سبيلاً وحَسْبه أنه كفَّ عنها آمال المشرئين بأعناقهم إلى التسلط والتملك عليها، وكان محبًا للعلم فاضلاً في نفسه، وقد ألَّف كتابًا في اعتقاد أهل السنة، فُقِد مع ما فُقِد من قديم الكتب وحديثها، وكان الخليفة القادر كثيرًا ما يلبس لباس العامة ويخرج يتجول في دار السلام يزور قبور الصالحين ويتفقد أمور الأمة.

ودامت له الخلافة إحدى وأربعين سنة وتوفي ببغداد عن سبع وثمانين سنة إلا شهرين، ومات في أيامه بهاء الدولة (سنة ٢٠١هـ)، وانتهى أمر رئاسة الأمراء إلى ابنه أبي طاهر جلال الدولة، وتوفي الخليفة في أيامه بعد أن عهد بالمُلك من بعده إلى ولده الذي لُقِّبَ القائم بأمر الله الآتي خَبَرُه.

# القائم بأمر الله

#### ولد سنة ٣٩١هـ وتوفى سنة ٤٦٧هـ

كان الخليفة القادر بالله قد عهد بالخلافة إلىٰ ابنه أبي جعفر عبد الله ولقّبه القائم بأمر الله سنة ٢٦١هـ، ولما كانت سنة ٢٢١هـ توفي القادر علىٰ ما تقدم ذكره فصلىٰ عليه ابنه القائم واتّبع سنته في إدارة شؤون ما بقي له من مُلك بني

العباس، وكان ورعًا دينًا له فضل وعناية بالأدب ومعرفة حَسَنة بالكتابة ولم يكن يرتضي أكثر ما يُكتب من الديوان فكان يُصلح فيه أشياء وكان مؤثرًا للعدل والإنصاف يريد قضاء حاجات الناس لا يرئ منعهم من شيء هُوَ لهم ولا يضجر من إلحاحهم وتكاثرهم علىٰ بابه، قال ابن الأثير:

قال محمد بن علي بن عامر الوكيل: دخلت يومًا إلى المخزن فلم يبق أحد إلا أعطاني قصة (عرض حال) فامتلأت أكمامي منها، فقلت في نفسي: لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلها فألقيتها في بركة والقائم ينظر ولا أشعر فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج الرقاع من البركة فأُخرجت ووقف عليها، فوقًع فيها بأغراض أصحابها، ثم قال لي: يا عامّي! ما حملك على هذا؟ فقلت: خوف الضجر منها، فقال: لا تعد إلى مثلها فإنا ما أعطيناهم من أموالنا شيئًا إنما نحن وكلاء!..

هذه ترجمة القائم بأمر الله في نفسه وأما مُلكه فلم يزد على ما كان لأبيه ومن تقدمه، وقد طال عمره وحدثت في أيامه أمور ليست من أمور هذا الكتاب فارجع إليها في تواريخ الممالك والأزمنة إن أردتها، وكانت مدة خلافته أربعًا وأربعين سنة وثمانية أشهر، وعهد بالخلافة إلى ابن ابنه أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله، ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه؛ لأن ابنه أبا العباس محمدًا توفي في أيامه ولا عقب له إلا أن إحدى جواريه واسمها أرجوان كانت حاملاً فوضعت بعد ستة أشهر من موت محمد بن القائم ولدًا سمي عبد الله وكُنِي أبا القاسم وسيأتي الكلام عليه.

# المقتدي بأمر الله

#### ولد سنة ٤٩٤هـ وتوفي سنة ٨٧٤هـ

مات القائم بأمر الله بعد أن عهد إلى حفيده أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم، ولقّبه المقتدي بأمر الله، وذلك سنة ٤٦٧هـ، وعمره ثماني عشرة سنة، فانصرف إلى عمران بغداد وخدمة الأمة فكانت أيامه أيام خير وسعة وعظمت في عهده الخلافة أكثر مما كانت قبله وبني في بغداد عدة محال منها ما لا يزال عامرًا حتى اليوم.

وأمر بنفي المغنيات والمفسدات من بغداد وبيع دورهن فنُفين، وكان المغتسلون ربما دخل بعضهم الحمام غير مؤتزر فأمر بالاتزار والاستتار، وأمر بقلع أبراج الطيور ومنع الناس من اللعب بها حفظًا للحرم المصونات في الخدور من اطلاع أولئك عليهن، ومنع من إجراء ماء الحمَّامات إلىٰ دجلة وألزم أربابها بحفر آبار للمياه، ومنع الملاحين أن يحملوا في زوارقهم الرجال والنساء مجتمعين، وكان قويّ النفس عظيم الهمة أحبه الناس وودوا لو طال عمره؛ فإنه حَكَمَ تسع عشرة سنة وثمانية أشهر ومات فجأة وهو شاب لم يبلغ الأربعين، ولادته ووفاته ببغداد.

### المستظهر بالله

#### ولد سنة ٤٧٠هـ وتوفى سنة ٥١٢هـ

لما توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله وهو ولي عهده فأعلم بموته وبايعه من حضر وله من العمر ست عشرة سنة وشهران، واتسق له الأمر على ما كان لأبيه وجده، أما أخلاقه فكان ممدوحها.

قال صاحب الكامل: كان المستظهر لين الجانب كريم الأخلاق يحب

اصطناع الناس ويفعل الخير ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات مشكور المساعي لا يرد مكرمة تطلب منه، وكان كثير الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملتفت إلى قوله واش، ولم يُعرف عنه التلون أو انحلال العزم بأقوال أصحاب الأغراض، وهذه من أحسن خصال الحزم؛ فإن الملك والآمر إذا ضعفت ثقته برجاله تلاعب فيه الناس وسلكوا به كل مسلك ولم تبق له إرادة يعزم بها على المهمات وكيف يُخلص الوزير أو المستشار في خدمة مولاه وهو يعتقد أن كلمة من عدو أو وشاية من حاسد تزلزل منزلته وتذهب بإخلاصه وخدمِه، على أنَّ هذه الحسنة ربما انقلبت سيئة إذا لم تتخذ الحيطة في شأنها، فإن صاحب الأمر لا ينبغي له إذا وثق أن يُفرغ ثقته ويستنيم إلى صاحبه بحيث لا ينظر في شيء يَرِد عنه، بل لابد لمن ولي من أمور الناس جانبًا أن يكون شديد الثقة في غير اطمئنان، كثير الحذر في غير استرابة، وإلا فلا يتم له أمره، وكان المستظهر عارفًا بالأدب والإنشاء والشعر، وله توقيعات لا يقاربه فيها أحد تدل على فضل غزير وعلم واسع، وباسمه ألَّف العلامة الغزالي كتابه في التاريخ الذي سماه «المستظهري».

وكانت خلافته أربعًا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا، ومات ببغداد وله من العمر واحد وأربعون عامًا وستة أشهر، ودُفن في حجرة له كان يألفها وقد عهد بالخلافة من بعده إلى ولده الفضل الملقّب بالمسترشد بالله.

وكان المسترشد بالله شهمًا شجاعًا بعيد الهمة فصيحًا بليغًا جيِّد التوقيعات واسمه الفضل وكنيته أبو منصور، إلا أنه ارتكب خطأ ذهب بحياته وأخّر دولته بعد تقدمها، وذلك أنه بلغ من أمر الخلافة العباسية أن أصبح الحكم فيها لرجلين أحدهما الوازع السياسي المنفذ وهو صاحب الحل والعقد والأمر والنهي في

شؤون الدولة داخلها وخارجها وكان يسمى أمير الأمراء، ثم صار من أسندت اليه هذه الإمارة يُلقب بملك أو سلطان، والثاني وهو صاحب الاسم الديني يُبايع وتُعرض عليه الأمور قبل عرضها على الأول فيرى فيها رأيه وهو الخليفة، فكأن الدولة في ذلك العهد بين سُلطتين: نظرية وتنفيذية.

فالنظرية يتولاها الخليفة، والتنفيذية يتولاها الملك أو السلطان أو أمير الأمراء، وكان المعاصرَ للخليفة المسترشد بالله هو السلطان مسعود بن ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي ومقره في همذان، زار بغداد فأكرمه المسترشد، ثم إن الخليفة شعر بخيانة جماعة من الأمراء فأراد عقابهم فلجأوا إلى السلطان مسعود فطلبهم الخليفة منه فأبي ردَّهم إليه، فحدثت بينهما النفرة والوحشة وسافر السلطان مسعود إلى همذان فلما استقرَّ بها، علم الخليفة أن مسعودًا يستعد لقتاله فتجهز هو أيضًا وجاءته رسائل من الأمراء الذين انضموا إلىٰ مسعود يعرضون عليه طاعتهم ويستأمنونه فأمَّنهم الخليفة، وحضروا فأكرمهم وخرج من بغداد بجيش يريد فيه ابتداء السلطان مسعود بالقتال وجعل أولئك الأمراءَ في الميمنة و زحف عليه السلطان مسعود فتلاقيا بموضع يقال له «دايمرج» فلما حمى القتال انحازوا إلى السلطان مسعود استداروا حول عساكر الخليفة المسترشد وهو ثابت في مقره وانهزم عسكره فأُخِذَ هو أسيرًا فأنزل في خيمة وترددت بينه وبين السلطان الرسل في الصلح فاتفقا على مال يؤديه الخليفة وأن لا يعود يجمع العساكر، وأن لا يخرج من داره ورضي الخليفة وعزم على ا الرجوع إلىٰ بغداد فدخل عليه جماعة من فرقة تسمىٰ «الباطنية» فقتلوه ومثلوا به، وذلك على باب مراغة لأن السلطان مسعودًا كان قد أخذه معه حتى انتهى ا إليها فدفنه أهل مراغة عندهم، وكان مولد المسترشد سنة ٤٨٥هـ، وخلافته سنة ١٢٥هـ، وقتله سنة ٢٩٥هـ، والخطأ الذي أودى به هو اعتماده على جماعة خانوه أولاً فخانوه ثانيًا ثم خروجه من بغداد يقود جيشه، وكان الأجدر به أن يوجه قائدًا يعتمد عليه في مثل هذا الشأن.

\* \*

ولما قُتل المسترشد كتب السلطان مسعود إلىٰ رئيس الشحنة ببغداد أن يبايع ابن المسترشد وكان ولي عهده واسمه المنصور وكنيته أبو جعفر ولقبه الراشد بالله، فبويع في بغداد علىٰ شروط كتبها للسلطان مسعود بخط يده وحلف عليها وهي أنه متىٰ جنّد جندًا، أو خرج للقاء أحد من أصحاب السلطان بالسيف فقد وجب خلعه، فلم تطل أيامه حتىٰ وقع نفور بينهما فتهيأ الراشد لقتاله فعلم مسعود فزحف علىٰ بغداد فحاصرها حتىٰ دخلها وفر الخليفة الراشد إلىٰ الموصل ومنها إلىٰ أصفهان فأقام بها حتىٰ قُتل.

مولده سنة ٤٠٥هـ وخلافته سنة ٥٢٩هـ، وخلعه سنة ٥٣٠هـ، وقتله سنة ٥٣٠هـ، وقتله سنة ٥٣٠هـ، قتكه بأصفهان بعض خدمه للتخلص منه لأنه لم يكن يستقرّ في مكان، ودُفنَ بظاهرها في شهرستان.

# المقتفى لأمر الله

### ولد سنة ٨٩٩هـ وتوفي سنة ٥٥٥هـ

لما خُلع الراشد بالله استشار السلطان مسعود جماعة من أعيان بغداد فيمن يصلح أن يلي الخلافة فاتفقوا على أبي عبد الله بن المستظهر فدعا به فحضر وأكرمه السلطان واشترط عليه ما كان يشترطه على غيره فبايعه الناس ولقب المقتفى لأمر الله، وهو:

أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي، تولى الخلافة وهي على ما علمت من الوهن والضعف وذلك سنة ٥٣٠هـ فجعل لا يترك سببًا من أسباب تقوية ملكه ألا تعلق به دون أن يجاهر السلطان مسعودًا أو غيره بعداوة

فجمع مالاً كثيرًا وقوة وسلاحًا حتىٰ كانت سنة ٤٥ه، وبها توفي السلطان مسعود بهمذان فلم يتصل خبره بالخليفة المقتفي حتىٰ ثار ثورة الأسد فاستولىٰ علىٰ دار السلطان مسعود ببغداد وقبض علىٰ أصحابه وأعوانه من السلجوقيين وغيرهم وضبط أموالهم وأمر بأن يراق في الطُرُق ما في بيوتهم وبيت السلطان من الخمر فأريق مقدار غير يسير وبه نفر الناس إلىٰ الخليفة مُنكرين علىٰ أعوان السلطان ما رأوه، وشمَّر الخليفة عن ساعد الجد فاستقل بالمُلك وقهر كل مزاحم له عليه، وكان من الرجال ذوي الرأي والعقل والدهاء، وهو أول من استبد من ملوك العراق منفردًا عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلىٰ أيامه، وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم علىٰ عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك علىٰ الخلفاء من عهد المستنصر إلىٰ أيامه، إلا أن يكون المعتضد – قاله ابن الأثير.

وكان المقتفي شجاعًا مقدامًا مباشرًا للحروب بنفسه، وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتىٰ كان لا يفوته منها شيء، وهو موصوف بالحلم والكرم والعدل وحُسن السيرة، وكانت مدة خلافته أربعًا وعشرين سنة وثلاثة أشهر صَفَت له الخلافة منها ثماني سنين بعد وفاة السلطان مسعود السلجوقي، وعهد إلىٰ ابنه يوسف الملقّب المستنجد بالله.

# المستنجد بالله

#### ولد سنة ٥١٠هـ وتوفى سنة ٥٦٦هـ

أبو المظفَّر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي لأمر الله بن المستظهر بالله، وَلِيَ الخلافة علىٰ إثر وفاة أبيه (سنة ٥٥٥هـ) فسار سيرته وضبط الدولة ضبط الحازم العاقل وأول ما بدأ أنه أزال المكوس ورفع عن الناس الضرائب حتىٰ لم

يترك في العراق شيئًا منها، وكان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية عادلاً فيهم كثير الرفق بهم شديدًا علىٰ هل العبث والفساد والسعاية بالناس.

يُذكر أنه سجن إنسانًا كان يسعى بالناس فأطال حبسه فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته وبذل عنه عشرة آلاف دينار فقال: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنسانًا آخر مثله لأكفَّ شره عن الناس ولم يطلقه.

وقبض علىٰ قاض يعرف بابن المرخَّم كان سيئ المسلك وقد ثبت له أنه أخذ أموالاً كثيرة من بعض الرعية فصادر أمواله ورد للناس ما أخذه منهم، ولكنه أساء إلىٰ العلم إساءة لا تغتفر لأنه لم يكتفِ بأن صادر ذلك القاضي وحبسه وسلبه نعمته حتىٰ امتدت يده إلىٰ كتبه فأحرق منها في الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة وفيها كتاب الشفاء لابن سينا، وكتاب إخوان الصفا، وما يشاكلهما، فهي وصمة في تاريخ حياته سوداء.

حكم إحدى عشرة سنة ثم مرض، وكان قد خانه بعض خاصته فأرغم طبيبه على أن يصف له الحمام فوصفه له فامتنع المستنجد لضعفه فما زالوا به حتى أدخلوه وأغلقوا عليه الأبواب فصاح واستغاث فلم يلبوه حتى مات فأعلنوا وفاته.

وفي الليلة التي مات بها المستنجد بالله بويع ابنه أبو محمد الحسن، ولُقب المستضيء بامر الله ففرق أموالاً كثيرة وحذا في الحكم حذو أبيه وكان حليمًا جدًا قليل المعاقبة على الذنوب محبًا للعفو والصفح عن المذنبين، كريم اليد، صفت له الخلافة تسع سنين وسبعة أشهر، ولا يُذكر له فيها أثر، ولد سنة ٥٣٦هـ، وبويع سنة ٥٧٥هـ.

# الناصر لدين الله

#### ولد سنة ٥٥٢هـ وتوفي سنة ٦٢٢هـ

وبويع بالخلافة بعد موت المستضيء بأمر الله ولده أبو العباس أحمد بن المستضيء بن المستنجد بن المتقى بن المقتدى بن محمد بن القائم بن القادر ابن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بن محمد بن عبد الله بن عباس، ولقب أحمد الناصر لدين الله، وذلك سنة ٥٧٥هـ، فلما تملك طالت أيامه حتى إنه لم يل لخلافة من بني العباس أطولَ منه مدةً، وكان شديد السباسة داهيةً خبيرًا بشؤون الملك إلا أنه ربما تشدد في بعض الأمور فنُسب إلى الظلم، والمؤرخ يحار في ما يكتب عنه لأنه لم يكن مستقيم الأطوار، فبينما تراه مولعًا بالمصلحة العامة يفتتح دور الضيافة للناس وللحجاج، ويطلق المكوس، ويرفع عن الناس الضرائب والمظالم، ويتفقد شؤونهم مختفيًا في الحنادس الداجية يجوب المنازل ويجول في الشوارع العامة والأزقة مرتديًا جلباب سوقى أو شيوخ أو غريب إذا بك تراه قد أغلق تلك الدور، وأعاد تلك الضرائب، وانصرفت همته إلى اللهو واللعب برمي البندق والاشتغال بالطيور والعناية بسراويلات الفتوَّة (المعروفة اليوم باسم التبَّانات يتخذها المصارعون، واحدها تبَّان وليس بعربي)، ويقال: إنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلاد بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه السلطان محمد من العداوة ليشغل خوارزم شاه بهم عن قصد العراق، ولئن صح ذلك ليكوننَّ لطخة عار تشوهت بها صحيفته، وقد شك فيه المؤرخون ورأوا أن العجم ينسبونه إليه.

وكانت خلافته ستًا وأربعين سنةً وأحد عشر شهر إلا يومين، وفي آخر عمره ذهبت إحدى عينيه وضعف بصر الثانية، وفُلج فبطلت حركته ثلاث سنين ثم أصابته دوسنطاريا فمات (ﷺ) وله من العمر نحو سبعين سنة.

وولي بعده ابنه أبو نصر محمد الملقب الظاهر بأمر الله وكانت أيامه في عصر المؤرخ ابن الأثير فذكره وأثنى عليه كثيرًا حتى داخلني الشك في أنه ربما كان محسنًا إليه فقابله على الإحسان إحسانًا لأن المؤرخ مهما تمكن من الحرية وانطلاق القلم في الحق لابد له من أن تأخذه على معاصره وولي أمره عاطفة فيثني ويطرئ ويعدد المحامد ويستر المثالب دفعًا للشر أو جلبًا للخير، والذي يجدر بنا أن ننقله عن مؤرخنا مما يتعلق بهذا الخليفة أنه كان على عكس أبيه مستقيمًا محبًا للخير أطلق المكوس التي كان قد وضعها والده وخفف الأموال عن بعض رعيته، وأخرج المسجونين، ومنع جاسوسية الحرَّاس وكانوا يكتبون للخلفاء كل ما يدور بين الناس من الحديث فأعفاهم من هذا، ولم تطل مدته، ولد سنة ٢٧٦هـ، وحكم سنة ٢٢٢هـ، ومات سنة ٣٦٣هـ ومدة حكمه تسعة أشه.

# المستنصر بالله

#### ولد سنة ٨٨٨هـ وتوفي سنة ٦٤٩هـ

البنيان أفضل ما خُلِّد به الذكر، ولا سيما إذا كان أثرًا نافعًا كمدينة أو مدرسة فخمة أو بناء عظيم يأوي إليه المحاويج أو مستشفى يُطيّب فيه أصحاب العاهات والأمراض أو ما ضارعه من الأبنية النافعة وحسبك من أدلتنا أن صاحب هذه الترجمة وهو أبو جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر الملَقَّبُ بالمستنصر بالله عاش كغيره من الخلفاء أو كالمُحسنين منهم لأنه كان عاقلاً عادلاً محبًا للحق، ولكنهم إذا كرَّت الأجيال وأنكرت الأطلال الرجال ذهب ذكر أولئك الخلفاء وبقيت آثار مدرسة عظيمة أقيمت في بغداد، ودُعيت المستنصرية فهي ترشد الأمم التالية إلى بانيها كما ترشد آثار سامراء إلى المعتصم وكما أرشدت أطلال نينوي إلى حمورابي، والمستنصرية هذه مدرسة كبيرة من أشهر مدارس

الإسلام بناها في بغداد مترجَمنا المستنصر بالله على شط دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة، وجعل عليها من الأوقاف شيئًا كثيرًا وأقام لها الأطباء والصيادلة حتى ظهرت في أبهر حُلَّة من الاتساع والزخرفة وما فيها من رجال العلوم الدينية والفنون الدنيوية وهي اليوم مهملة تكاد تعفو آثارها وقد أصبح قسم منها دارًا للمكس وآخر مطبخًا وآخر قهوة تعرف بقهوة الشط.

كانت سيرة المستنصر حميدة كسيرة أبيه، وكان جده الناصر يحبه ويسميه القاضي لوفرة عقله، ولكن ما ينفع العقل والفضل والأعمال منتقضة والدولة ذاهبة إلىٰ الخراب، وفي أيامه قويت شوكة قبيلة المغول التترية (وعلا شأنها بظهور جنكيز خان سنة ٩٩هم، وأصلها من جنوبي سيبريا) فاستولوا علىٰ كثير من المملكة الإسلامية حتىٰ أوشكوا يدخلون بغداد في عهده إلا أنهم دُفعوا عنها، وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهرًا وإقامته بغداد وفيها توفي ودفن.

# الستعصم بالله

#### ولد سنة ٨٨٨هـ وتوفي سنة ٢٥٦هـ

أتىٰ علىٰ الدولة العباسية حين من الدهر كان فيه الخليفة يقنع بامتلاك دار السلام عاصمة ملكه فلا يرىٰ إلىٰ تلك الأمنية من سبيل، ذلك بعد أن ملكوا البلاد وسادوا العباد وامتدت سلطتهم وعظمت سلطنتهم، ولكنَّ الدول في رأي بعض الباحثين من علماء الاجتماع كالأناسيّ إذا أدركها الهَرِم لم تنجع في دائها الأدواء، قال ابن خلدون: «.. وإذا كان الهرم طبيعيًا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل. وربما يحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع الطبيعية لا تتبدل.

عنها ويومض ذبالها إيماضة الخمود كما يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء».

انتهىٰ أمر الخلفاء العباسيين إلىٰ السابع والثلاثين منهم وهو آخرهم في القطر العراقي، أبو أحمد عبد الله ولقبه المستعصم بالله بن المستنصر بالله، بويع بعد وفاة أبيه باتفاق آراء رجال الدولة ووزرائها عليه (سنة ٤٠ هـ)، فلما ولي الخلافة كان مثال الضعف والوهن والانقياد إلىٰ اللهو والعكوف علىٰ الدَّد فألقىٰ زمام الملك إلىٰ الأمراء والقوّاد واعتمد في أكثر الشؤون علىٰ وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي، وكان يتشيع للعلويين، وقد علمت من ترجمة المستنصر السابقة أن المغول عظم أمرهم وخيف شرُّهم فأشار بعض الناجمين علىٰ المستعصم أن يتخذ الحيطة لدرء هجماتهم وأن يُعد جيشًا يقوىٰ به عليهم فغلبت عليه غفلته فقال: "إن هؤلاء لا يطمعون بإخراجي من دار ملكي وهم يكتفون مني بأن أترك لهم البلاد ويَدَعوا لي بغداد وهي تكفيني!».

واتفق أن فتنة حدثت في بغداد بين رجال السنة والشيعة العلويين وهذا مرض قديم في الإسلام وُلد منذ تَوفَّىٰ اللهُ نبيه محمدًا (ﷺ) وانحاز فريق من أهل الإسلام يرون أن عليًا أجدر بالخلافة بعد ابن عمه ثم اتسع ذلك الخرق بعد زَمَن فكان في المسلمين الداءَ الذي لا يُحسم والعلةِ التي لا تشفىٰ وهو حتىٰ اليوم سبب تأخر المسلمين الأعظمُ، وعلة تفرقهم، ومنشأ نزاعهم، وحكماءُ الفريقين دائبون على إصلاح ذات البين ولا أراهم يوفقون إليه إلا بعد أن لا يبقىٰ غير الندم والأمل الأكبر بزوال تلك الشنشنة معقود بناصية دور العلم الحديث والفنون فإذا اشتغل فيهما المسلمون وعرفوا حقائق الأديان وسبروا أغوار السياسة والاجتماع كان لهم من أنفسهم زاجر ولكنني أقول:

فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالُ

وجارت السنَّة في هذه الفتنة على إخوانها من الشيعة فانتهبت بيوتها وسفكت دماءَها وذلك بتحريض أبي بكر ابن الخليفة وبعض الأمراء الكارهين لابن العلقمي الوزير، وظهر من الخليفة ضعف أو إغضاء، آثار في قلب وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي مراجل حقد كانت كامنة وحزن لما أصاب إخوانه الشيعة من الكوارث فكتب إلى قائد المغول وهو هو لاكو حفيد جنكيز خان يُعلمه بضعف الخليفة ويهوّن عليه أمر احتلال بغداد ويَعدِه بالإعانة على خليفته، فزحف هو لاكو بخيله ورحله يقود جيشًا عرمرمًا من التتر، وذلك سنة ٦٥٥هـ، وخرجت إليه عساكر الخليفة ثم انهزمت ونزل هو لاكو على بغداد من الجانب الشرقي وانتشر عسكره في جميع جهاتها، فقدم عليه الوزير ابن العلقمي فتوثق منه لنفسه وعاد إلى الخليفة المستعصم، وقال: إن هو لاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر وحسّن له الخروج إلىٰ هو لاكو فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه فأنزل في خيمته ثم استدعىٰ الوزيرُ الفقهاء والأماثل فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون والعلماء فلما تكاملوا أمر بهم هولاكو فأحاطت فيه العساكر وقتلوا عن آخرهم، وأبقىٰ الخليفة حيًا حتىٰ دلُّهم علىٰ مواضع الأموال والدفائن ثم قتلوه ودخلوا بغداد فأعملوا السيف فيها فدام القتل بها والنهب نحو أربعين يومًا وأحرق وأغرق ما فيها من كتب العلم والتاريخ وهُدِّم كثير من الأبنية الشامخة والقصور العامرة ثم نودي بالأمان.

وبموت الخليفة المستعصم بالله انقرضت الدولة العباسية في العراق وعدة خلفائها ٣٧ خليفة ومدة مُلكهم من سنة ١٣٢هـ إلى موت المستعصم سنة ٢٥٦هـ، ودام لهم المُلك يصفو ويكدر ٢٤٥ سنةً، والمُلك لله يؤتيه من يشاء.

#### خاتمية

انقرضت دولة بني العباس في العراق وانمحت آثارها فلم يطل أمد احتجابها غير نيّف وثلاث سنين وظهرت في مصر بوفود أبي القاسم أحمد بن الخليفة الظاهرين الناصرين المستضيء العباسيين على الملك الظاهرييرس البندقداري أحد ملوك دولة المماليك في مصر، وكان أبو القاسم هذا غائبًا عند حدوث واقعة بغداد فنجا من شرها وأثبت نسبه العباسي لدئ الملك الظاهر بمصر أمام جمع من العلماء وأركان الدولة ففرح به الظاهر؛ لأنه وجده قوةً جديدة لملكه، ولا يخفيٰ أن المسلمين لا ينظرون أن الملوك بعين الرضي والخضوع إلا إذا قرنوا إلىٰ ألقابهم السياسية لقبًا دينيًا كالخليفة أو أمير المؤمنين، وهذا اللقب لا يحرزه إلا أصحاب النسب الثابت كالعلويين والعباسيين وأشباههم، فلما ظفر الملك الظاهر بالخليفة العباسي جمع الناس وأعلن فيهم أن دولته أصبحت دولة ثابتة الأساس بانتسابها إلى دولة العباسيين وبايع أبا القاسم العباسي ولُقِّب المستنصر، وكذلك بايعه أركان دولة الملك الظاهر وخطب باسمه على المنابر ونُقش علىٰ النقود وأقيمت له المظاهر وأنزل في دار فخمة، وذلك سنة ٢٥٩هـ فهو أول الخلفاء العباسيين في الديار المصرية ولم يكن له ولا لمن بعده أثر يُذكر لأنهم إنما كان لهم من الخلافة الاسم والأبهة والخطبة ولا يحق لهم أن ينظروا في شيء من شؤون الدولة فهي خلافة كاذبة ومُلك وهمي ودام لهم ذلك بمصر ٢٥٥هـ سنةً تعاقَبَ منهم خمسة عشر رجلاً علىٰ الإمارة، وهذه خلاصة أخبارهم، اعتمدت فيها علىٰ تاريخ ابن الوردي:

١ – المستنصر: أبو القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر العباسي، بويع سنة
 ١ ٩ ٥ هـ وجهز له الملك الظاهر البندقداري جيشًا زحف به إلىٰ العراق
 لاسترداد بغداد فحارب التتر فانهزم جيشه، وفُقد هو ولم يُعلم خبره وذلك
 سنة ١٦٠هـ.

- ٢ الحاكم بأمر الله: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن المسترشد بن المستظهر، ظهر في الديار المصرية بعد أن شاع خبر فقدان المستنصر فأثبت نسبه أمام الملك الظاهر بيبرس سنة ١٦٠هـ فبايعه الظاهر وجعل له ما كان للمستنصر وتوفي بمصر سنة ١٠٧هـ فدُفن بها.
- ٣ المستكفي بأمر الله: أبو الربيع سليمان بن أحمد الحاكم، بويع بعد وفاة أبيه سنة ١٠٧ه وتوفي بقوص سنة ١٤٠ه ، ومولده سنة ١٩٠ه ، وكان قد أخرج إلى الصعيد سنة ١٣٨ه وعلى لسانه يقول ابن الوردي في تاريخه: «مثلي يعيش بالموت، ويبلغ المنى بالفوت، إلى كم لهم العيشة الرَّطبة، ولى مجرَّد الخُطبة، فلهم الملك الصريح، وسليمان الريح!».
- ٤ الواثق بالله: أبو إسحاق إبراهيم ابن أخي المستكفي، بويع بعد موت
   المستكفى سنة ٤٧هـعاشر السفلة فخُلع بعد أن مكث سنة وأيامًا.
- الحاكم بأمر الله (الثاني): أبو العباس أحمد بن المستكفي بالله بن الحاكم
   (الأول)، بويع في المحرم من سنة ٧٤٢هـ، وتوفي سنة ٧٥٣هـ.
- ٦ المعتضد بالله: أبو بكر بن المستكفي، بويع بعهد من أخيه الحاكم الثاني سنة
   ٧٦٣هـ، وتوفى سنة ٧٦٣هـ.
- ٧ المتوكل على الله: أبو عبد الله محمد بن المعتضد، بويع سنة ٣٦٧هـ، وتوفي سنة ٨٠٨هـ، وخلف أولادًا كثيرين، قيل: إنهم نحو المئة.
- ٨ المستعين بالله: أبو الفضل بن المتوكل، بويع بعهد من أبيه سنة ٨٠٨هـ،
   وتوفى سنة ٨٣٣هـ.
- ٩ المعتضد بالله (الثاني): أبو الفتح داود بن المتوكل بن المعتضد (الأول)،
   بويع بعد أخيه المستعين سنة ٨٣٣هـ، وتوفي سنة ٨٤٥هـ.

- ١٠ المستكفي بالله (الثاني): أبو الربيع سليمان بن المتوكل، بويع بعهد من أخيه المعتضد سنة ٥٤٨هـ، وتوفي سنة ٥٥٨هـ.
- ١١ القائم بأمر الله: أبو البقاء حمزة بن المتوكل، بويع بعد أخيه المستكفي الثاني سنة ٥٥٨هـ، فأقام شهرًا واثنىٰ عشر يومًا ووقع خلاف بينه وبين الملك الأشرف سلطان مصر فذهب إلىٰ الإسكندرية فأقام بها حتىٰ مات سنة ٨٦٣هـ.
- ۱۲ المستنجد بالله: أبو المحاسن يوسف بن المتوكل، بويع بعد انصراف أخيه القائم بالله إلى الإسكندرية سنة ٨٥٥هـ، ومات مفلوجًا سنة ٨٨٨هـ.
- ۱۳ المتوكل علىٰ الله (الثاني): أبو العز عبد العزيز بن يعقوب، بويع سنة ۸۸٤ هـ. وتوفى سنة ۹۱۳ هـ.
- ١٤ المستمسك بالله: أبو الصبر يعقوب بن عبد العزيز، بويع بعد أبيه المتوكل
   الثاني سنة ٩١٧هـ، وتوفى سنة ٩٢٧هـ.
- 10 المتوكل على الله (الثالث): محمد بن يعقوب المستمسك، بويع بعد أبيه سنة ٩٢٧هم، وفي أيامه افتتح السلطان سليم أحد سلاطين آل عثمان، بلاد الشام ومصر سنة ٩٢٢هم، فاستلم من المتوكل الآثار النبوية وهي الراية والسيف والبردة ومفاتيح الحرمين الشريفين، وأخذه معه إلى القسطنطينية بعد أن تنازل له المتوكل عن الخلافة، وأصبح كل سلطان عثماني يُلقب بالخلافة وإمارة المؤمنين منذ ذلك الحين فاجتمعت لهم السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، وأقام المتوكل في القسطنطينية مدة ثم عاد إلى مصر؛ فمات سنة ٩٤٥هم، وهو آخر الخلفاء العباسيين في العراق والديار المصرية وبه تم الكلام عليهم.

# بنو أمية في الأندلس دخـول

علمت مما سبق من أخبار الدولة العباسية أن مؤسسها الخراساني أبا مسلم ضرب الأمويين في المشرق ضربة تابعه بأشد منها الخليفة العباسي الأول انتقامًا من تلك الأسرة الحاكمة لما كان لبني هاشم عند معاوية وبنيه من الثأر القديم، وسعيًا وراء توطيد الخلافة العباسية بحيث لا تطلع الشمس على مزاحم لهم عليها من آل أمية أو مروان بعد ذلك، وقد تفرَّق الناجون من القتل والحبس من الأمويين والمروانيين في أنحاء الأرض فكان منهم عبد الرحمن الأول المعروف بالداخل، وهو الذي ركب الأخطار وقصد بلاد الأندلس فأسس فيها دولة خفقت أعلامها ٢٧٦ عامًا وانتشرت مدنيتها وعلومها وصناعاتها حتى كان ابن القارة الأوربية يسعى إليها بالأمس كما يسعى السوري، والأندلسي (۱۰)، والمصري إلى باريز [...] (۱۰) ولوزان وموينخ اليوم.

يبتدئ تاريخ هذه الدولة في المغرب من سنة ١٣٨هـ وهي سنة إمارة عبد الرحمن الأول على قرطبة، وينتهي سنة ٢٢٤هـ، وهي السنة التي نُحلع فيها آخر خلفائهم هشام بن محمد وتفرقت البلاد من بعده فاستقل كل والربما ولي على نسق ما أصاب دولة آل عباس في آخر أمرها.

وقد خرجت الإمارة من أيدي الأمويين في أثناء تملكهم مدة سبع سنين وثمانية أشهر حكم فيها رجال من الفاطميين (نذكرهم إن شاء الله بعد ترجمة

<sup>(</sup>١) يقصد المغربي.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة بالأصل.

سليمان بن الحكم الأموي)(١)، ثم عادت إلى بني أمية فلم تطل أيامهم، وإنه ليؤلمني أن ألتزم جانب الإيجاز في البحث عن تراجم ملوك هذه الدولة ذات الحضارة العجيبة والذكر المجيد غير أن المجال يضيق عن الإسهاب والإطالة فأكتفي بانتداب مؤرخينا وأهل البحث والنظر الثاقب من علمائنا الأعلام إلى وضع كتاب كبير يضم أجزاء تاريخها ويجمع ما تفرق في الكتب العربية والإفرنجية من أخبارها فهي الخدمة الجليلة والعمل النافع أثاب الله من يقوم به خيرًا.

(١) ذكرت في مقدمة الكتاب أن الزركلي كان ينوي استكمال الكتاب لأكثر من ذلك، ولكنه عدل عن ذلك، وتوقف، فلم يترجم لرجال أشار إلىٰ أنه سيترجم لهم لاحقًا، علّه اكتفىٰ بتراجمهم في كتابه الأعلام (المقدم).

### عبد الرحمن الداخل

### ولد سنة ١٧٢هـ وتوفي سنة ١٧٢هـ

فتح المسلمون بلاد الأندلس وأخذت تتعاقب عليها ولاتهم وأمراؤهم من قبل دولة الأمويين في الشام أولاً حتى ضعف شأنهم وتزلزل سلطانهم فاستبد الأندلسيون بأمر أنفسهم يعزلون ويولون من يشاؤون، وظهرت بينهم في أوائل القرن الثاني للهجرة ثورات واضطرابات كان أمراؤهم يعالجون منها ما يمكنهم علاجه إلى أن أصيب بنو أُمية بتلك الرائعة التي شتتت شملهم ومزَّقت مُلكهم، فتفرق من نجا منهم في بلاد الله وتملّك بنو العباس (على ما تقدم بيانه) وكان فيمن فرَّ من أيدي المسوِّدة (آل عباس) أميرُ من سلالة ملوك بني أمية يُدعى أبا المطرّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أمه بربرية من المغرب، ولد بموضع يعرف بدير حُسيبة (المن من مدمشق، ومات أبوه وهو صغير السنّ فنشأ في جهات الشام ولما حلّ بقومه ما حلّ انهزم وأقام في قرية على الفرات فتبعته الخيل فأوى إلى بعض الأدغال حتى أمِن فقصد المغرب، فبلغ إفريقية فلجَّ عاملها بطلبه حين علم به، وهو حينئذ عبد الرحمن بن حبيب الفهري.

وانصرف المترجم إلى مكناسة وقد لحقه مولاه بدر بنفقة وجواهر كان قد طلبها من أخت له تعرف بأم الأصبع، ولم تطب له الإقامة في مكناسة، فارتحل منها ونزل بآل نفزادة وهم جيل من البربر منهم أمه فأكرموه حين عرفوا صلته بهم ولبث مدة يكاتب الأمويين من أهل الأندلس يعلمهم بقدومه ويدعوهم إلى نفسه ووجه بدرًا مولاه إليهم فأجابوه وسيروا إليه مركبًا فيه جماعة من

<sup>(</sup>١) كذا في البيان المُغرب لابن عذارئ، ج٢، ص٤٩، وفي تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي «دير حَمِينا» ولم يذكرهما ياقوت في معجمه.

كبرائهم فأبلغوه طاعتهم وأخذوه وعادوا إلى الأندلس فأرسى بهم المركب في المنكب (وذلك في شهر ربيع الأول سنة ١٣٨هـ)، ثم انتقلوا إلى إشبيلية ومنها إلى قرطبة فعلم بهم والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وكان غائبًا عن قرطبة بنواحي طليطلة فأقبل ونشب قتال بين عسكره ومن التف حول عبد الرحمن بن معاوية انتهى بظفر عبد الرحمن فدخل قرطبة واستقر بها وبنى فيها القصر والمسجد الجامع ومساجد للجماعات ووافاه عدد كبير من الأمويين، وكان يدعو للمنصور العباسي ويُظهر أنه لا يميل إلى الخروج عن طاعة ملوك العباسيين في العراق فهدأت به ثائرة الأندلس واطمأن الناس إليه وأحبوه لعدله ورأفته ثم قطع خطبة العباسيين وجهر بالاستقلال.

وكان من أهل العلم والمعرفة بالأدب وله شعر، ووصفه صاحب البيان المغرب فقال: «أظنّ صفته: طويل القد، أصهب، أعور، خفيف العارضين، بوجهه خال، له ضفيرتان»، وكان المنصور يلقبه بصقر قريش، ولُقِّب الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك بني أمية: قال ابن الأثير في نعته:

«... وكان لسنًا شاعرًا حليمًا عالمًا حازمًا سريع النهضة في طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ولا ينفرد في الأمور برأيه، شجاعًا مقدامًا بعيد الغور شديد الحذر، سخيًا جوادًا، يكثر لبس البياض، يُقاس بالمنصور في حزمه وشدته وضبط المملكة، وبنى الرصافة بقرطبة تشبُّهًا بجده هشام حيث بنى الرصافة بالشام»، وعند أول نزوله بالرصافة رأى فيها نخلة منفردة فهاجت شجنه، وتذكر وطنه فقال:

تبدّت لنا وسط الرصافة نخلةٌ فقلت شبيهي في التغرُّب والنوى نشأتِ بأرض أنت فيها غريبةٌ سقتك غوادي المزن من صوبها الذي

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل وطول التنائي عن بُنَيَّ وعن أهلي فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي يسحُّ ويستمري السماكين بالوبل

توفي الداخلُ بقرطته ودُفن بقصرها، وكان دخوله على الأندلس وهو ابن خمس وعشرين سنة، وبويع بقرطبة يوم الأضحىٰ من سنة ١٣٨ هـ ومدة خلافته ٣٣ سنة، وأربعة أشهر ونصف، وعقد العهد لابنيه هشام ثم سليمان، ومن شعره يتشوق إلىٰ بلاد الشام:

أقر من بعضي السلام لبعضي وفــــوادي ومالكيه بــأرض وطوئ البين عن جفوني غمضي فعسى باجتماعنا سوف يقضي

أيها الراكب الميمم أرضي أن جسمي كما علمت بأرض قُلد رّ البين بيننا فافترقنا قد قضى الله بالفراق علينا

# هشام بن عبد الرحمن

### ولد سنة ١٣٩ وتوفي سنة ١٨٠هـ

لم يكن هشام أكبر ولد عبد الرحمن فإن سليمان أكبر منه ولكن أباه كان يتوسم منه الشهامة والاضطلاع في أمر المُلك فعهد إليه قبل أخيه، ولما توفي عبد الرحمن كان هشام بماردة متوليًا لها، وأخوه سليمان بطليطلة، وكان يروم الأمر لنفسه ويحسد أخاه هشامًا على تقديم والده له ولهما أخ ثالث اسمه عبد الله ويعرف بالبلنسي كان بقرطبة عند موت والده فجدَّد البيعة لهشام وكتب إليه يخبره فحضر هشام بعد ستة أيام، فبويع سنة ١٧٢هم، وحشد أخوه سليمان أجناده وقصد قرطبة مخالفًا لأخيه فانضم إليه أخوهما عبد الله فخرج هشام اليهما بجيشه فالتقى الجيشان بجهة بلج، وانهزم سليمان وعبد الله بعد حرب شديدة [وقفل] هشام إلى قرطبة ظافرًا، وكان يُكنى بأبي الوليد، وصفه ابن الأثير وابن عذارى فقالا: «كان أبيض، أشهل، مشربًا بحمرة، بعينيه حول»، ومن محاسن سيرته أنه كان يبعث إلى الكور قومًا عدو لاً يسألون الناس عن سير

العُمّال، وكان ذا حزم ورأي وشجاعة وعدل محبًا لأهل الخير والصلاح شديدًا على الأعداء، راغبًا في الجهاد.

ومن غريب ما يذكر عن أيامه من عزّ الإسلام أن رجلاً مات وأوصى أن يُفك أسير من أسرى المسلمين من تركته فطلب ورثته ذلك فلم يوجد في دار الأعداء أسير مسلم يُشترى أو يُفك لضعف العدو وقوة المسلمين، وأهل الأندلس يعددون مناقبه ويبالغون فيها حتى قالوا: إنه كان يشبه في سيرته بعمر بن عبد العزيز..

خلافته سبع سنين وتسعة أشهر [وثمانية] أيام، بني عدة مساجد، وتمم بناء جامع قرطبة الذي بدأ أبوه به.

# الحكم بن هشام

### ولد سنة ١٥٤هـ وتوفي سنة ٢٠٦هـ

أبو العاصي الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الأمويّ، أحدُ ملوك بني أمية العظام في الأندلس، قال المقرّي في نفخ الطيب: هو أول من جعل للملك أبهة بأرض الأندلس، وأول من جنّد بها الأجناد وجمع الأسلحة والعدد وارتبط الخيول على بابه، وكانت له عيون يأتونه بأخبار الناس، وكان يباشر الأمور بنفسه، ويقرب الفقهاء والعلماء والصالحين، وهو الذي مهّد الملك لعقبه في تلك اللاد.

ولد بقرطبة مقر مُلكه، وبها نشأ، وولي أمر المسلمين بعد أبيه هشام بعهد منه إليه سنة ١٨٠هـ، وكانت في أيامه حروب وفتن كثيرة أثارها عليه جماعات من الخوارج والثوَّار فاشتغل في حسم شرورهم فجاءه نبأ مجاوريه من الفرنج، وأنهم أخذوا يعيثون فسادًا في الثغور، فسار إليهم بنفسه سنة ١٩٦هـ، فافتتح

الحصون وخرَّب النواحي، وأثخن في القتل والسبي والنهب وعاد إلى قرطبة ظافرًا، وأرسل سنة ٢٠٠ه فرقة من الجيش لصد غارات المعتدين على بلاده فأمن بذلك شرهم وتفرغ لسياسة الملك وتدبيره فنظَّم شؤونه واستقر له الأمر حتى توفي، فدفن في قرطبة، وكان أفحل بني أمية بالأندلس وأشدهم إقدامًا ونجدة – قاله المقَّري.

وترك أولادًا كثيرين منهم عشرون ذكرًا، عشرون أنثى، وكان أسمر طوالاً أشم نحيفًا لم يخضب ونظم الشعر الرقيق يتفكَّه به أورد بعضه صاحب البيان المغرب (ج٢، ص٠٧)، وفي نفخ الطيب قوله وأنشده بعد واقعة:

رأيت صدوع الأرض بالسيف راقعًا فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة تنبئك أنّي لم أكن في قراعهم وهل زدت إذ وقيتهم صاع قرضهم فهذي بلادي إنني قد تركتها

وقدمًا لأمتُ الشعب مذكنتُ يافعا أبادرها مستنضي السيف دارعا بوانٍ وقدمًا كنتُ بالسيف فارعا فوافوا منايا قُدرت ومصارعا مهادًا ولم أترك عليها منازعا

وعدَّد له صاحب الكامل صفات منها أنه تشبّه بالجبابرة، وأنه أول من استكثر من المماليك بالأندلس، وأول من جنّد بها الأجناد المرتزقين..

وقال المراكشي صاحب المعجب في تلخيص أخبار المغرب في الكلام عليه: الحكم بن هشام الملقّب بالرَّبَضي كان طاغيًا وله آثار سوء وهو الذي أوقع بأهل الرَّبَض فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم، والرَّبَض محلة متصلة بقصره اتهم أهلها بمكيدة يدبرونها للإيقاع به ففعل بهم ذلك فسُمي الحكم الربضي.

قال: وفي أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل في صوامع المساجد وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئًا من التعريض به مثل أن

يقولوا: يا أيها المسرف المتمادي في طغيانه، المصرّ علىٰ كبره، المتهاون بأمر ربه أفق مَن سكرتك، وتنبه من غفلتك، وما نحا هذا النحو، فكان هذا من جملة ما هاجه وأوغر صدره عليهم، وكان أشد الناس عليه في أمر فتنة الرَّبَض الفقهاء هم الذين كانوا يحرضون العامة ويشجعونهم إلىٰ أن أوقع بهم..

وجملة ما يتحصل من أقوال المؤرخين فيه أنه كان شديدًا جبارًا ضابطًا لأمر مملكته يقظًا، إذا همَّ ألقىٰ بين عينيه عزمه، لا يرده عن سبيله رادٌ قويّ الإرادة، وأكثر خلاله تدل على رجل كبير.

وإن شئت التوسع في أخباره فارجع إلىٰ نفح الطيب، وكامل التواريخ، والبيان المغرب، والمعجب وأشباهها.

### عبد الرحمن بن الحكم

#### ولد سنة ١٧٦هـ وتوفي سنة ٢٣٨هـ

بعد موت الحكم بن هشام، استطاع ولده عبد الرحمن أن يقوم بالملك حق القيام، وكنيته أبو المطرِّف، وله بطليطلة أيام كان أبوه الحكم يتولاها لأبيه لهشام، وبويع بعد وفاة والده بيوم واحد، كان جسيمًا طويلاً أسمر، حسن الوجه أقنى أَعْيَن أكحل، عظيم اللحية، يخضب بالحناء والكَتَم.

قال صاحب البيان المغرب في وصفه: «هو أول من جرئ على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة وكسا الخلافة أبهة الجلالة، فشيَّد القصور وأجلب الماء العذب إلى قرطبة وبنى له مصنعًا كبيرًا يردُه الناس، وبنى الرصيف وعمل عليه السقائف وبنى المساجد بالأندلس وعمل السقاية على الرصيف واتخذ السكة بقرطبة وفخَّم ملكه».

وزاد عليه غيره من المؤرخين فقالوا: إنه علا عن التبذل للعامة، وكانت أيامه

أيام سكون وعافية وكثرت عنده الأموال، وكان عالي الهمة له غزوات كثيرة، وكان أديبًا ينظم الشعر للهو به في بعض أوقات خلوّه، عالمًا بعلوم الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة، وهو معدود في جملة من عشق جواريه كان يأنس بهنَّ ويداعبهن كلما فرغ من عناء غزوة أو انتهىٰ من نصب حرب، وكان يميل إلىٰ جارية له اسمها طروب ونظم بها شعرًا فشُهِرَ بها وأغدق عليها الأموال وله أخبار معها، ولم يكن في بطشه كأبيه بل خالفه في كثير من أخلاقه فاستعاض باللين عن الشدة وبتهدئة الفتن عن اقتحام حروبها، وشعره جيّد، منه قوله يصف حالة المعزول:

أرىٰ المرء بعد العزل يرجع عقله وقد كان في سلطانه ليس يعقل فتلفيه جهم الوجه ما كان واليًا ويسهل منه ذاك ساعة يُعزلُ

ومن كلامه ما وقّع به إلى بعض عمّاله وقد كتب إليه يسأله عملاً لم يكن أهلاً له فذيّله بقوله: «من لم يصب وجه مطلبه كان الحرمان أولى به».

ولد له نحو مئة ولد أكثرهم ذكور وخلّف خمسة وأربعين ولدًا ذكورًا<sup>(۱)</sup>، وكان ممدوح السيرة، مدة ولايته ٣١ سنة وثلاثة أشهر [وستة أيام]، وتوفي بقرطبة، وكان يشبّه بالوليد بن عبد الملك في سياسته وتأنقه.

#### \* \*

ولما مات عبد الرحمن بن الحكم ملك ابنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، فجرئ على سيرته عدلاً وإحسانًا للرعية ورأى الملك ثابت الأساس هادئًا مطمئنًا فصفت له أيامه، مولده في قرطبة سنة ٢٠٧هـ، ووفاته سنة ٢٧٣هـ وحكم خمسًا وثلاثين سنة إلا شهرًا، كان أبيض مشربًا بحمرة ربعة أوقص وافر اللحية يخضب بالحناء، خلّف ٣٣ ولدًا ذكرًا و ٢١ بنتًا، وكان

<sup>(</sup>١) قال ابن عذاري: بنوه الذكور خمسة وأربعون، وبناته: اثنتان وأربعون (المقدم).

مثبتًا في شؤونه وفيًا لمواليه أنفسهم وأعقابهم لا يكدح عنده كادح في شيء عن أحدهم فيسمعه أو يُسمعه، أحبّه أهل البلدان المستقلة في عصره حتىٰ كان بنو مدرار بسجلماسة ومحمد بن أفلح صاحب تاهرت لا يقدّمون ولا يؤخّرون في أمورهم ومعضلاتهم إلا عن رأيه وأمره، وما يُحفظ عنه أنه قال لهاشم بن عبد العزيز أحد وزرائه وقد أنكر عليه شيئًا من عدم التثبت: يا هاشم من آثر السرعة أفضت به إلى الهفوة، ولو أنا أصغينا نحو زلاتك وأصخنا إلى هفواتك لكُنّا شركاءك في الزلة وقسماءك في العجلة، فمهلاً عليك رويدًا بك فإنك إن تعجل يعجل بك»... ودفن بقرطبة، وكان ذكيًا فطنًا.

ولي بعد موته بثلاثة أيام ابنه أبو الحكم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن، مولد سنة ٢٢٩هـ، اتصل به خبر موت أبيه وهو يحارب الفرنج محاصرًا لفريق منهم في حصن يعرف بحصن الحمامة فقفَل راجعًا إلىٰ قرطبة فجُدِّدت له البيعة، وفرَّق العطاء في الجند وتحبَّب إلىٰ أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم عُشر ذلك العام وما يلزمهم من جميع الغرم، وكان أسمر، طويلاً، جعد الشعر، كثّ اللحية، بوجهه أثر جدري يخضب بالحناء والكتَم، وكان جوادًا يصل الشعراء ويحب الشعر، ولم تطل مدته فتوفي وهو في غزوة له علىٰ بريشتر سنة ٢٧٥هـ فكان مُلكه سنتين إلا عشرين يومًا.

# عبد الله بن محمد

### ولد سنة ٢٢٩هـ وتوفي سنة ٣٠٠هـ

خالف عبد الله أباه وأخاه في سيرتهما إذ ظهر بالملك في مظهر جديد وأعاد للدولة ما كادا يَذهبان به من رونقها ونضرتها، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، بويع يوم وفاة أخيه المنذر، وأراد النهوض

بالمملكة فاضطرب أمرها حتىٰ كانت أيامه كلها أيام ثورات تفرقت بها القلوب بعد ائتلافها وكثر عدد الخارجين عن سلطته حتىٰ صار في كل جهة متغلب أو مستقل وليس ذلك ببدع فإن الجسم إذا طال فيه أمر العلة حتىٰ أوشكت تُزمن وجئتة بالإصلاح والعلاج ثارت فيه ثائرةٌ ربما خيف منها علىٰ سائر الأضلاع ذلك مثل عبد الله بن محمد في ملكه إذ فجاً أهل الدولة وهم بين مسيطر وسلَّب ونهاب فنزع عن نفسه حُجُب الجلالة والعظمة وأمر ببناء ساباط بين قصره والجامع في قرطبة فكان يقعد فيه قبل صلاة الجمعة وبعدها فيرئ الناس ويُشرف علىٰ أخبارهم وحركاتهم ويُسرُّ بجماعاتهم ويسمع قول المتظلم ولا يخفىٰ عليه شيء من أمورهم وأخذ يقعد أيضًا علىٰ بعض أبواب قصره (سرايه) أيامًا معلومة فترفع إليه الظلامات وتصل إليه الكتب علىٰ باب حديد صُنع لذلك فلا يتعذر علىٰ ضعيف إيصال بطاقة بيده ولا إنهاء مظلمة علىٰ لسانه.

قال صاحب البيان المُغرب: وكان أهل المكانات والمقرَّبون منه يتحفظون من كل أمر يوجب الشكوئ منهم.. وكانت اللذات مهجورة في أيامه واللهو غيرَ مقترَف من أكثر الأمة، ويسمَّىٰ أحد أبواب القصر «باب العدل» يباشر فيه أحوال الناس بنفسه ولا يجعل بينه وبين المظلوم سترًا، وربما عيب علي كرهه للسرف وميله إلىٰ الاقتصاد في النفقة والعطايا إلا ما كان منها في سبيل الصدقات والمبرات فإنه لم يكن يرىٰ بأسًا بالإنفاق الغزير فيها مما يدل علىٰ أن اقتصاده الأول لا يسمَّىٰ بخلاً كما عرَّفه به بعض المؤرخين، فالبخيل الشحيح يتعلق بالدرهم والدينار فيحجبهما عن كل سبيل لا يفرق بين الصدقة والجائزة، ولا بين الإكرام والإحسان، وكان موصوفًا بالورع وصلاح القلب، متفننًا بضروب بين الإكرام والإحسان، وكان موصوفًا بالورع وصلاح القلب، متفننًا بضروب فأبيض مشرب بالحمرة أصهب أزرق، أقنىٰ الأنف، ربعة إلىٰ الطول، يخضب بالسواد، عظيم الكراديس، وكان أديبًا حافظًا لأشعار العرب وأيامهم، وسيرَ بالسواد، عظيم الكراديس، وكان أديبًا حافظًا لأشعار العرب وأيامهم، وسيرَ

الخلفاء، راويةً للشعر يُحسن نظمه، وكانوا يعدونه من أصلح خلفاء بني أمية في الأندلس وأمثلهم طريقةً، وأتمهم معرفةً لولا ما كان ينغصه من دوام الفتن التي أجبر معها على إظهار القوة والإرهاب بالبطش حتى وصفه ابن حزم بأنه كان قتّالاً تهون عليه الدماءُ مع كثرة إقباله على الخيرات وإعراضه عن المنكرات.

ويُذكر أنه احتال علىٰ أخيه المنذر فقتله بأن سمَّ له المِبضع الذي فُصد به بمواطأة حجّامه وهو نازل بمعسكره علىٰ ابن حفصون الثائر.

وقُتل للمترجَم ولدان وأخوان أيضًا، فولداه محمدٌ والد الناصر لدين الله ومطرّفٌ اختصما في ولاية عهده فقتل مطرّف محمدًا، ثم قتل الأمير عبد الله مطرّفًا وأخواه أحدهما يدعىٰ هشامًا قتله بالسيف والثاني القاسم قتله بالسم.

ولم أجد فيما بين يديَّ من كتب التاريخ ما يصح أن يكون سببًا حقيقيًا لفعلته هذه إلا أن يكونا قد زاحماه على الإمرة أو حاولا إيقاظ فتنة جديدة عليه فصنع ما صنع، وتوفي في قرطبة فدفن في مدافن آبائه.

وولايتُهُ اثنتان وعشرون سنة إلا شهرًا، وخلَّف أحد عشر ولدًا ذكرًا أحدهم محمد المقتول والد عبد الرحمن الناصر الآتي ذكره.

## أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر

### ولد سنة ٧٧٧هـ وتوفي سنة ٣٥٠هـ

بدأ الأمير عبد الله (صاحب الترجمة السالفة) بإصلاح بلاد الأندلس بعدما كادت تؤول إليه من استبداد الوزراء والأمراء بالحكم دون أهل المُلك والسلطان؛ فكان عمله داعيةً لثورة المتحكمين وغضبهم فاشتعلت نار الفتنة في أيامه علىٰ ما تقدم ذكره ومات ولم يوفق إلىٰ إخمادها.

وتولى حفيده هذا والمملكة جمرة تلتهب فكان لها كالمرهم الحاسم طُلي به

الجرح الناغل ولم يصفُ له المُلك إلا بعد نحو عشرين سنة من تملكه أمضاها في قتال المخالفين واسترضاء النافرين حتى أذعنوا له واستقام أمر الدولة فعُذب له موردها وابتسمت أيامه فكانت أزهى وأزهر ما عرفه الأندلسيون من أزمان الأمراء والخلفاء والملوك.

أوردتُ في الترجمة السابقة أن الأمير عبد الله كان قد عهد بولاية الأمر من بعده إلى ولده محمد، وأن مطرِّفًا أخا محمد حسده فقتله ثم قتله أبوه عبد الله به، وكان لمحمد طفل وُلِدَ قبل قتله بأحد وعشرين يومًا سماه عبد الرحمن نشأ بين يدي جده عبد الله فربَّاه التربية الصالحة، وتفرس فيه النجابة فلما شبَّ قرَّبه واعتمد عليه في أموره حتىٰ كان كثيرًا ما يقعده في بعض الأيام والأعياد مقعد نفسه ويأمر الجند بالتسليم عليه بالإمارة فتعلقت آمال أهل الدولة به، ولم يشكُّوا في مصير الأمر إليه، ولما مات جده عبد الله أجلسوه مكانه دون ولده لصلبه، وكان يسكن القصر مع جده دونهم فتهيأ أجلاسه دونهم مكانه.

ولي الأندلس وهو ابن ثلاث وعشرين سنةً وحوله أعمامه فكانوا أول من بايعه ولم يعترضه أحد.

كنيته أبو المطرِّف وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأمير عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم الرَّبَضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ولي سنة ٠٠هم، وانصرف إلى تهدئة الثورات وإسكان القلاقل حتى صفا له المُلك، ولما كانت سنة ٢١هم رأي ضعف الخليفة العباسي «المقتدر» في العراق وعرف بما هنالك من الانحلال فجمع الناس وخطب فيهم ذاكرًا لهم حق بني أمية بالخلافة وأنهم أسبق إليها من بني العباس فأمر أن ينادوه أميرَ المؤمنين وأن يُخطب باسمه بالخلافة وتَلقَّبَ بلقب سلطاني وهو «الناصر لدين الله» فجرئ ذلك سنةً لمن بعده، وكان أسلافه يُسمَّون بني الخلائف ويُخطب لهم بالإمارة فقط.

قال ابن شفدة في المنتخب: عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء بني أمية في الأندلس، كان كبير القدر، كثير المحاسن، محبًا للعمران، مولعًا بالفتح وتخليد الآثار، أنشأ مدينة الزهراء وهي عديمة النظير في الحسن وبنى بها قصر الزهراء المتناهي في الجلالة، وقال المؤرّخ المقّري في وصف القصر: أطبق الناس على أنه لم يُبن مثله في الإسلام البتة، بل لم يُسمع بمثله، بل لم يُتوهم كون مثله! والمؤرخون يبالغون في مقدار ما أُنْفِقَ على الزهراء. قال ياقوت:

مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس اختطَّها الناصر.. وعملها متنزهًا له وأنفق في عمارتها من الأموال ما تجاوز فيه حدّ الإسراف وجلب إليها الرخام من أقطار البلاد وأهدئ إليه ملوك بلاده من آلاتها ما لا يقدر قدره وكان الناصر هذا قد قسَّم جباية بلاده أثلاثًا: ثلث لجنده، وثلث لبيت ماله، وثلث لنفقة الزهراء وعمارتها.. بدأ فيها سنة ٣٥٥هـ، ومات سنة ٣٥٠هـ وهو لا يزال ينفق على تحسينها وتزيينها.

كان الناصر أبيض أشهل حسن الوجه ربعة عظيم الجسم، قصير الساقين، ركاب سرجه يقارب الشبر، طويل الظهر جميلاً بهيًا يخضب بالسواد، طالت أيامه فحكم خمسين سنة وستة أشهر، وكان حريصًا علىٰ الملك يقظًا ومن عجيب أمره في هذا الشأن ما رأيته في كتاب الطبقات للسبكي (ج٢، ص٢٣٠)، قال في ترجمته عبد الله ابنه: عبد الله.. هو ابن الخليفة الناصر صاحب الأندلس كان فقيهًا شافعيًا أديبًا متنسكًا شهمًا سمت نفسه إلىٰ طلب الخلافة في حياة أبيه وتابعه قوم وأخفوا أمرهم وبيتوا علىٰ اغتيال والده وأخيه المستنصر ولي عهد أبيه، فبلغ أباه، فما لبث أن سجنه وسجن من اطلع علىٰ أمره من متابعيه، ثم أخرجه وأخرجهم يوم عيد الأضحىٰ سنة ٣٣٩هـ من الحبس وأحضره وأحضرهم بين يديه وقال لخواصّه: هذا ضحيتي في هذا العيد، ثم اضطجع له ولده وذبحه بيده، وقال لأتباعه: ليذبح كلُّ أضحيته، فاقتسموا أصحاب ولده

عبد الله فذبحوهم عن آخرهم ..!!

ومن غريب ما يؤثر عن الناصر ما قرأته في شذرات الذهب أنه كان يكتب في دفتر خاص أيام السرور التي كانت تصفو له من غير تكدير فيذكر تاريخها وما كان بها وقد اطّلع كثيرون عليه بعد وفاته فإذا هي أربعة عشر يومًا!! فيا لله ما أعجب ما نرى! ملك كالناصر صفا له الملك خمسين عامًا وضُرِبَ به المثل في ارتقاء ملكه في أيامه وخدمه السعد، لا يرى من أيام السرور غير ذلك العدد اليسير؟!

ومن لطيف ما يُذْكَر في أخباره أنه استدعىٰ الطبيبَ يومًا ليفصده فأحذ الآلة وحبس يد الملك وإذا بزُرزور أشرف علىٰ المجلس، وارتقىٰ إناء ذهب وجعل يكرر هذين البيتين:

أيها الفاصد رفقًا بأمير المؤمنينا إنها تفصد عرقًا فيه محيئ العالمينا فسُرَّ الناصر به وسأل عمن علَّمه، فقيل له عن أم ولده الحكم، فوهب لها ثلاثين ألف دينار.

توفي الناصر وهو في قرطبة، وخلَّف أحد عشر ولدًا ذكرًا فيهم ولي عهده، الحكم بن عبد الرحمن الملقَّب بالمستنصر.

### المستنصربن الناصر

#### ولد سنة ٣٠٦هـ وتوفى سنة ٣٦٦هـ

ولي بعد الناصر لدين الله ولدُه الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله، ولُقِّب المستنصر بالله، وكانت البلاد ساكنة مطمئنة إلا أن ملك الأسبان في عهده «أردون بن الفونس» طمع به بعد موت أبيه فهيأ جيشًا وأراد الإغارة

علىٰ ما تملكه المسلمون من البلاد ولا سيما في عهد الناصر، فعلم المستنصر بعزم أردون فكتب كتائبه وغزا الأسبانيين بنفسه، فبادروا إلىٰ عقد السلم معه وانقبضوا عما كانوا فيه وقوي الحكمُ وكثرت فتوحاته واتصلت الصداقة بينه وبين «أردون»، حتىٰ إنه زار الخليفة المستنصر في قرطبة وأظهر خضوعه بين يديه.

وكان الحكم محبًا للعلوم مكرمًا لأهلها، أحضرهم من البلدان البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم، جمَّاعًا للكتب في أنواعها، جمع منها ما لم يجمعه أحد قبله حتى قيل: إنها كانت أربع مئة ألف مجلد، وكان عالمًا نبيهًا صافي السريرة عارفًا بالأدب، يُروَىٰ عنه شعرٌ، ضليعًا بالعلم بالأنساب مُلمًّا بالتاريخ.

ولي سنة ٠ ٣٥٠هـ، ومدة حكمه خمس عشرة سنة وخمسة أشهر، وكان أصهب أعين أقتى عظيم الصوت ضخم الجسم أفقم قصير الساقين غليظ العنق عظيم السواعد، وسيرته حسنة، وليس فيما رأيت من أخباره ما يبعث على الإطالة، توفى في قرطبة.

# المؤيّد بن الحكم

### ولد سنة ٥٥٥هـ وتوفي سنة ٤٠٣هـ

ما في ترجمة هذا الخليفة ما يجعله في عداد كبراء الأمراء إلا أنَّ أخباره كانت عجيبة في شأنها طويلة في إيرادها لا يستغنى المؤرخ عن إشارة إليها فوجب أفراد ترجمة له ينتهى بها الكلام على رجال هذه الدولة.

المؤيد أبو الوليد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، بويع يوم وفاة أبيه بعهد منه سنة ٣٦٦هـ وعمره ١١ سنة وثمانية أشهر، فتولئ أموره وتدبير مملكته الحاجب أبو عامر محمد بن عامر الملقّب بالمنصور (انظر ترجمته في باب الأمراء والوزراء)، فحجبه عن الناس فلم يكن أحد يراه ولا يصل إليه فأحسن

أبو عامر المنصور سياسة المُلك إلىٰ أن توفي سنة ٣٩٢هـ فخلفه ولده عبد الملك بن محمد الملقب بالمظفّر، وسار كسيرة أبيه وتوفي سنة ٣٩٩هـ، فولي بعده أخوه عبد الرحمن بن محمد، ولُقب بالناصر فسلك غير طريقهما وأخذ في المجون، وكان المؤيد قد ركن إلىٰ المنصور ثم إلىٰ ابنه المظفّر فأقرهما علىٰ تدبير المملكة والتزم بيته مستريحًا من عنائها ولما رأىٰ حال الناصر كرهه فدسً له الناصر جماعة خوّفوه منه إن لم يجعله وليّ عهده ففعل المؤيد ذلك مرغمًا وشاع في الناس فحقدوا عليه، ولا سيما بني أمية، وأبغضوه، وغزا الناصر بعد توليته فأوغل في بلاد الجلالقة، وبينما هو راجع بلغة أن محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله قد ظهر بقرطبة واستولىٰ عليها وأخذ المؤيد أسيرًا، وشاع الخبر في عسكر الناصر فتفرقوا عنه ولم يبق معه إلا خاصته فسار إلىٰ قرطبة ليتلافئ الخَطْبَ فخرج إليه عسكر محمد بن هشام فقتلوه، وحملوا رأسه قرطبة وطافوا به، وذلك سنة ٣٩٩هـ ثم صلبوه.

وكان محمد بن هشام هذا قد تلقب بالمهدي ودعا الناس إليه لما رأى من ضعف المؤيد وأعلن ذلك ومعه اثنا عشر رجلاً فبايعه الناس وملكوه وأخذ المؤيد فحبسه معه في القصر ثم لما قتل الناصر أخرج المؤيد ودعاه أن يعهد إليه ففعل المؤيد ثم أخفاه وأظهر أنه مات، وكان قد مات إنسان نصراني يشبه المؤيد فأبرزه للناس وذكر لهم أنه المؤيد فلم يشكُّوا في موته، وصلوا عليه ودفنوه في مقابر الخلفاء وبايع الناسُ ابنَ عبد الجبار الملقبَ (بالمهدي) ثم نقموا عليه أشياء منها أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسموه نباذًا، ومنها بغضه للبربر فضغنوا عليه، ومنها أنه كان متلونًا سيئ الأخلاق فانقلبوا عليه.

ولما وقع في قلوب أهل الأندلس من المهدي (ابن عبد الجبار) ما وقع قصدوا هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر فأخرجوه من داره وبايعوه فتلقب (بالرشيد) وذلك في أواخر سنة ٣٩٩هـ واجتمعوا بظاهر قرطبة فخرج

إليهم المهدي (ابن عبد الجبار) بأصحابه فقاتلهم، فانهزم أصحاب هشام (الرشيد) وأخذ هو أسيرًا فقتله المهدي ومن كان معه من القوَّاد واستقر أمره، وكان هشام ابنَ أخيه.

وبعد هذه الواقعة بيومين انضم من انهزم من أصحاب هشام المقتول وكان معهم ابن أخ له اسمه سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر فبايعوه ولقبوه (المستعين بالله) ثم لقب (الظاهر بالله) وساروا إلى من جاورهم من النصارى الأسبانيين فصالحوهم واستنجدوهم فأنجدوهم وساروا معهم إلى قرطبة فقاتلوا ابن عبد الجبار، فانهزم وتحصن بقصر قرطبة، ودخل سليمان (الظاهربالله) البلد فحصره في القصر، وأغار البربر والروم على قرطبة فنهبوا وسبوا وقتلوا عددًا عظيمًا، ولما رأى ابن عبد الجبار ما نزل به أظهر المؤيد – وكان لا يزال محبوسًا عنده في القصر – وظن أن الناس متى رأوه يرجعوا إليه ويخلعوه هو وسليمان، ولكن الناس لم يسمعوا له لظنهم أن المؤيد قد مات، فهرب إذ ذاك، واختفى ودخل سليمان القصر فبايعه الناس بالخلافة (سنة ٤٠٠ه)، وكانت عدة القتلى في هذه الوقعة نحو خمسة وثلاثين ألفًا.

وسار ابن عبد الجبار سرًا إلى طليطلة فجاءه بعض أصحابه فجمعوا جمعًا من نَهَبة الأسبان وسَلَبتهم وخرج بهم إلى سليمان فحدثت وقعة انهزم فيها سليمان إلى شاطبة ودخل ابن عبد الجبار (المهدي) قرطبة وجدَّد البيعة لنفسه وحَجَب المؤيد الذي لم ينتبه له الناس.

وكان مع سليمان جماعة من الفتيان وعدوه خيرًا، وانصرفوا إلى ابن عبد الجبار يطلبون قبول طاعتهم، وأن يجعلهم في جملة رجاله فأجابهم إلىٰ ذلك، فلما كان تاسع ذي الحجة سنة ٠٠٤هـ اجتمعوا في القصر فملكوه وأخذوا ابن عبد الجبار أسيرًا وأخرجوا المؤيد بالله فأجلسوه مجلس الخلافة وبايعوه

وأحضروا ابن عبد الجبار بين يديه فعدد ذنوبه عليه، ثم أمر بقتله، فقُتل وطيف برأسه في قرطبة وعمره ثلاث وثلاثون سنة.

عاد المؤيد إلى سرير الملك فسلَّم زمام تدبيره إلى رجل من العامريين، فتيان الوزير أبي عامر، يدعى واضحًا وأدخل أهل قرطبة إلى حضرته فوعدهم ومنّاهم وأحبُّوه، وكتب إلى سليمان بن الحكم وأصحابه من البربر وهم في شاطبة يدعوهم إلى طاعته فلم يجيبوه فأمر أجناده بالحذر والاحتياط، ثم أن سليمان والبربر راسلوا ابن الفونس ملك الإفرنج أنهم يسلِّمون إليه حصونًا كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها، ويستمدونه فأرسل ملك الإفرنج إلى المؤيد يعرفه الحال ويطلب منه تسليم الحصون فسلَّمها إليه خيفة أن يعين عليه سليمان.

ولما أيس البربر من أنجاد الفرنج رحلوا فنزلوا قريبًا من قرطبة وجعلت خيلهم تغير يمينًا وشمالاً، وخربوا البلاد فعمل المؤيد سورًا وخندقًا على قرطبة أمام السور الكبير، فانتقل سليمان إلى الزهراء فملكها عنوة، وطغى البربر في أهلها، ثم أن واضحًا كاتب سليمان يعرفه أنه يريد الانتقال عن قرطبة سرًا ويشير عليه بمنازلتها بعد مسيره عنها، ونما الخبر إلى المؤيد فقتله وحدثت وقائع كثيرة بين المؤيد وسليمان راسَلَ في آخرها سليمان نائب المؤيد بسرقسطة وغيرها يدعوهم إليه فأجابوه واتفقوا معه وانتهى إلى قرطبة فملكها بعد حرب وحصار وشدائد وأخرج المؤيد من القصر محمولاً إلى سليمان ودخل سليمان قرطبة سنة ٤٠٣هه.

ثم حدثت للمؤيد مع سليمان أمور فخرج المؤيد إلى شرق الأندلس في قول حيث قضى نحبه، وفي آخر أمره غموض (راجع في [ذلك] ابن الأثير، ج٩، بحث تفرق ممالك الأندلس، وبحث ابتداء الدولة العلوية).

\* \*

واستقر الملك لسليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر

المتلقب بالمستعين بالله أولاً، ثم أضاف إليه الظافر بحول الله آخرًا، وكان أديبًا شاعرًا بليغًا مولده سنة ٤ ٣٥هم، وقد أريقت في أيامه دماء كثيرة كما تقدم، وكان البربر هم الحاكمون في دولة لا يقدر علىٰ خلافهم لأنهم كانوا عامة جنده وهم الذين قاموا معه حتىٰ ملّكوه.

ولا أرى بأسًا بإيراد هذه القصيدة من شعر سليمان (المستعين/ الظافر) نقلاً عن كتاب المعجب في أخبار المغرب، تفكهةً، قال:

عجبًا يهاب الليث حدّ سناني وأقسارع الأهسوال لا متهيبًا وتملكت نفسي ثلاث كالدُمىٰ ككواكب الظلماء لُحْنَ لناظر هذي الهلال تلك بنت المشترى حاكمت فيهن السلوّ إلىٰ الصبىٰ وأبحن من قلبي الحمىٰ وثنينني لا تعذلوا ملكًا تذلل للهوىٰ ما ضرّ أني عبدهن صبابة ان لم أُطع فيهن سلطان الهوىٰ وإذا الكريم أحبّ أمّن إلفه وإذا تجارئ في الهوىٰ أهل الهوىٰ وإذا تجارئ في الهوىٰ أهل الهوىٰ

وأهاب لحظ فواتر الأجفان منها سوى الإعراض والهجران أهر الوجوه نواعم الأبدان من فوق أغصان على كثبان حسنًا وهذي أخت غصن البان فقضى بسلطان على سلطان فقضى بسلطان على سلطان في عزّ ملكي كالأسير العاني ذل الهوى عزّ ومُلك ثاني وبنو الزمان وهن من مروان كلفًا بهن فلستُ من مروان خطب القلى وحوادث السلوان عاش الهوى في غبطة وأمان

وهذه القصيدة إنما نظمها المستعين معارضًا بها الأبيات التي عملها العباس ابن الأحنف على لسان هارون الرشيد فنُسبت إليه وهي:

مَلَكَ الثلاثُ الأنساتُ عنا في وحللن من قلبي بكل مكانِ مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني ما ذاك إلا أن سلطان الهوئ وبه قوين أعز من سلطاني

وهذه القطعة أرشق وأعذب، ومن لمثل المستعين وهو لا [...] مشتغلاً في ثورة يطفئها أو نار يوقدها ومُلك يدبره أو عرش يحافظ عليه، فيجاري العباس ابن الأحنف وهو الشاعر الرقيق المطبوع ولا عمل له يشغل قلبه إلا ترقيق شعره وترويقه. انتهى.

وكان من جملة جند سليمان (المستعين/ الظافر) عند دخوله قرطبة، رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب وهما القاسم وعلي ابنا حمود بن ميمون ابن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فجعلهما سليمان قائدين على المغاربة ثم ولى أحدهما عليًا وهو الأصغر منهما مدينتي سبتة وطنجة، وولى القاسم الجزيرة الخضراء، ورأى عليٌ ما صارت إليه حال خلافة الأمويين فتحركت في نفسه غيرة العلويين فكاتب بعض العصاة من العبيد والبربر يخبرهم أن المؤيد لما كان محصورًا في قرطبة كتب إليه يوليه عهده ويَعدِهم وعودًا طائلة فاستجابوا له وبايعوه فزحف بهم إلى مالقة فتملكها ثم إلى قرطبة فدخلها بعد قتال عنيف، وكان ناقمًا على سليمان أشياء يضمرها له في نفسه فاستحضره إليه، وضرب عنقه بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم (٢١ محرم) سنة ٤٠٤هـ، وقتل أباه الحكم بن سليمان بن الناصر أيضًا في ذلك اليوم وهو شيخ كبير له ٢٧ سنة.

وكانت مدة ولاية سليمان منذ دخل قرطبة إلىٰ أن قتل ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر وأيامًا، وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر، وكانت مدته منذ قام مع البربر

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل.

إلىٰ أن قتل سبعة أعوام وثلاثة أشهر، وبمقتله أطفئ ذكر دولة بني أمية علىٰ المنابر في هذا الوقت في جميع أقطار الأندلس.

\* \*

وولي علي بن حمود وتسمىٰ بالخلافة وتلقب (بالناصر) وقد تقدم نسبه فاستمر له الأمر في قرطبة عامًا وعشرة أشهر إلىٰ أن قتله صقالبة له في الحمام سنة ٤٠٨هـ، وخلَّف من الولد يحيىٰ وإدريس.

\* \*

فولي بعده أخوه القاسم بن حمود، وكان أسنّ منه بعشرة أعوام، وكان وديعًا رقيقًا فلم يغير للناس عادة فأمنوا معه وبقي كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة ٢١ هد فقام عليه ابن أخيه يحيى بن علي بن حمود بمالقة فهرب القاسم من قرطبة بلا قتال ورحل إلى إشبيلية وزحف ابن أخيه يحيى المذكور من مالقة بعسكره، ودخل قرطبة بلا قتال وتسمى بالخلافة، وتلقّب بيحيى (المعتلي).

وبقي المعتلي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف بهم إلى قرطبة فدخلها سنة ١٣ هـ وهرب يحيى (المعتلي) إلى مالقة، فبقي القاسم بقرطبة شهورًا ثم اضطرب أمره وغلب ابن أخيه يحيى على الجزيرة الخضراء وابن أخيه الثاني إدريس بن علي صاحب سبتة على طنجة، ورأى تغيرًا من أهل قرطبة عليه فخافهم وانتقل إلى إشبيلية وبها كان ابناه محمد والحسن، فلما عرف أهل إشبيلية خروجه عن قرطبة ومجيئه إليهم طردوا ابنيه ومن كان معهما من البربر، وضبطوا البلد؛ فلحق القاسم بشريش، واجتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيى فحصروه وأخذوه إلى يحيى أسيرًا حيث ظل عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس فقتل قبيل موته القاسم خنقًا سنة ٤٣١هـ، وحُمل إلى ابنه محمد بن القاسم وهو بالجزيرة فدفن هناك.

فكانت ولاية القاسم منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه ستة أعوام ثم كان مقبوضًا عليه ست عشرة سنة عند ابني أخيه يحيى وإدريس إلى أن قتل وعمره ثمانون سنة وله من الولد محمد والحسن.

张 崇

وأقام يحيى بن علي الفاطمي (المعتلي) نافذ الأمر في الولاية إلا أنه لم يدخل قرطبة، وإنما كان مقيمًا بقرمونة، وبينما كان محاصرًا لإشبيلية في أوائل سنة ٤٢٧هـ خرجت عليه خيل كانت كامنة له فقتلته وانقطعت دعوته (١).

\* \*

وكان قد نقم أهل قرطبة على العلويين ميلهم إلى البرابرة وانقيادهم لهم فأزمعوا على رد الأمر إلى بني أمية فاختاروا منهم عبد الرحمن ابن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، ولقبوه (المستظهر) وكان أديبًا فهمًا رقيق النفس عارفًا بالبلاغة وأساليبها، هكذا يصفه المؤرخون ولا أراهم ينعتونه بالخبرة في السياسة والمعرفة بشؤون المُلك على أن الملوك لا يحسن البحث عن معرفتهم بالشعر والأدب والإغضاء عن بيان منزلتهم في السياسة والدهاء ولكن ما الحيالة وجلَّ أصحاب تواريخنا إنما يُعنون بالملك إذا كانت له أخبار مع جواريه حسانٌ، أو كان له اشتغال بالأدب وعلم بالمنظوم والمنثور!

ولد المستظهر سنة ٣٩٢هـ وكنيته أبو المطرّف وبويع بالخلافة في رمضان سنة ١٤ هـ وعمره ٢٢ سنة فلم تطل مدته غير ٧٤ يومًا، إذ ثار عليه محمد ابن عبد الرحمن الناصر مع طائفة من أراذل العامة فقتلوه في آخر ذي القعدة سنة ٤١٤هـ ولا عقب له.

\* \*

<sup>(</sup>١) أشار الزركلي في هامش الأصل إلى فترة أخرى بقوله: «نشير هنا إلى فترة السنين السبع بين سليمان بن الحكم وصاحب هذه الترجمة» «المقدم».

وولي بعده محمد بن عبد الرحمن المذكور، ومولده سنة ٣٦٦هـ وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقب (المستكفي بائله) وكان في غاية السخف وركاكة العقل، وسوء التدبير، فاستوزر رجلاً حائكًا! اسمه أحمد بن خالد، كان المدبر لأمره والمدير لدولته، فدامت خلافته ستة أشهر وأيامًا وساء القرطبيين سيرة فدخلوا عليه فقتلوا وزيره الحائك وأخرجوه هو إلى ظاهر المدينة مخلوعًا مطرودًا فلحق بالثغور ومعه قائد ضجر منه فعمد دجاجة فسمَّها وقدمها إليه فأكلها المستكفي فمات مكانه، وهو في قرية تعرف «بشمنت» بالقرب من مدينة سالم، وذلك سنة ١٨٨هه.

وبعد ذلك اجتمع رأي رؤساء القرطبيين علىٰ تولية أبي بكر هشام بن محمد ابن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، وكان مقيمًا بحصن يدعىٰ البنت من ثغور قرطبة، فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة ١٨ ٤ هـ وتلقب (المعتد بالله) وكان مولده في سنة ٣٦٤هـ، وخاف إن دخل قرطبة أن يقتله أهلها فبقي يتنقل في الثغور ثلاثة أعوام والفتن قائمة في البلاد إلىٰ أن اتفقوا علىٰ أن يسير إلىٰ قرطبة عاصمة المملك فدخلها في ثامن ذي الحجة سنة ٢٠٤هـ، ولكنه لم يقم بها إلا يسيرًا حتىٰ قامت عليه طائفة من الجند فخلعوه وأخرجوه من قصره هو ونساؤه وخدمه، فدخلوا الجامع الأعظم يُتعطف عليهم بالطعام والشراب أيامًا، ثم أخرجوا عن قرطبة فقصد الثغور ولحق بابن هود، وكان متغلبًا علىٰ مدينة لاردة وسرقسطة وإفراغة طرطوشة وتلك الجهات فأقام هشام عنده إلىٰ أن مات في سنة ٢٧٤هـ ولا عقب له.

وهشام هذا آخر ملوك بني أمية في الأندلس، وبخلعه انقطعت الدعوة لهم، وانقطع ذكرهم على المنابر بجميع الأقطار، وآل أمر البلاد إلى استقلال كل عامل بما يلى فاستمرت بينهم الفتن والإحن يستنصرون بالأسبانيين تارة،

وبالروم طورًا حتى سنة ٨٩٧هـ حين انتزع الرئاسة منهم أهل البلاد من الأسبانيول وتفرقوا واضمحل شأنهم.

وهذا آخر ما يقال على ضيق المجال في الكلام على خلفاء بني أمية في المغرب اعتمدت فيه على عدة كتب يثق بها العارفون بالتاريخ منها: كتاب نفح الطيب للمقري، والكامل لابن الأثير، والشذرات لابن شفده، والبيان المغرب لابن عذارئ، والمعجب للتميمي، والاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، وغيرها مما يطول شرحه تجدها في بيان الكتب، التي أخذت منها في آخر هذا الكتاب إن شاء الله (۱).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لا يوجد بالأصل ثبت بهذه الكتب. وعلّه كان ينوي كتابة هذا الثبت، ولكنه لم يكتبه لسبب ما (المقدم).

# ملوك على غير تنسيق

### كشف

قدمت الكلام في هذا المطلب، مطلب صدور الخلفاء والملوك، على دولة الراشدين في الحجاز فالأمويين في الشام، ثم العباسيين في العراق، فالأمويين في الأندلس، وأردت إكمال الشوط إلى زمننا هذا مترجمًا مشاهير كل دولة من دول الإسلام كالدولة الإدريسية بمراكش، والأغلبية بتونس، والطولونية بمصر، ودولة بني بويه بإيران، والمرابطين والموحدين بمراكش، والأيوبيين والخديويين بمصر وهلم جرا غير أني لم أجد في ذلك العمل كبير نفع؛ لأنه يشغل مكانًا رحيبًا من الكتاب أضطر فيه عند ذكر كل ملك إلى الإلمام بتاريخ دولته صعودها وانحطاطها، وقوتها وضعفها، وهذا يحتاج إلى كتاب كبير ينفرد له كما صنع أحد أدباء المعاصرين «رزق الله منقريوس الصدفي» فإنه جمع كتابًا في ثلاثة مجلدات سماه «تاريخ دول الإسلام» تكلم فيه على سبع وستين دولة إسلامية، وبوّبه تبويبًا لم يُسبق إليه، ولولا ما فيه من ضعف في الإنشاء وخلط في بعض المواضع لنال الحظوئ عند الفضلاء.

علىٰ أن كتابي هذا إنما جئت به للكلام علىٰ كبار الرجال وأعاظمهم لا لإحصاء أخبار الدول والبحث عن الممالك فرأيت أجدر بي أن أقف عند هذا الحد وأختم باب الخلفاء والملوك بأشهرهم بعد عباسية العراق، وأموية المغرب مكتفيًا منهم بمن علا له صيت أو سار له ذكر.

والسلام.

الكتاب بخط المؤلف

الم أخر أبرا الله بالم الم الم موال الله ما المعام م المعا

بينوند

الميه الفل عنواد عنوان بيت النبوة "كل من الفقد شبه بنب النبائم أي الميه الفل عنوان المعالى الميه النبوة الميه الم

1/2 /

ولدریم ۱۷۰۱م – ۲۷ فه ه ۰ و وها مِرشد ۱۲۲۲م – ۲۰۱۱ م ۲۰۰۰ و تو

بيناالرب في ليلة ليدوي م جاهية عيامه، الا ياً مَل تُويِّيم مُنفيقهم ، ويَغْضُل غويُّهم شريعم والفاب الفشنة ملفنوش سيوف مسؤلت وأروع مبدوله ولارادَع، كُمَيُّة ولا مَكُم ولامسيل ، وهم الدالفناء الرّب الله لا. بعيد ون عن فضائل العلم والمدية ، لاهم اله القلل والزال علم للله ما فيهم مه ذوي المعول الرجيحة ، والألسنة الفصيعة ، وما في المنوالي مدالانفة والخِرة ، والدباء، والغَيرة ، وما في اجسلم المن القوة والمتانة والعلوج، وما في عنائهم من التضام والإمن، لدله إحنَّ واحقاد ، تقواري الاحفاد ، عدالة باء عدا لوجداد أربُّك فِي قَدْمِهِم مِنَا مُنْهَا نَتَمَكَت ، فَسُغَاتُهُم عَهُمَا ، غَيْرُهُم الغرس والروم في حلبة الحمنارة والعرابه، والعم والعرفا اراد الدبهم الحير فارس لهم مانغتهم هاديا حَليماً إ منه علمتهم ووحد جمعهم وامات كامه أضغانهم وربه يونيا بنيانا لدينهدم واورغ في الصفتهم نورا لاتطفئه العطوروالي ذات هود: الذي الاعظم: محمد بدعباله بدعبالطب لده في بيجه الله منا ف به قعي به فلوب بدرة ألج كل ج

ابن خزيمة بدمدكة بداليان بدمض بذئرار بدمعدبدعد نابد. والحاهنا ينتهي نسب الثريف وما وراء ذلك فا خلوف فيه كيير ، ولد ، مد الدعليج م " بمكة. ومات ابوه بعد مولده شهور . فكفار جده عبدالحطيب . وما نت ام آمنة بنت وهب وعره ست سنوات ، ثم مات مبره وله مدالعر ثما نية اعوام ، فأتم تربيت عدا بوطميد . فنشأ معروفاً بالشي عة والهمة والدمائة والصيدقد والدخلاة للغامِلة والعقل وقوة الادراك ، ولقب قوم بين ميه ، ولما بلخ الخامسة والعشريه(وم. عمد بخديجة سَتِقويد العَرشية الدسديّة ٠ وكانت قدارشند بتجارة المالث مناً فلح وربح ، و في العام الاربعيه مه مولاه العبث الله الما الناس مبشداً وننيراً نجيل يدعوهم ويركدهم خفيةً مدة ثلاث سنيد. ثم اعلن الدعوة وكادقدامه به جاعة مها هله وفوي قربه ، فهزأت برقريش وآذته ، فعبد ، واقام ممكة عُوثِهِ عَدْ عَلَما جِعِيثُةً حَقَّ شَنَّة الذي عَثِيرِ لا لِمِنةَ مَا تَ فِي اثْنَاكُا عَرُواكِرِ عاصم له مداعداله: ابوطهب بدعبلالطب، وأسلم في اوا فرها عد حرة بدعلاطي نجدةً لدبدا خير و نفرة له . وأسم عربه الخطاب . ويُدليُ عدد نفرا فيه وفيهم ابدی عنی بدای طب ، و مولاه زید به حارثتی و حدّ یق ابونکر ، و صاحب عثا سه عفامه ، و الزبير بدالعوام ، وعبدالحديد عوف ، وسعدبداي وقاص ، وكحلحة به عبيداند 🕟 فرأى الني (معاديقيدي) ، أنه يأ ذيهليس لعشيرة تحميد مه سرقربيه بالبرة الا ارمدالحث ، فاج جاعة مدامي بر ، ثما علم سنة مدا لا ومن وَا فَحَدُ رجِ مدسكا بدالمدينة ولاهبوا الها فنشروا الكلام في إبنائج: فجاءه منيا اثنا عشر مدالانعار فآمنوا به فيعتلعهم مصعب بهعمير بهصهم ا به عبدمناف لیعلمهم سشرائع کوسلام والقرآ ن • فلم میصر عیرفلیل متحب والدینة لم تبعد وارتها وألانفيار الا وبه مستكور الدوار بني امة به زيد ، ثم ذهب لا مكة جماعة منهم فعرمنوا عع النبي واصىب الهرة اليهم وموقامة في يثري في

المدينة المنوَّرة . / خصيم عع أنه يدافعوا عنه منطق واستوثى منهم ٢ وأمر ا صماء بالزوج مدمكة ثم لحقيم • وبلغ قريشًا خبررحلة فقصدوه ليقتلوه فماه الدينم . ودخل المدينة م بعدا قامة بمكة نُهونة عشد عاماً و مدسنة وهوله المدينة يبتدئ التاريخ الهري" . وكانت الدعوة الاسمامية لوتخ رج عدم وكانت الدعوة الأسمامية لوتخ رج عدم وكانت والبرهان . ولكنت ويستعلى لا اطأن في المدينة وعلم الداعداد وغير تاركيد بن لابدلهم مه قعنده ومحاول ايذ ائهُ • رأى الدالسيف لديدفع الالسيف فأمرا لمستميد باعداد القوة ومحاربة خصوبهم وبُغاة الرُربهم . فحدثت مُلُوِّ يسيرة تم عظم أمرها فها كانت السنة الثانية مالهوة في لمرمعنات كانت غزوة بدر الكبري . وني هذه النة كانت غزوة بني قينقاع ، والكُدر ، والبوبيد، وفي البنة الثلاثة كانت غؤوة احد، وغزوة حمراء الاسديما وخروة الرجيع ، و وفي الرابعة عزوة الرجيع ، وخزوة ذات ألقاع ، وفرة ببرالثانية ، وفي السنة اكامسة كانت فزوة الخندور، وغزوة في قريطة ع وني السادسة غذوة بني لحياب ، وغزوة هي قرو ، وغزوة بني المصطلح، وفي وبث رمولُ اله الرسل ال كرى وقبيصر و النجاشي وغيهم من عظه ، اللوك كا لمقوتري مصر والحارث العشافي ما ثام ، وفي السنة السابعة مدهوته كانت غروة خيير ، وني اثنامة غزوة ذات السكان وغزوة مؤتة ، وفيها فتح أعسبوب مكة المكرمة ، وكانت غاوة هازه بجنين . وفي التاسعة غزوة شوك وفزوة طئ ؟ . . وكل هذه الغ وات كانت حروباً وسيستنجب بير المسقير وعرم المحاز كواكرها ثم برابنص للسلميه حتى ارتفع شأنهم كمو طأ طأمت لهم الوب رؤوس المفرد فراط عنه الا النبي صليم فرصون الطاعة الا النبي صليم العادة والردم، ومهمنا والاطلاع عيرا خيارا لوب مولومية فلي الى

و لم يتوقه الله لا الإبتراكير

الح لله ألمغيط من منتحاح المصنفات كمشاج المكامل لوب الوثير وقايخ الطبري والمسيرة اللوية كليبي وخير ومث ما يعد بالحثاث كاست وبالجلون و مان المارية و الاستنطاعة و المان المان واليم و مميع مِنرِةَ العرب وما ذا في ولا مهاكم والعراقد وتحبي له مدا فها سها م لمبدقاتها ومزيَّها ما لانجبي الملوك الديعين، وها دا ، جاعة مهوك الاقاليم فلم يستأثره بي ما وردعي ولاأمسك مذ درهماً بلمرف مع مصارفه وأغنى به غيره وقوى برالمسليد · والمستخطيط الما معادماً المعطيباً الموقع المسائلة المستعملة بصفات الكاكر · قاله إنن بدمهن ؛ كالدربول اله صديدهيم ؛ أشجع الناس وأسمح ابن ہے واحسہ الناش ؛ وقع نے المدینۃ فزع فرکب فرساً ہ یا ' قَبَهِمَدُ الهَا مِن اللَّهِ وهو يقول: إيها الناس لم تُراعُوا لم ثُرَاعُوا ﴿ • وَقُلَّ على برأي مله، كنا إذا اشتدالبأس اتعينا بهوداله معاله ليركم ﴿ ﴿ كُلُو فكا بدا قرُبنا الدالدو . ومع كلان واعاديث الزينواليّ دُيِّنت عديست و لاولاً تد ما المعالية المستنب الم المبالغ المسلطيني . قال مدد المعاديم " : ا وتيت جوم الكلم ما ختُعِر لي العكرم اضتصارا · وهذه ننذة مداقواله في العِمَاع وُسِيَسَهُ وَكُمُكُو آية المنافحة شرى : اذا حدَّث كذب ، واذا وعدأ خلف ، وإذا ائتُم خان . آحتُ الجواد الى اله : كملةُ حه تقال لومام جائر إ حبيب حبيبك هوناً لما كه كه كاركور بغيضك يعامًا ، ولنع بغيصك هواما على يُرْجيبك يامًا إ لمعبوا الحواثج بعزة العضبى فان الدمور تري بالمقا دير سك عليك بعدة منك فهوخير الك ألد اديم عع استدكم ؟ - أسكم لنف عندالعف

الاقتصاد نصفالسبدء وخمسنا لخلر نصفالديسث - الجنة تحة اقدام الدماست. إ الحنة تمت ظهول السيبيوني ! الحزم سيود الغلن . الشبلم مدسلم المسلمون مدلسان ويده خيران م أنغيم الناس دعوا الحسناء العاقر وتزوجوا السوداء الولود فا في الكاثرَكُم الأمُم يوم القيامة . الرمي خير مالهوتم بر ذُرُّ غِياً تزود حياً العبير عند العبدمة الأولى عرامة الصبي في معنوم زيادة في عقل في كبرم. ليسته المؤمن بالذي يستبع وجاره جائج الإجنب . مهاستعن رجلاً مهعصابة وفيهم رچواُ رضى درمن فقدخا داده ويرواروالوانين ٠ مه مشى مع ظالم ليعيد وهويعلم أنه ظالم فقدفر ج مداكر عدار المستشارمؤتئن فاذا استشرفليشر بما همصالع لنفسه ومه اثبة رجل الحديث وثقاة آلواة مه نعوته وادصافه معاله فيممه كان اذا خطب مرت عينام وعلممة واشتد عفيه كأن مندرمين . د كان اذا خطب في الحرب ضطب عبي قوس وأوا خطب في الحمدة ضطب عبع عصا . كان لمويل العمل قبيل الفعك ، واذا تكام تبسّم . كا مديجتي عبالارمه ويأكن عبالدرمه ويجيب وعوة المدلك ع خزال عير. كامه يخبط ثوم ويخصف نعد ويالي المساكيد كالدا ذا مشى لم ينتفت ، وأذا التفت الثفت جبيعاً بيكنا يُنطان يُطارِين

کان ا دا منمك وضع بيره عع فيد

كان ادا اهم آكثر مِه مُسَرِّ لِحِية · كان اذا اراد غزوة ورَّى بغيرها = وهوالقائل: الرب خدعة ·

سركان استركه مياؤ مه العذراء ني خدرها

- كان منخم الرأس والبديد والقدمين ، ليس بطوي ولالفير، سبطالسَّرَه كان فيم وعاية قليلة ، وادا من ج غفيٌّ معهدم •

کان فی ملامه ترتیل ونرسسیل

··· کان لوند اسسر . وخلقته تامة ، عیناه سُوداوان ، وخ ضربهُحرة ·

--- كان متواضعاً غ غير مذلة·

كان ناخذ المسك فيسيح بررأسه ولجيتر ٠

- كان يرس شوه الا أنصاف أُذُنيه .

س کان بیسی قلنسو قر بیضا،

وكتبَ الحديث مفعة بدرر ألفائل مشحوَّة بمحاحن اوصاف • وامامعج الهُ تحسبنا مرا المعجزة الخالدة التي هي الترآن الكريم المنبكم يعفامة بعفاء الجاهلية المحترُّ بأحكام حكماء الناس أجعيد وهوالذي أجمع عقلاء الدمم كافة ععائه آفضل اكلت السماوية واجدرها يمبقاء وأصلح لبسشر والمفرح الناس . . وكان رمول الد . صواله عليه "كثيرُ الزوجات . قال أن الكليالتَّ بَرِ: تَرْدَّ بِحِ النِيُّ صَيْعِرَةِ الرَّاقِ ، دخل سِكوتُ عشرة مَهِن مِعِجَ بيه مدى عشرة ، وتونى وعنده تسبع تسبوة ، دولدل سبعة اولاد: ثرد ثر ذكور واربع بنات · فأما الذكور فالقاسم - دبه كا «كيلى - ، وعبداله» وابراهيم ، وكلهم ما تواصفاراً كم يتجا وزا عدهم السنتيه · واما البنات : فزين ور في وام كلوم وفاطمة . وكلهن عشن من كبرن وتزوجن ولم كبه لرواله

نسل الامه ابنة فالممة ، تزوج ابه عمد علي بدا بي لمله ، تولت له الحسين والحسين واليهما نشبة كمل منشب الحالنبي المصفى «صعباتنا بيعيد» وو لدلها ولذ عج بكن سمة. مُحْسِسناً مَا مَدَ صغير المَ ﴿ وَكَانَ لَرْسُولَ الهُ كَتَّا بِدِيسَتَعِيدَ بِهِمَ لَذَهُ لِمَسْعِلِم الكتابة ، منهم : عثما مد بدعفام ، وهي بداي طهد ، و زيد بدكابت ومعادة بدايي ملج مَيَارٌ ﴿ وَكَانَ لَهُ سَيًّا فَوْنَ يَضِرُبُونِهِ الْدَعْنَا قَدِيبِهِ بِينِهِ ﴾ وقرًّا سَأَتَخَذُهم 🛶 متى نزل قوله ثعا 4 ، واله يعصمك من الناس» فتركهم ، هرمؤذ نون ، ورُسُل <sup>، .</sup> شعراد . وخلباء ، وخدم ، وخیل ، وبنال ، ولم بن و حماران ، برس ع لَشْرِ مِدْسِيونَ وَوَرُوعَ وَقَسَيْ وَرَمَا مِ وَحَرَّابِ وَخُودُةٍ وَمَبِّنَ ﴿ وَفِي آ فُر سنة من حياته الشريعة مج مجة الوداع وخطب في الخابان للناس مالهم وعليهم كم وهي مهاً لمول خطب والثرهن استيعا با لامورالديد والدثيا ، و في المدينة المنورة كي بدأب ألم في آخرمغ وفم واشتدبالعداع فتوفي يوم الدُنين المفاع سير ربيع الدول ، و في مش هذا اليوم كان مولده ، فد فن في مرقده الشريف في عيم المدينة النوّرة : بعبد أن اسس بيناس مدنية اشرقت شمر اليوم عيّ. ني مميع أقطار الارض و ديناً يعتنق "يَنْف ومئنًا مليون من لبشر ، صلى اله تعالم عيد ولم تسليماً كثيراً

> { عدنا ن } كان نِه نوسنة •• • • ا قبل الهرة

مَان النبي مع اله عيديم اذا اختسب فبلغ عدنان يُمسك ويعول : أَيِّ كذَّب السّا بون ، فلا يتجا ورؤ ، وا جماع المؤرخيد ورجبى الالسّابعى أن عَلَى عدنا ن مَن ابناء اسما عين بدا بدا هيم عيها اسدم ، أ، واساكيل يستديُّ به العسّام الثالث من اقدم الوب في جاهليتهم. ووُلك أن المؤرخين لِسمون كين العسّام الثالث من اقدم الوب في جاهليتهم. ووُلك أن المؤرخين لِسمون كين

الاه ل من أجيال الوب « العرب العاربة » وهم الذي العطعت أضارهم وبارت آ ثارهم ورباستوهم الوب البائدة ، ومنهم قبائل عاد وثمود ولمسم وجريس و و م م م دول . والجيل الناخ يبتدئ بقط ن وسموه «العرب المتعرَّة » يذهبون المأبه قحطائه وابن يعرب اخذا هعربية عمه تقدمهم وسيأتي الضوم ع قبطان و بنيد . والجيل كم اك العرب المستعربة " و بيدأ باسمايل عيد السدم . وسرجم مستوبيد لان اساعيل لم يكب عربياً وانما هام وصداً مدهم مهالث م الدالحجاز . و كان الحجاز وته منه لا حينئذ مقرَّ العالقة ﴾ فاصابت سكارً اليه مجاعة ف عن قد عد تحط ا صاب بعدرهم فأ قبلوا مها مرب فوت مل مة يطبيريه الماء والمرعى • فا مبقع بهم اسخين وا مد فأ تسلامهم • وا حشوا. اسغل مكة ثم حاربوا العملقة كارا لخباز فأجتكوا أكثرهم .واق م اليمانيوط لموام ودو في ربوع الحجازوت وفيهم بقية مه جرهم أننانية دوهم مالد الجتمية) فنه احتلين فيهم وتعم منهم اللغة العربية وكاند يتفكم بمعيرانية ، وزومج مد بناتهم في ع فيهم نب وكان مدا معاده عدنا فسي المترجم والبه يستسب الجم الغفير من وب الحجاز ؛ وذيت أقل ولدل معدُّ وولدلعد نزارً ؛ ومدنزار في المستعلق ربيعة ومغر ؛ وهذان هاالذل كثرت بطونها ، فكان من ربيعة قباص كثيرة لا شهرة وذكرفي تاريخ العرب اذ كانوا ينا متُّون مضر فيالشرف والرفعة ومنهم كاله اكثرالخارج غ متسمرم ، ومنهم <del>سيب عبالتي باعق</del> بنوأسد وبنوعليقس وعنزة وبكر وتينب ودائل والدراثم والدهؤل دفيهم مابيطعاء الدنساب – انظران به هوے للقلقشندی – ۱۰ وتشعبت فبائل فرای شعبتیه : قبین به غیلان به مغر و بطون إلیاس به مطر ، فمد بي قبین به عیلان : ب<del>ومودن د</del> بنو فلفان سعه هداری وبنوسیم پنطخ

هذه خدد منه منه منه مراة عراد و في واله المنه في الراها ولك الني را المنه في المنه الني الشروافيا كاه الني را المنه في المنه و المنه في المنه و ا

القام ي التي يوكوند فيديم عددي مو أنكو أن تحليلي للفناء وناحد وي

{ معشر } مات نے نوسنت ، مه قبل الهرة

مفر به نزار به معد به عدنان : احدسا دان قریش ، وبنوه کما فی العبر :
اص اکثرة والغکبة بالحجاز مه سائر بنی عدنان ، ولهم الریاش بمکه ولئم :
ومضر : أول بن سن الحداء بلا بل ، وكان من أحسن الناس صوتاً ، وهو
صاحب المش السائر «بصبصت إذ تحدین بالاذناب » قاله وكان فی
سفر فوقع فر منت یده فجیل یصیح مه ألمه : یایداه! یا بداه! ، فأشه
الا بل القریبة منه و كمانت ترعی فلا صلح وركب حدا ، فأعجبه ماراً ی
مدال بل فقهی ، بعیبعین الی ، فذهبت مثلاً ، ومات بمکة ،

{ كعب بن لؤُفِ } ما ته في نموسنة نظم قبال لاز

ابه هعيم كلب بدلؤي بدغاب بدفهر بدمعك بدالنفز : قرشي مدكبار سا دات البرب في الجاهلية ولد أعال مشهورة وذكر في تاريخ الجاهلين معروف ، قال القلقتندي : كان كلب عظيم القدر عندالعرب فالما ما تأريخوا بردته الاعام الفيل الروهوام مولدالني مع الدعيدوم) ، ثما رخوا بالفيل الحائن ظهر مدّ من فكا نوا يؤرخون بالوقائع العظيمة الحان فراكي عرب المعام باعلى على المراكدة فكا نوا يؤرخون بالوقائع العظيمة الحان فراكي عرب المعام بالعالم والمدالة المان فراكي عرب المعام بالعالم المناس ا

الاثنا وهمرة الرمول الدعغ تأري بمسليد، وهواول من الامتاع في الحبية وكانت الرب تسيد يم الروبة ، كانت قريش تحتم الدفي عندا اليوم في لمبه من مدولَده بي يعشدا الدفي مدولَده بي يعشدا الله وهوالذي سي يوم العروبة بيوم الجمعة ، وقال ابدالاثير المؤرخ ، كان كلب يخط الناس اليم الحج ، فهوم الحقياء الدراء ، وهواكم مات ، وكانت اقامة بمكة وفي مات .

#### مَعْمَدِ اللهِ مَنْ الْهِمِرَةِ مات نانوريْن مِنْ مَنْ مُنْهِمِرَةٍ

ابدالمنبرة تحقيقً ، واسد زيد ، بن الاب به مرة به لكب به لوقي : كان سيد قريش وركيسهم والمنار المعيد اليه منهم ، مان ابوه وهوطفل معير ، فتزج احتر اخت المرة بنت سعد ، رجل ره بني عُذرة يدى عيد ربيعة به مرام ، والمرابع فا فندت قصياً لبعه المرابعة ألى الدبعة الى الابر فطال بينه وبيه رجلال عد وارقوم ، فكال تُعي بينتي الاربيعة الى الابر فطال بينه وبيه رجلال فعا عامة شير والقفاعي بانت به لغيرابيه ، فعاد الى الم فسألا فأخرة فعا كار الرائم فرج من الحاج حتى قدم مكة فترف الا قوم مه قري فعرفه فا كار الرائم وكر من موصوفاً بارهاء والعقل ومعرفة الطوالموهمة فا فا مروب ووقائع رفعت ذكره وا في الكعبة ، ثم كانت به له المحاد الشعاء والعقل ومعرفة الطوالموهمة القبائل حروب ووقائع رفعت ذكره وا في الكعبة ، ثم كانت به الرائم من التبائل حروب ووقائع رفعت ذكره وا منطرته أن يجمع فوج الامكة من الشعاب والاودية واجباله فستره مجتماً ، ومعكوه عيهم فطال اول ومنازل بيه قعم فبنوا به المساك ، وكان اله الحبابة والرقاية والرفاية والرفاية

والندوة واللواء فحاز شرف قريش كمه ٠ قال في كا من التوارخ : وتيمنت قريهه إمره ورأيه فكانت الاتعقد ليًا حاً الانج داره والدَّنِّين ورون (على في امر ينزل بهم الا في داره ولامعقدوم لواءٌ سيب الدفي داره بعقد معه ولده وكان امره في قوم كا ليرِّين المتَّبِع في حياته وبعدما ته ، حِغر مبكة برُّأ ساحا العجول وهيا ول مرُّ حوَّةً ل وَهِي مِكة ٠ وَلَمَا كَرَ وَمِنْ سِن الهرم حبس ني دارهندوة - وهي دار في مكة كانت قريش نجتمع بإنينفناء امدرها - وجمع بنيه وكانوا قد شبوا وسادوا فرأى أكرهم سناً اضعفها شأ ناً مصوولده عبدالدار . فأشغه على فقال له : واله لأُ لحقيْك بهم ﴿ فاعطاه رياسة دارالندوة ؛ وحجابةُ الكعبة ؛ واللواء - فأن يعقد لقريش الوبيم أي المرب - والسقاية - فأن ليقي الحاج . والافادة وهي سنة سنها قعي في قريش وذب أنم كانوا يا تونه في كل موسم بشيئ مهاموالهم يصنع منه لمعاماً للي ج يأكله الفقل و . قال ابه موثير في مكوم فع الرفاوة: وكما ن قعي قدقالالقوم: انتم جيران الهواهل بيته وإلى ليج حنيف اله وزوَّ اربيت وحم اصرُّ الصنيف بهكرامة فاجعوا لهم لمعامةً وُلِهِ ايام الج ففيوا فكانوا تخرجون مداموالهم فيصنع بداللمه ايام مني • قال : وجرى الدرع ذلك في الجاهليه والكرم الى الآن فهوالطعم الذي ليسشم الحلفاء كل عام منى . ثم مات قعي بمكمَّ فُلْفَ للسيادة البناؤه ودُفَن المجون فيانوا يروروبه قبره ويعظمونه . وهوالأب الخامن مداً با والنبئ صلى اله عليه و في م م القبائل بعول التعر : ا بوكم "مّعيٌّ كان بدى مجيّعاً برجمع اله القبائل من فهر

#### { عبد منافب } مات نے نحوسنہ ملا قبل آبرۃ

عدمنا ف به قُفيّ به کلاب به مرة : سيد مدس دات الجاهية كانت اللهوكة في قريش ، سا و في ايام ابيه قعي و ترأس بعد أبيه ، وعبد منا ف لقب له وا غا اسم المغيرة ، و يكي ايضاً أبلعبتمس ، وكان يعاله القر لحلى لا به و كانت ام حيه ولدة دفعة الم منا ف وهومهم بمكة تديناً فعب عبد عبد مناف ، وكان دون ابي الساف ذكره با لحكة وكتدبير فعب عبد مناف ، وكان دون ابي الساف ذكره با لحكة وكتدبير فلم ميد عبدياً في قوم ببده ، والنقا دت له قريش لمكانة ابيد عندم ولسندة تعدقهم به وصبهم له ولبنيه ، قال الجوهي : والنبة الى عبد مناف مناف منافي " قال : وكله والقياس عبدي وعدلوا عنه لا زالي البس وهوا لا ب الرابي له وله الله ، وفي آله يقول الثور : قل المراب المعامة والذي هد مرت با في عبد مناف في عبد مناف في المناف المناف المناف المناف والذي المول الله ، وفي آله يقول الثور :

ق لازی طعبالسماحة والذی هنگ مررت کا ل عبد مُنَا فر اوا نشون ولین بیومبرا نش والقائون هم سلامیا ف ر

#### هاسشم بن عبد مَنَا ف ترااه :

ولدسة ١٠٠٧ ومات سنة ٧١٧ قبل الاجرة

هاشم به عبد مناف به تُعَنِّ : احدُمه انهت الهم سيادة قريش في الجاهمية . اسمه عم و وكنيته ابو فصلة وكُوِّب هاشاً لاخ اول مه هشم الرّيد لقرد بمكة ، وذبك انه كان احد الاجواد الذب كنرب بهم المش في المكرم واسخا ، وتشوا وفيه قصا كدوليتا ما بُورة . واتف أليصاب الناس محل في ي هاشم المان عا شترى دقيقا وكعكا دقيم ما الواسم فا شترى دقيقا وكعكا دقيم به مكن في الموسم المان متما شيم الجياع به مكن في هم الخبر والمكمك ونح الجزر وجعد ثريداً والمعم الناس متما شيم الجياع في شيم الخبر والمكمك ونح الجزر وجعد ثريداً والمعم الناس متما شيم الجياع في شيم الخبر والمكمك ونح الجزر وجعد ثريداً والمعم الناس متما شيم المنها والمنها المنهم الخبر والمكمك ونح الجزر والمعاد ثريداً والمعم الناس متما شيم المنها المنهم الخبر والمنه المنها المن

فسمى هاشاً ، قاى الثعر

عرو المعد هُتُم الرّيدَ لعوم ورجهُ مُلة مسنة ن عمافُ وكان هاشم قدين السيادة وهومسفير فغرف سأنغ في حياة ابير عبينات و كما ما ت ابوه تولى سقاية الحاج ورفا وته ( وهي المعام الفقاء مه الحباج كما قيمًا) فحسده ابداخ له اسمامية بدعيشمس ووهوجد بنجامية ملوكالثم )فتكلف ائه بينده في كرم فعي وظهر عبيه أنه يصنع فوق لمبعه فشميت به ناس مدقريث فنضب ودعاهاشاً للمنافرة فكر، هاش ذيك لسن وقدره فألحثَّ عليه قريش حتى رضي فتنافرا الاكاهن مهبي فزاعة بعسفان واثفقاعه أن ينوا لمفضول فمسين ناقة بمكة يطول الناس ويرص عدمكة عشر سنين. فانعرفا لا الكاهن فقال: " والقراليكم والكوكبالزاه والغام الماط وما بالجومه طائر وما اهتدى بعم س فر من منجد وغائر لقد سبق هاش أمية الألمفافر ٠٠ فقفی بتغفیں ہاشم وا خذہ شم اوبل فنی ہا وا طعرل وغا بامیۃ عکمت ہشام عشرسنيد في نت هذه اول عداوة وقعت بيدهاشم وامية ، ثم تواري بنها ، وبينًا كان هاشم في سغرال الثام مرض فتيَّ ل الى فرَّة فات ﴿ وهو في عصرا لرب بالم يتجاوز سنَّه مناً وعشريد ، وكان موموفاً بالجال وكرم الخيرل . وهوجد اليالقاسم محمد صداله مليكم . . أي هاشم بقولاتع: عمرو العلا دوالذي مدلايسا بقر مرك السحاب ولارمح تتجا ريع جفا ند كالجوابي الوفود أذا البوا كملة ناراهم منا ويعر ا و أمحلها اخصبوا ما رقدمانيا - قوتاً كا منره منهم و با ديلو

#### عبدلمطلب بن هاشس

#### ولدمنة ١٥٧ ومات سنة ١٤٠ قبلُ للجرة

ابرا لى رث مشيبةُ الحدِ بن ها شم بن عبدمنا ف : احدُعظما ، قرارْن وسير من كبارسادات الدب ١٠ المسمد شيبة الحمد ، قبل لدنه ولدوفي رات شيبة فسموه لا وغب على لقبه فيدالمطب : وونت أن اباه هاشا سافرني تجارة الدان م فربالمدينة فنزل علم مر ابه لبيدا لخ رجي مه بي الجاً ر فرأى استرسلي فأعجبته فتزوُّح إ وللعاد مهسفره اخذهامه الأمكة تم اراد الغرال الع فأخذها الالمديمة ع الديعيدها عند رجوم ولكن مبي افلا بمغ غزة مان (( كما نقيم نے ترجمته) وولات سلی غیر ما سیسیة ( اوشین الحمد )م المَدَا في المدينة ، وبعد توسيع سنيه مرا لمدينة رجل مدني الحايثة فاذا غلام میشفلون (بتبارون نے مری الہم) وشیتر بینم کھا اماب ته دانا ابد ما شم انا ابد سيدالبطحاء ، فقال له : اكارثي مهانت ؟ قال: انا أبرها ثميه عبد مناف افعال الحارثي مكرة المر الطيب به عبد مناف (انواها شم) جارأى وماسي فسالطيه وركب وارتحل لا المدينة فرأه علاناً يطربون كرة " فوف ابرا مني فأخذه واستنا ذوامه واركبره ع عَمِن الناقة حتى قدم مكرٍّ منموة وان م في ما رم فسالوه : مه هذا وراوك ؟ والله بركا تله غيرصنة في فخول أبرينب لهم فغال : عبد لي · ثم السرحاة تعيد به واطرب للناش فحيرتهم بخبر فكان ببعنهم اذا ذكروه قانوا عليطلب فنعب عيد . تمشية بينهم فكانت والسقاية والرفارة ولاحث

علم أمارات السيادة والأمارة وكان عاقلًا ذا أناة ونحدة وكُفرة فأُحبه قوم فرفغوا مدشائه وطلى عمام وحفر بئر زمزم ، وهي البيرُ التي احتفرها اسمين بإبراهم عليها الديم ودفنتها مرهم ، فأعادها وكلهما وُها . و كان فصيح مسان جالمذا لجنَّان . ولفد مجاعة من مريش على معك الين سيف بدؤى يرب صد ادرك مُنك أبائه بهنؤه بهنيابة عداص الحياز، فهاد صورا عدم استأذنه عبدالمطب أي معلام نقال: الدكنة مديته بيديدي المعوك أَذَانًا . فقال عدا لمطلب : « أن اله قدأ صلى إيه الملك محلاً رضعا . منعناً منيعا . با وخاسًا مخا · وانهتك منست طابت ارومة ، وعزاً ت حراثهة ، وببت اصل، وبسوره. في أكرم معدم والمليد موطق ، فانت المين اللين ، وأس العرب ، و ربيول الذي به تخصد . ومُلكك الذي له تنقاد . وعموه ها الذي عليه العماد ، ومعقله الذي اليه يمياً الساد ، فسعفت ضرسكف ، وانت لنا مبرهم غير خُلَفَهُ . فَعَن بِهِمِن مِن أَنْ خُلِفَهُ . ولم تَحْمِل مدانَ سَعِفْه . نحداير الملك اهل معرم الله وؤمش وسدنة بيته أشخصنا اليكامه أنهمك تكشف الكرب الذى فُدُحنًا • فنى وفدالهُنتَة • لا وفد المرزية ، لازلت ناعم البال ، مهنتا أفي كل صلى . " فقى سيف الملك ، مدانت الإ المنظم ؟ قال : الما عبد الطب به ها در . وي : ابدا فينا ؟ قال : نعم . فأقبل عدرمه بهالتيم ولل ! ، مرصا واحدو المسهد وناقة ورصد ومعا ري المعلى عطاءُ جزلاً ، قد سمعت مقاً لَتُمَ وَوَفَتَ قُرَابِتُمُ الْمُرَامَةِ مَا الْمُتَمَ وَالْجَبَاءِ الْمُرَامَةِ مَا الْمُتَمَ وَالْجَبَاءِ اذا كلمنتم " ثم امريم الإدار الضيافة فاقا قوا شهراً لديوُ ذَن

في مقابلة ولاني الا فعراف ، ثم دعا بعبدا لمطب فا خبره الدكتهم المساوية تنبش بني لظهامه ذارية ، وامره الهكم ونه . وام باله المعليا اليه واكرم مدها ، معم وا دن لهم فعا د وا . (وكان عبدالمطب اذا دخل ثهريفان معمد ماء فتحذي بالا تعبد) والمعم المسالية مجمع الثهر ، وهواول مه خضب بالسواد أ . مات وعره على سنة - كما في عيون التوارخ - وفيالكال خضب بالسواد أ . مات وعره على سائن الذهب ، ، ، وخلف الني عرولا أن عاسم . ، ، وخلف الني عرولا أوم : عبدالله ، والبياس ، وفعرار ، ومرة والمقوم ، والبيلي ، والزير ، وعبدالله ، والنا دار في المناس ، والنا دار في المناس ، والنا دار في المناس ، والنا دار في وبعمه الناسبية يعدم عشرة ؛ يهمل عبد الكفية وقم . وانا دار في في ترام اشهر هواد ، وفي كتب البيرة النبوية اله يولا اله كاراذا التي في الكفية وقم . وانا دار في التي البيرة النبوية اله يولا الله كاراذا التي في الكفية وقم . وانا دار في التي البيرة النبوية اله يولا الله كاراذا التي في الكفية وقم . وانا دار في الناس والمناس المناس المناس

# عبدسه بن عبد المقلب ولاسنة به و قبل لهرة

ابرقيم عباسه الذبي بن عبد المطلب بن هاشم: والدُ رمول الله معوالة بيرم ، ولد في مكة ونشائع وهواً معفر وكر عبد المطلب واقصرهم نحراً ، وكان عبد المطلب ابوه قد نذر: لئ ولاله عشرة ابناء وشبوا في حياة وكانو العواناً له على اعدائه لينحرن أ حدهم عندا لكعبة لدتعالى! • فازال يلا له حتى بني ابناؤه عشرة اشتاء ، فذهبهم ال هُبل وهواً لبراصنام الكعبة ففربت القداح (يغملون ذلك كالقرعة) فوجت على عبدالله ، وهواً حب بنيه الله وامغوم ، وكان عبدالمطب واقفاً يدعو فلا فرج يحقد على عبديم البرى اليه فا خذه و ذهب الما استان ونائلة (وها صنمان كانوا اذا أرادوا الله فاخذه و ذهب الما استان ونائلة (وها صنمان كانوا اذا أرادوا في غره عني غرده عنده) فقامت قريش مها نديه في في غوه مهذى و، فأحر فقي المراه في المرا

فقالوا : هم ٌ فانطلحه لا كاهنة الخرٌ مسيلها ، فإن امرتك بذبحه فإضل .فذهب معم اله وهي بخيب ، فقع علم عبد المطب خبره ، فقالت : ارحبوا اليم حتى يأ تيني ، بعي فأساً له ، فرصوا عنها ، ولما اصعوا عدوا الها ، فقالت : نعم قد جا و في الخبر ، فكم الدينة عندكم ﴿ ؟ قالوا ؛ عشد مها لابل ، قالت : الصِّعوا ال بدوكم فقر بوا عشراً مه الابل واضربوا عيها وعي عبداله القدام فا ن م بع عاصا مبكم فزيدوا عشرا حتى يرضى ربكم وان خرجت عا بدبل فا ي وها فقد رضي ربكم و نجا صاحبكم . في جوا حتى انوا مكة فاجتمعوا تم قربوا عبله وعشراً مدهري فخرجت القداع عد عداله ف اددا عشراً فخرجت عيد خا برحوا يزيدون عشدا وتى ج الغداج عبير حتى بغت الدبل مئة ثم طربوا فَى مِتَ الْعَدَاحِ عِمِ الدَّبِي . فقل مدمضر: قدرضي ربب يا عبدالمطب. فقى عبدالطب ، لاوالد إحتاً ضرب ثيرى مات . فضربوا ثداً ، في جت القداج ع بربل ، فنم ت ، وتركت لايْعَد عن انسام ولاسبع ، وانفر عبدالمطب بابنہ فرِصاً ہم ، فل وج با منة بنت و هجه (ام رسول الاموام عيدت ، ثم ارسله الالينة بمتارلهم تمرأ . فرض بالمدينة . مطَّ ﴿ ووفن في وار النابغة الجعديالت عمر ، وبعضهم يعول: إنه الحرالي فالنهم في تجارة فلما عاد نزل في المدينة وهومريض فتوفي بل ولامم و تُمَا بِهِ وَعَشْرُونِهِ سِنَةً ، وَكَانَتُ وَفَا تَهُ قَبِلُ وَلَوْدَةً سِيدًا لَمُنْهِمُ وَهَادِي الهداة محديد عبداله عليم الصلاة والملام . و حبل هذه الرّحمة منجًى عدا لمجدالثاني مدالعام لابد الأير . <del>وفي كتبالسيرة المنبوبة الع ديول ال</del>م كهرالمانتغ فيالموب يتواء سلالماني لاكزب ١١٠ المسعدا المكسة

# ابو مل سب بن عبد لمطلب ولدسنة مد - وتوني سنة على تبريج

ابوطاب واسد عدمناف بن عبد لطب بن هاشم : والدعليّ بطل الأمهم ، والنبي الرمين ونا مره وكا فله ومرتبي . وهومن ابطال بني هاشم والكلاعين منهم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم عداذية ، فلا مات أحرجوه فا منطب الالهرة بمهمعه كما قدمنا في الرجمة الدولى ، وكان ابولم بم خطيبا عاقلاً حسن الروية طاهرالقلب الجيّ النفس ، وعرمن عليه ابنها خيه الريمان بدينه فوعد بنصرته وهماية وتعنه النفس ، وعرمن عليه ابنها خيه الريمان بدينه فوعد بنصرته وهماية وتعنه المنتج عدقبول الرسم خوفاً من أن تعيره الوب وتعييم ، فنزلت آيزً لكنّ المتنج عدقبول الرسم خوفاً من أن تعيره الوب وتعييم ، فنزلت آيزً لكنّ المتنج عدقبول الرسمة عوفاً من أن تعيره الوب وتعييم ، فنزلت آيزً لكنّ المتنج عدقبول الرسمة عوفاً من أن تعيره الوب وتعييم . فتركه واكتفى منه لهنة العالم للناها على المناها المعلم ومن أحبيت . في من أحبيت المناها على المناها على المناها على المناها على المناها على المناها المناها على المناها على المناها على المناها على المناها على المناها المناها على المناها على المناها على المناها على المناها على المناها المناها على المناها على المناها على المناها المناها على المناها المناها المناها على المناها المناها المناها المناها المناها المناها المن

عد . واورد الفاضل السهيي في كتابه الروض الألف نقلاً عيمت م بالساباني على عد . واورد الفاضل السهيي في كتابه الروض الألف فقلاً عمرة الموفاة الواحمية عليه وحبوه قريش الدُرهاعة

قالمسة الله وفيم البياطاع و معنوة المده وفيم البياطاع و المستقدم الشجاع و المستقدم الشجاع و الواسع الباع و لم تتركوا للوب في الحاكثر فصياً الأحرزيون ولا شرافا الوادركتوه و فلكم عن الناس بذلك الفضيلة ولهم به اليكم الوسية و ولا شرافا الوادركتوه و فلكم عن الناس بذلك الفضيلة ولهم به اليكم البينة : فا ق والناس مكم حرب و على حربم أو لب و وافي الوصيلم بتعظيم هذه البينية : فا ق فيها مرمئاة الرب و قواماً ملمعاش، و ثباتاً للوطاة و معلوا ارمامكم ولاتفلمون فيها من فيها مربادة في معدو و اتركوا البني ومقوله : فان فيها شف فغيها همكت القود و قبلكم و واجيبوا الداعي وأعطوا السائل : فان فيها شف الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحياة والمات ، وعليكم بصدف الحديث واداء الامائة : فان فيها محبة أي تناس ومكرمة الحديث واداء الامائة .

مِكْرِيةً فِي المَامِ . وانا اومَسِكَم بمعمد خيراً : فانه ادمين في قرابِيْن ، والعديق فيد الغرب ، وهوجاج كلما ا ومسَيم به ، وقدجاء بأمرٍ ؛ تحبله ُ الجناء وانكره العيان مخافةُ الرشنةُن ؛ وأيم اله كأني انظر الى صعليك العرب وأهل البر ني مراطرا ف والمسستضعفين من الناس : قد أ جابوا وعوته ومدّ قواطمة وْظُمُو امره نخاص بهمغمات تتوسّع فعبارت رؤساء قریش وصناوی اذنابا ، ود ورها خراباً ، و منعفادها اربابه وادا أعظر معليه الموجهم اليه والعظم منه أ مظاهم عنده قدمحضة العرب ووادها وا منعنت له فؤادها وأعطت قيا دها ، دونكم يامعا شرقريش إبن آبيكم ، تونوا له ولاهٔ ولحزب مُمَاهُ وواله لايسعت احدمنكم سبيل الدرشد، ولاياً خذا حدبهديه الوسعه، ولوكان لننسي مدة. و لأُمَلِي تأخير كلفية عندالطِّهِ ولدفعت عندالدواهي،» و مدخّعكَ ما ذَكره الامام المبرّ و قال : خطب الوطلب لرمول اله ,من \* في تزويج خديجة بنت نُحُويل فقالب: ﴿ ﴿ الحمدلد الذي جعلنا مِه وَرِهَ الْهِمِ وَزُرْعٍ اسطيل وخِفَلُ لنا بلداً حراماً ، وبيتا محبوصاً ، وجعلنا الخيطاً مع الناحل . ثم إن محد بدعيداند ابنَ اخي: من لايُوازن به فتى مدتريش إلارُبَحُ عليه بِرّاً وفضلاً وكرماً وعقلاً ومجداً وُسُلاً و إن كان في الملق ُقلِّ فا مَا المل كل كل وعاربة مسترخب ، ولا في خديجة بنت خويد رغبة والإ في مثل أدن وما أحببتم مدالصداق فعليَّ . » قال المبرد : وهذه الخطبة مه أقصد خطب الجاهلية ، وكانه ابولملب مهامب تجارة كبا في قرين ومولده في مولمنه مَكة و بإن و في مات و دُنن ، وأعقب البة واثنتین اوهم : عنی ، وجعفر ، وعقیل ، وطلب ؛ وهشتان هما : ا مهما نيَّ ، واسرٍ فاخت ، ونجانة ، وامهم فاكمة بنت الدبهاثم برعبيناف.

## ممزة بن عبدالملّلب ولدنته ما و تبالهجرة و توني سنة ﴿ ﴿ للهجرة

ابرقارة حمزة بدعبالطيب بدهاشم : عم رسول الد ، وأحدم سنا ويدقرك ب وسراتهم وس وتهم في مجاهية والدسلم و ولبعكة ون إلى قال صاحب السيد الغابة : كما ن إعِرُ قِرلِين ولسسند واشدَّ ها شكية • واول احباره في الوسيدم أن ابا مِهلُ القرشيّ (عددًا لنبيّ وملُّ شدّ اعدائه عليم) ترمن الرسول الد مشته واهان و بهول الدمها مت لم نجبر . وكان حمرة عَائِبًا ﴿ فِي الصِيدِ فِلَا عَادِ أَ صَبِرَ بِا صَنْحَ الِوَهِلِ وَقَصِدُهِ • وَآ وَ فِي الكَعِبْرُ • فغر به بعقوس الله في بده مشريج رأس سشحة منكرة وقال : أنشتمه وان عع ويهُ اقول ما يقول ٢٠ فاروُو عليَّ إن استطعت ، مُحدَّث مُعِمّ عفلة وقامت رجل بني مودم على حمرة فمنعهم ابومهل وخافات العَيْنَ فَقَالُوا: مَا زَاكَ يَا مُورَةُ الرَّقِدُ مِهَا تُنَ . فَقَالُ مِنْ إِنْ الْمُنْفِي ؟ فقات الرب : اليوم عزَّ مور و إنَّ حزة سيمنع، فكفُّوا عبر معلاسا آتم الالسيد. وتبتعن عاسيم. وهم ذي تبوس ابي لمهد . ثم حجر من مع النبي من " الالدينة ومغر وقعة بدر وغرها وابدى مدابب لة ما حوم وف عنه ، قال لمدائي : اوللواء عقده رسول اله صداله عيروكم بركمان لحرة بدعبا لطعب رك و وقع أيرف في الحرب برايثة نفامة يعنوك في مسده والماك نِ وَمُعة برر قاتن بسيفيه ، فقل امة به مُلف وهوا حير ف<sup>الس</sup>ليه ؛ مه ارجل المعلم برية ؟ فقيل كم الممن القل والعض سالدفايل! وتُنتا

وقتل ، رمنيادعن ، في وقعة كأُخَد بعدأ ، قتل أحداً وثكرتيه نف مَ عَرُفرَة عِنْ الْمَدَا وثكرتيه نف مَ عَرُفرَة ع عَيْظُهره فرآه احدالعبيد فأورك وصربه بحربة ذهبت بروص واخذه المشركون فرشوا به و بههاء المسكيد ، فكا رآه النبي عيد السدم مَهعِمه وبكى . ثم الله منطوا به و بهمك الله أَيَّ عَمَ فلقدكتُ وصولاً الرح فعولاً الخيرات " واخذه المسلمون فذفنوه في المدينة . قال ابدح م وغيره مهم مهم تقيمه واخذه المسلمون فذفنوه في المدينة . قال ابدح م وغيره مهم مهم تقيم النه الغرائد الله رضوال التعليم .

> العباسس بن عبدالمقلب ولدمة ١٥ قبل المرة - وتونيسة ٢٥ هم ية

قال رمول الا معاله عيد وشع . : هذا لعباس بدعدا لحليب : أجودُ قريش كفاً واوصها ؛ هذا بغيرة آبي . كان العباس احد عظا ، قرين ، رئيس في بهجلية عظماً في آدي ؟ وصولا لارحام قريش محسنا اليهم ذا رأي سديدو عقل غذير ؟ مولعاً باعن ورالعبيد ، كارها لاوت : قال صاحب اسدها بة : اشترى العباس سبعيد عبدا واً عثقهم جميعاً ، وكانت لاسته بحاج وعارة المسجد الحام وهي أمه لايرع احداً بيب احداً في المسبحد ولا يقول في هجراً ) . ولا بكة بعد بولا رمول الا معها بعرارة المسار الماري والمارة ولم اسلام واقام بمكة وله بكة بعد بولا البي ، مقامك بمكة خير ، ثم هاجر بعد زمه وثهد وفعة حييه مها برا الماري الناس ، و منه وثما العالمة أميه في فويلاً المنه ما الناس ، و منه وثما العالمة أميه في خويلاً المنه ما المنه ما الناس ، و منه وثما نيفاً ، وها ما طويلاً أميه في مولاً المنه بالناس ، و عاش نيفاً وثا نيه عاماً ، أميه في أميه في عنه العنا ، العباسيين يتعول به و شوعه أم ميداً العباسيين يتعول به والمعا والما العباسيين يتعول به والمعا والعا ، العباسيين يتعول به والمعا والمعا ، العباسيين يتعول به والمعا والمعا به والمعا والمعا ، العباسيين يتعول به والمعا به والمعا والعا العباسيين يتعول به المعا به والمعا والعالم العباسيين يتعول به المنه المعالمة المعا به والمعا العباسيين يتعول به المعا مع والمعا العباسيين يتعول به المعا بين يتعول به المعا معالمة المعا به والمعا بعد والمعا به والمع

1

وكان مين القدر رفيع الجانب : قال الصعفدي في كُنْت الهميان : ولم يمرَّ (اي العباس) بعمر ولا بعثمان وهماراكبان إلاَّ ترجَّعو : { جعوُلاً لا ، وبالك العباس) بعمر ولا بعثمان وهماراكبان إلاَّ ترجَّعو : { جعوُلاً لا ، وبالك العباس في العربي في فبلغوا ثبوت وثبوتين الفأ . . . لا لا ، وتوفي مرفيه عن المكدينة ووفن في البقيع ، ولاعشة اولاد وكور سوى مونات المنهم حبر الاسلام عبدته به عباس .

#### الحسسن بن عيّ – ولدرئة ۳ - وتوفي سنة ٥٠ ۴ –

ابوم الحدة بن عي به بي لجالب: خاست الحلفا ، الاثدين ( الآتي ذارهم) وآخهم . أثبة السيدة فاطمة بنت رمول الده من « وهواكبر اولادها واولهم ، ولد في المدينة المنورة و فشاج ، وكان عاقلاً حلياً وقوراً محباً للخير مَسن الخلق والخلق ، لما استشهد ابوه علي (وستأتيزمبة) عداً هوالعرا ورائلية بنا يعده عع الحنوفة سنة ، كاه واشار واعليه إلمي عداً هوالعرابة معاوية بن ابي مغيان ، فأطاعهم و زحف بمهد ، وفخ خهره معاوية فسار من المنم اليه . فلا تقارب الجيشان في موضع بقال لرسك بنا حية مرد المناورة الله . فلا تقارب الجيشان في موضع بقال لرسك بنا حية مرد المناورة على أن ها تبد الطائفية وتغلب ا حاها الأخرى بنا حية مرد عظم به كان أن ها تبد الطائفية وتغلب ا حاها الأخرى بنا حية مرد عظم به كان أن ها تبد الحال تقليد المناورة المناورة بينا زل له عد نمونة لقا وَ شروط يشر والمن المناوية بينا زل له عد نمونة لقا وَ شروط يشر والمن المناوية بينا زل له عد نمونة لقا وكر المناوية بينا زل له عد نمونة لقا وكر والمن المناوية بينا زل له عد نمونة لقا وكر المناوية والمناوية بينا زل له عد نمونة لقا وكر والمن نف وكم المن المناوية في المناوية في المناوية والمناوية بين المناوية في بين المناوية في بين المناوية في المناوية في بين المناوية ومسأ للشر ، وحمي قام ولاك وهو به المناه المناوية في بين المناوية في بين المناوية ومسأ للشر ، وحمي قام ولاك وهو به المناه المناوية في بين المناوية ومسأ للشر ، وحمي قام ولاك وهو به المناه والمناوية في بين المناوية في بين المناوية ومي قام ولاك وهو به المناه والمناوية في بين المناوية والمناوية ومي قام ولاك وهو به المناوية المناوية والمناوية وال

لا عام الحاعة » لا مِتماع كلمة الأسلام فيه وانغنا فها عبر حقيه الرماء بعدندك أي والفتن بير علي ومعاوية . ثم قصد معاوية اكلوفة ورصل بحسن الى المدينة فاقام برحستى توني مستعملاً في قول بعبلم . ودئن بالبقيع عليه الرحمة والماك ومدة خلافة ستة اشهر وفحسة ايم ، وولد له ا حدعشر ابناً وبنت واحدة .

هذا ما يتفلى/بيرته واما نفياحة وبإهته فكان معاوة يوصحي حاشية باحتناب محاورة رحليه هما ؛ الحسن وعياله بهعباس بملقوة بدا حيتها • قال البيه في : قدم الحسنُ عع معا دية • عنده مموبه لعص وبروان ابن الكلُّمَ والمغيرة به يُشْعِبَة ومسنا ديدُ قعه ووعبوه النين والثم ، فأجلست معادية ع سريره أراماً له محسده مروان فقل : يا حسن لولاحلم لميلؤميه ماأ قعدك حمدًا المقعد والقنيك وانتال مستوجبً بقودك الجاهير فلا احسبت بنا وعلت أن لالحاقة لا بغر ساراهمان موصنا ديد بي امية أذعنت بالطاعة ويعثث تطب بهمان ، أما وم يولاذ لات لأُربيه دمكث ولعلت أنا نعلي السيوف مق ﴿ عَدَالُوعَى فَاحَدَالِهَ الْأَلِيكُ بمعادية فعفا عنت بملم ثم صنع برك ما ترى ٠٠ فنظرالدا لحسين . وَوَال : ويمك يا مروان إلى لقد تقلدت مقاليد لعار أي الحردب عندمث هدّ (والمخاولة عندمخا بطيخ ، نحدي هيئت الهوابي : بنا الحج البوالغ وانعالسوابغ تعزيبي امبة وتزعماً نهم مُبيرٌ في الحروب أُسيدعنداللقاء؟ تُفيتك لمِن ا اولئك البلا ليواك رة ، والخياة الذارة ، وهمرا م القادة ، بنوطبطاب، اما واله لقدرأيتكم وجميع من في هذا ألبيت ما حالتهما لاهوال ولم يجيدواعن الأُبِطِينَ كَا لَكِينَ الْعَنَارِيةِ الْبَاسِيلَةِ الْحَنْقَةَ فَعَنْدُهَا وَلِيثَ هَارِأُوأُخُذَ الْحُنْقَةَ ا بيراً فقلدست قومك آلعار ، أثرافهُ دمي زعمتُ ؟ أفلاأنت دم مہ و ثب عبے حثا ہے نے الدار فذہم کما 'یٰدج بحبل وانت 'مثنو ثغاء تنعجہ وثنا دي بهويل والنبور كالأمَّة اللكُّعاء • ألا دفعت عنه بيد اونا ضلتَ

عنه بسهم ؟ القد ارتعيتُ فرائعُك وُغشيَ بعرُك فاستغثتَ بيكابستغث العبد بربه فانجيتك مهمقتل ومنعتك من ثمّ تحث ُمعاوية عاقتني ؟ أكد وبورام ذينك معيث الزُبج كما نُرج ابه عفان! انتُ معد أ تَصر ﴿ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ باعاً وا جبه قبها مه اله تحبِسُرا عبي دنسك ، ثم تزعم اني ابتُكيتُ عجم معادِمَ ؟ أُمَا واله لهوأ وف بشأخ وأُ شكر الما وَلَّيْنًا ه مه هذا بير . مَتَى بدا لَم مُلا يُغْفِينَ ۖ جفه عالقدى مدك ، فواله لِلْ عَقِبَ الْهِ الْصَالَ مِيسَى يِفْسِي عِنْ فَضَا وُهِ ويستأمن ذسائه ثم لاينفعك عند دندف الهب والوغاه ولايرة تحنك الطببَ تدريجُبِكِ العُلِيعِ ، ﴿ نَظْقِ الدَّنْتُ صَادِقاً ۚ إِن فَانْتَصْرَعُ وَمِعَالِيٍّ المحسن وشيًّا مرواي فا نعرف مفضاً مفحيًا . . وسال ابوه عليٌّ ، من الجهُّ الله ليمَّن بالصة : يا بنيٌّ ما السداد ؟ قلى: وفع المنكرُ بالمعروف . قالى: فَالْرُف؟ قل : اصطناع العشيرة والمعتلى للجرية . قيم : في السماح ؟ قيم: اللذك في العسروالير . قلى: فما اللؤم ؟ قلى: إجاز المرء ملا وبذل عرضه . قلى: مَا المنعة ؟ قال : سُدَة البيُّ من ومنا زعَيُّ المناسى . قال : فا الجبن ؟ قال : ا براء مع الصديع، وا تنكول عالمعدو ، قال : فما الغني ؟ قال : رض النفي جسم ، الله عندا لصدمة ، قلم الله عندالصدمة ، قلما المجد ؟ قال : أن تعلي في المزم وتعفوني الجرم ١٠٠٠ وتجد ترجمته با طول حاهنا فحيب تاريخ الثم لابدعي واساف الاغبيره للصبان وأمثالها مكتبالكم والسيسير والدخيار 🚶 والمارة كالمراكمة ما رمنياله فنه ، لاخيه تحسين وهريجود سنغسب : ، يا اخي اومسك أن لاتطلب الخنونة فاني داله ما ارى أن بجمع اله فينا إلنبوَّة والله فتا فاياك أن يستخفك سعنها و الكيفة ويخموك فتندم مدحيث لدينفعك الندم » • والحسن ، عبيه الرصوان » ثاني الائمة الاثني عشر عندا لدمامية : وولث 7.7

أن ال دة الرماسية . وهم فرقة من فرق المسلين تقول باما مة علي رمني الدعن بعد النبي مداره ويم ( انظر كتاب الحل والنبي للشهر يتاني ) . يذهبون ال أن إما مة المسلين يتوارثها الباؤعي عنه . وهم مختلفون في السبسليم ومن المنته المسائع ومن المنته المنته المسائع ومن المنته المنته المنته المنته المنته وهوالدم الثاني عشر والاثه في تسميتهم انهم : الرمام علي الحن والحدين ، وزين العابدين ، والباقر ، والصادق ، والكاظم ، والرصا ، ولكل والمهادي ، والمهدي ، رصوان الدعيم أجمعين ، ولكل مدهدة لدواد كمة شأن مودف ومكان محفوظ ، وأنا آت عيم تراجمهم فيا مدهدة لدواد كرة شان مودف ومكان محفوظ ، وأنا آت عيم تراجمهم فيا عين إلي المرام الدوج في الخذ أني فعل الخفائ المربية في إن المن والما والما المول عين إلي المرام الدوج في الخفائ المربية في المن المناه المناه

# الحسين بن عليّ

- ولرسنة يا - وتوني سنة ٦١ م -

اسيدالرميد ابوعبدالد الحسين بن الرمام على بن ابي طهب، وا مرفا لممة الرهاء بنت ركول اله : ولد في المدينة المنورة ، ون جبد عظل والمسلم وقله المدينة المنورة ، ون جبد عظل والحسين سيدا الدينا عاقلاً مفكراً . فال ركول اله ، صلوات الدينيد » : الحسن والحسين سيدا بب اهل الجنة . و هو صاحب الفاجعة التي اومت القلوب و قرصت الله مفان و انست الناسن احزانهم وا بقت في قلوب بني هام وأيليم منعينة لبني امية لد تشنى أبد الدهر وحسبك انها طازالت تغلي في الصدور حتى حذربوا آل امية ومروان تعد الغربة القاضية في واولته وازلوا صولته عن عم سبور منه في بلاد المشرور ديار ، على الما للفل في المناسب في العدور المشرور ديار ، على الما للفل في المناسب في العدور المشرور ديار ، على الما للفل في المناسب في العدور وخد منه الحادثة أنه لما مات معاوية به البي فيات وولي ونه وقا المها في أمر منا عد مبايعة ورحل ال مكة في مجافة مد احما به وافقوه على رأيه فاقام بمكة اشهراً فبلغ اهل بكوفة ذا مده وقان



لدبيه علي واخيا لحسسن في كُفيل واعوان ككتوا اله كنا با يطبون بمعفوه ليبا بعوه عدى نحلافة ويذكرون له انهم في حيثن منهيَّ للوثوب فوعيم المسير اليم ثم لضي مجاعة مدعقلاء فيه أن لديذهب فأصرَّ عع ما دَنَاى ﴿ وَحُرِجٍ بي أُ سرته وموالم ورجال وهم نموالثمانين ، قا صداً الكوفة · وبيخ يزيد به معاوية خدم فأسراله مين أعترض في كرمدو. وبعد قتل عنيف النب بيالغ بقيه أصيبالحسيدي عديدة فسقط عدوس فقتلوه. قيل قائد سنامه أن النفى وقيل الشمر به ذي الجوشن . وأرسل رائس ون أوه و فراريه الايزيد بهمعامية في الثام ، فاظهر يزيد به عليه وككبرما ينغع الحزن وقدسسواليف العَذُ لَ . ونغذا لقصناه وقدر. واختلعنوا فجالوضيع الذي دنن رأس كسيدني فقائل في شم وثاكل بل دفن مع الجنَّة في كربعود وقائل غِر دُلك ما ادَّة الا تعدد مراقده وصياع ضريح الحقيقي بين . وكان مقتله ، حقاه مه منا بين رمنوانه ، يوم الجمعة عاشر مرَ مَ . ولايزال هذا اليوم يومَ من « و كما بَهْ عند مجيع المسلميه الهم الم الاجماعة مدنجهلة اهوالسينة يتباركون به لنبوت صيام النبي كمرسم في يرم عا شوراء و في لما نعة الشيعة ايضاً رجل يتجا وزون حدا لحزن يعيمون له المياتم ويضربون نغسهم بمردح وبعضهم ميثلون حاوث مقتله كا تمثّل الحواوث التارخية والحنِدية على مسائع النوادي • وعقلا و الطائفتين غيراضين عايفيل هؤلاء الجاعات منهم . أصحناهم! • اما خروج الحسين يريد مكوفة بن إوا لحفاله فقد فستر • الفيسوف الولماني « ماربيد» في مثاب لرساه «السياسة يؤسوية» بالدأري بكن مناصاً من التَّفَكِيرُفِّيهِ ، قَالَ » ماربيه » : الما ت الرميد ن العظمان عبي ومعا ويمَّ وتركما في العبددرا صَفاناً وما دولاً هما: الحسين بهي، ويزيد بسمعادية ؛ والاول لها مح للثوك

والثاني يراقد ولديستطيح البطشى بر ، اما اكسين فعدا علم في احماب الديانات من اختارسيا ستةا لمؤثرة فائه لما وجد قوته وقوة فحله مشعيفة بجانب آدى يزير فكرً في عمل كبير منرِّج به لعَيْه وهو أن يريد المسيدالي الموت ٠٠ وعي اثرة بع المساءً و أبطفاله ومرج مه المدينة فلحق به عدومن افرائد واصدقائم. . ليسن اختياره اخذً } طفه الالحكة كاريعه وليعالط . أين ان لابدليزيرمين ا فا بادأً دَنَوَه المصيبة عامة ، فاستصميصغاره م<del>لعليف</del> وهومعتقد أن يزييبغتك بهامجيعاً . رافه ذلك لائه علم أن الثورة اله شمية لا مختص يثيرها عابني امية الدوافع مؤثر ينب بهومة كلخسلامية جعاء وثبة الخابه وموشفاهم وثبة التأكم والعضيد . وهي الدمنية التي كان كسيى الها الحسيد باخذ المفاله وصفاره . ولذلك 0 و فانها لم تقع الواقعة حق نغرت مديزيدقعه ا خصائه ، وما بلغت سبايا الحسيد مدينة وشعه حتى تهيأت الثورة عايزيد . وماهيا الأعوام قبوئل تركت آل يزيد لمماً السبيعف وسشيدت عنع انهما دعائم الحادفة الإسمية التبكية ٠٠ لم يذكر لنا التاريخ رجيرٌ التي منفسه وابنائه واحبدالنا ساله ، في م وي الهوك والفناي إحيادً لدولة صُوبت منه إلاالحسيره : ذلك الرص الكبير الذي عرض كين يزلزل ملك مدمويين الواسع و يقلق اركان سلطانهم ، » واستطرد الباحث لا العلام عع السيعة ما لادخل له في بحثنا ٠ وقد نُقِلت بعض مباحث الكاب لا الغايسية والوبير وكان لما فكرَّ به منا صرون ومؤيدون . وهوراً يمسن عع علاته: فإن الحسيدا فاقفدا لكوفة وهووا ثوربنفرة فل وأخذاً كمفله وللماء للسكنى بإ و لئه ميم تفكير مسيد بدائك لكون وبيؤ ثابتاً عع ما كاريصف به مدسعة معقل وجُودة الروكية ، ولغم ترجمة بي ميسوم العذب. قال أنتر مترحيه: خطب محسيد بدعية يمنا فقال : ويا أية مناص إ كافسوا في المكارم وساعوا لا المفائم ولاتحسبوا لموني لم تعبلوه واكتسبوا الحد النجى ولاتكسبوا بالمكل ذماً . واعلوا المموا تج الناس اليكم مهنع من عليكم فلا تملوا النعم . واعلوا أمها لمودف يكب حمداً

وَيُكب اجراً خلوراً مِمَّ المعروف رجعً رأيتوه حسناً جميلاً يسر الناظريه ويفوه العاطيع ولوراً مِمَّ المؤم رأيتوه سجاً حسوها تنغرمنه المعلق وتغصه دوخ الذبصار ، ايط المناس؛ مه جاد سسا و ، و مه مخل لا ذُل . و إله ا جود الناب مه اعلى مه لا يرحبوه ، وال اعفى الناش مه عفا عند قدرته ، وال افضل الناش مه وصل مه قطع ، والاصول على مفارس ا فروع النمو ، مها حسن الحسن الله الله ، واله يجب المحسسنين ، » ، و مه صلام : الجم زية والوفاء مروءة والعيمة سفه والسف ضعف والعلق ورملة و مجاهة احل الماء حسر ومجاهة احل الفسول مربة ، ،

## زين العابدين بنُ الحسين

#### - ولدسنة ٨٧ - وتوني سنة ٨٨ ﴿ -

الإلحسن زين العابدين على بن الحسين بن على بنابي طلمب: رابع الدئمة الاتخاعر هذا لائلة الألحسة وفئ بلا فعا والهما تنى وصدما وكان من مهم والكرم على بنب عظم: فاما صلم فلا فيه حكايات عجيدة فرق بي أمالسب فلعيه رميل فسبة وبلاخ والموالي فبا دراليه السيد والموالي فلعنم واقتب عبي من أكراً! ألك حاجة نُعينك عليم وقتل: ما شير عنك مدام نا أكراً! ألك حاجة نُعينك عليم ؟ فاستى الرميل وتنى فام له بخرية آلاف وهم ، ولقيد آفر فنالهم ، فقل : يا هذا بيني وبيد مهم عقبة إلى أنا جزئه فا ابالي بما قلت والهم في فقل : يا هذا بيني وبيد مهم عقبة إلى أنا جزئه فا ابالي بما قلت والهم في فقل : يا هذا بيني وبيد مهم عقبة إلى أنا جزئها فنا ابالي بما قلت والهم في قلل المالي بما قلت والهم في قلل المالية الموق على المنا والموق فلوق والهم في المنا الم

في موناء لايفتكر به واماكرم فقال به عاشة : معصد سعت بعه اهوالمدينة يقولوم: ما فقدنا صدقة الرالامبرمن عبي به يحدد . وقال محرد بأسحه : كارناس ماص المدينة يعيثون لد يدرون رايه معايشهم وتا كلهم فهامات عبي بلحديد فقدوا ما كانوا يُو تُور به يسرد الإمنازله . ولما مات أحقي مه كان يقوتهم فاذا هم نحوملة بيت ، و نقل كيثر مدا لمصنفيد أن القصيدة التي مطلول :

هذا الذي تعرف البطى ، وطأته هذا المنتي المد والبيت يعرفه والل أوجم م قيدت في مدم زيد البطى ، وطأته الغ زون را رتج الا أرتج الأفي المجام ، واله قائم الغ زون را رتج الا ارتج الأفي المجام والكافية علية مرشعر والشبط ابوتا المحاسبة الخريميشي قال ، في الشبط المعام ما يدهما بديد ، كا مداذا بعث الداحدة فكره لبود يقول : اللهم الم كامرها فقا فا غفر لي والدكا مدكا فرأ فاعفر لد وكاريتول ، فقد الدحدة في بت ، ومات في المدينة المنورة فدن في البقيع .

## الباقرب زينالعا بدين

ولدرنة ٥١٧ - وترنيسنة ١١٧ م

الامم ابومبغ محدة الباقرُ بنُ عني زين العابدين بن الحدين : رمغ يعتم " : هغامس الدنمة الدني عشر ، وكان ناسعة عابدا وله في العلم وتفسير المقران اراء والوان اسالم العدد به عروب عبيد عدقول تعالى : « اولم ير الذيه لفزوا أن لسموات وادوم اكانت رتقاً ففتقناها » ما معني هذا الرقد والفتوه ؟ فقده اجمعغ : كانت الساء رتقاً لد تخ ج النبات ففتقناها بنزول المعلم رتقاً له تخ ج النبات ففتقناها بنزول المعلم وفروج النبات ف وهذا رأي حسَن في تقليم الآية لموافقة درجة علم الوب . وهذا رأي حسَن في تقليم الآية لموافقة درجة علم الوب . في ععم نزول التم الامام مم وأحا ما ليستره بالمباهم المؤلول الموائل الما الكراك الكراك المالم المالي المالي المالية الموافقة ورجة علم الوب .

له غيروجه واحد مُتَمَعَلَ وهوأن سشته مه مادة بَقِرٌ قالوا: لانه بقر العلم أبي ويقطعك شفه فعرف أصد وضفيه . ومه محلام : مشما لاخ يراعبك غنيا ويقطعك فقيرا . وقال : لين في الدنيا شئ اعوبه مه الاحسان الاهموان ، وقال : ما في قلب الرئي سيني مه الدني مهم الدنيام قبير المعرف الدني ما العب الماسكيل مهموت سعيد عابداً . وقال : اعرف الحودة في قلب الحيل مهموت سعيد عابداً . وقال : اعرف الحودة في قلب الحيل ما دني ما دني فيلك وقال : اعرف الحودة في قلب الحيل ما دني ما دني فيلك . وقال : اعرف الحودة في قلب الحديث ودن بقية العباس في المبقيع درمني التمثيم الدني من وقال المستميم والمن المتنا من الحديث ودن بقية العباس في المبقيع درمني التمثا المناه المنا

#### جعفر الصادق - ولدئة ٨٠ - دتوناسة ٨١٨ه

الا كمة الآي حسر المحادة به مرال و بن العابدي : عليم رضوان اله الكورة واخذ الا كمة الآي حسر الحكاد الله بين وله مذلة في العام مروفة واخذ عنه جاحة به الحمة المسلمية كالي حنيفة ومهك وابه جريج وسحتان واشه مه منت اليه مدالقا رئيه على حابر به حيامه الكيميائي العدمة المستهور قلل ابه خلال : وألق حابر كتاباً يستمل عع الف ورقة بيضمن سائل حيفر الصادوم وهي في حائمة رسالة . وليفيد هذا المعتمل المحتمل المحتم

9

ىك فاكرم نفسىك عنيه ٠ ودخل علي بعِمه شبيعة فراً ٥ يومي ولده موسى بوصة حفظ مها قولَه : « يا بني افيل وصيتي واصفط مقلمتي فانك ات حفظتها تعسيد سعيداً وتمت حميداً . يا بن اله مدقنو بما تسم لدل سينى ومه مدعينيد ال ما في يدغيره مات فقرأ ومد لم يرمه عاضم الدائم رب نی قطنا که وده استصغر زلة گف، استصغر زلة غده ۰ ماین مهسسل سیفالبغی قتل به ومه کشف حجاب خیره انکشف ستره ، مه وإض معلليفاء حقر ومهضط معلاء وقر ومه دض مأض اسسود أُمُّهم . يا بني قل محمد سك اوعديك ؛ و اياك والنمية فان تررع الشحناء في قلم، الرحلى ، يا بني اذا زرت فرُّ رالدخيار ولَّ ذَرُلُوكُرُار فانهم صنرة لديتغرما وُها وسُعِرة لديخة ورق وارمدلالظرعشرك » وكان جريئاً قويّ البدية : يذكر أن عار عندا لمنصور فوقعت ذباب على ومبر المنصور فذكر فعادت حتما ضي منه فالتفت الاجعفر فقال : يا باعبره لم ضعماله الذباب ؟ قلى: لنُذِلُّ بِهِ لِهِمَا بِرة إضكة المنصور ١٠٠ توفي صاحب الرّحة في المدينة ودفن في مستيع في قرابيه .

موسی الفاظم

- ولائة ١٨٨-وتوفياته ١٨١٥ -

الان ابولات موی الکاظم به جعفر آن و به به ابنا قر : علیه مضوان اله : سابع الائمة ، واحد دات بنی ها شم ، و من أعلام اهل آمین ، ولد به الائمة ، واحد المدنة المنورة و في أجد هل زمانه توم که المدنة المنورة و في أجد الفقرا و توم که المدنة المنورة منا من نیم و اخیائهم : حذا حدو حده زین العابدین في تفقد الفقرا و لميلاً والمنا من نیم و قبل فيه ما فيل مجده مدان کان محس النفقات ای مناز لافتوا ،

· في المدنة في لعرفون مدايداتت حتى ما ت فانقطعت فعرفوه ، وكانت لرسسيارة ورياسة معروفة فوشى به بعقه اعدائها المرشيدالعباسي وقاتؤله: أن الاموال تحمل لموسى مدحميم الحراث والزكاة والاخاس و فعا هوقدا شترى صيعة ساع السيرية بثديم آلاف دينار . وج الرشيد في نعد النم وفي نف يَنْ منه فبدأ بالدينة فدخل فاستقيد موه ١٨ في جاعة مألاران ثم خدم الرشيد فقى له: النه الذي يبا ملك الناس سرَّا ؟ قال : انا امام المقدب وانشام الجسوم . ثم انفود احتماعها عند القرالريف فقال ارشيد: سعام؟ عليك يا ابنَ عُرٌ ، وقال موسى: السع عليك يا أبش، فع يمتها الرشيد فمد الإليسالة وأمُرُ والرًا غيره بمُعفر بمنصور أن يحب عنده ، فعب سنة تعكت الدارشيد في سفك دم واراحة منه فاستعفاه عيى مدونت ورجاه الهكويه وكمصف قتلا على غيريده • كاايل ال السندي به الم على في بعداد بأمره بشب ي و قتله ، فيه له ساء في لمدى قدة مداليه فأنام منوعكا ثعوثة إيام وماست . ودفن فيمقام، فرك بياب النيه في بغداد ، ومدائ له رسمة معد كالمرشيعة بقوله منزه الم الله لم سنقان عمل علي مدالبوء الوافقي مدين عدك ني الرخاء هي منفي جيمنا اليم نسي له انقفاء صنب ميرا لمطلون. ولُقِبْ هَا النَّاكُمُ كُلَّمُ وَكُفُلُمْ لَغَيْظَةً ، وا صَابِره مُهْرَة :

علي الرضا

- ولدمنة ١٥٠- رُوفِينة ١٠٠ هر - ولدمنة عندالعامية: الرفني بن مرسى الكاظم بن جعفر الصادق: كامن الوئمة عندالعامية: ومن اجتدر والسروة اصوالبيت وفضر كهم من يذكر المي بالتواريخ ولمرير أن المامون



المأمرن العباسي عهداليه بالخلافة مه بعدم وزوجه ابئته وحرب الهدعما لدما ار والدهم وغيرمن اجله الزي العيكي الذيهموالسواد فاستعاض عنهبهض لونه كأن شعارا صواليت فأرالوامه مه ولك النبأ وقام اهل مندار فخلسوا المأمون وباليولوعدا براهيم بن المهدي فرص اليهم لمأ مون حيث. فاستخفى اراهم ثم است م فعفا عن المأمون ومان علي الرضى في حياة المأمون فلم تتم له الحاموفة وعاد الم السواد فاستألف العلوب ورضي الناس عنم . وكان السيّد علي الرضي أسود هلون لدن امه ما نت سوداء ، وولد بالمدينة ، وكمان موصوفاً بطيب النغس وكرم الدخيري والجود: حكى الرّماني في تاريخ أنه دض يعاً الحمام فبنيا هو في ما بدمن او وض عليم حندي فاراله عمر وضع و قل ال مُبتّ ع رأي يا سود إ فهفن علي و اخذ يصب ع رأسا كندي حتى فيل رص عرفه فعالى : ويدى يا صندي هلكت ! أتستخدم ابه بنت يولاله ؟ فانقلب الجندي بقبل قدميم ويقول: هد عصيتني اذا رتك ؟ فقال: الإ لمثوبة ومااروت أبراعصيك نيا أناجاله ! . ورآه ابونواس دان و وهو خارج من حضرة المأمون عع بغلة فارهة ، فدنا منه و عم وقال : يا به رمول اله قلت فيك ابيانًا اصب أرتمع مني ، قال : قل ، فان ابونواس يقول: مفهروبه نقيات شيا تجهم تجريالصدة عليهم كلا أذكروا مدع مكيه عنوياً حيد تنسبه فأله في قديم الدهر مغتخر اوله ألا القوم اهوالبيت عندهم علم أنكتاب وماجا دت بمسور فقال: قدمنتنا باياك ما سبقك اليها أحد . مامعك ياغيم ؟ قال: ثمو**ت مئة** دينار . قال : ادفوك اله . وبعداله افترقا ووصلعي المثمثرل

قال العد بستقل : يا غدم شق البرالبغان ، وكان و غيل الذا عي معرَ اهن البيت ولد في عيّ وابد مدائح كثرة ، وفي رضي الداله ، بمدينة طوس د وفغ الكامون بجانب قبر ابدال شيد ، وفي سسالك الذهب ان وفاته كانت سنة ، ٧٠ والصحيح ما ذرته واعتمده ابد ضوان والثر المؤرخيم ، الانت سنة ، ٧٠ والصحيح ما ذرته واعتمده ابد ضوان والثر المؤرخيم ،

# مجمه الجواد

#### - ولاسته ۱۹۰ - وتوفيات ۱۹۰۰ -

ابوجيعغ ممدا لجواد بدعي الرِخَى بدموى العاظم ٠ وبقيَّة السَّب معروفة : وهوتا سع الائمة : فان لبيرالقد رفيع الذَّار كا سندف رام ا حن البيت ولذي المدينة ثم انتقل مع والدم الرِّضي العداد ولما توني الوه كما له صغيراً فاجتارت المامون بيعاً فوف واخذه معه واحسن الله وثرته بد وكاسع مغرسة ذَى " الفؤاد ملعى اس ب معيام إن النجابة فعنى بدا كما مون وبلمغ في العصبان البرتم اراد الهيزوم بالبئة ام الفضل ممنع العباسيون م وللت خوف مهام يويد اله لما عهدالاس فالمهرا لمأمون مبداله وصبعفلا وعلم عم مدالة الله فنا روه باتصاف بصفة العلم والتصغره • فارل المييى بهاكثم وامره أبهيشي مررأ فلاحفر أمرك بغش خسن مجلس عليه ثم سأله يجيى مسائل فاحاب عن إبا حسن حواب وسُر الخليفة فقى: احسنت يا اباجعغ ثم الدّنت الدسع فقل الحداله على من جيلًا مه السداوني مدرد الشوفسيم في الرأي ، وأقبل ع) الي معفر فقال له : إني مرومك انبي ام مفضل وإن رُغمتُ لذيكِ الأف قوم إ فاضطب لنف فقد رمنينك لغنى وابنتي · فقال الومعغ : الحديه اقراراً ببعث والالإلاله اخلاصة بواحدانيته وصع الدعع سيذامويرسيدبريت والاصفيا المدعترة أما

بعد منقدها ن مدفعتل اله عع مونام أبدا غناهم بالحدول عدوام فقل تعالم: لا وأَ نَكُوا الديلى مَنْكُمُ والصالحيه مهجا دكم واماتكم الدَيُووْا فَعْلَ يَعْنُهُمْ مدفقت واله واسط علم " ثم إن محد به علي ببرموس خطبالا مرالمؤمنيه "عدمه المأمون اجنث أمَّ كمفينل وقدبذل/با مهمصدا ق مهرجدة فالمرة ببت أرسول الله مهم الله عيد و لم وهو خسسهائية ورهم حبياد فريل ﴿ وَحَمِينَنِي بِالْمُلِونِينِ ۗ الْمُلْكُونِينِ الإصاعى هذا العبداق ؟ فعال المأمون: أزومتك ابنتيام المفض عل هذ الصداق المذكور ، فقل ا بوصعغ : قبلت نكاح لنفي عيهدا العداق للذكور ، ثم امرا لما مون بانواع الطيب فتطب كام وده وجي بالحلواء ممدت موالدها واصوا وفرقت عليهما لحوافز وأطرمت الاموال الغراء والمساكين . و بعد ذيت تم الزواج ، وا قام الوجيغ محنده لما أمون معظّمًا مكرًّ ما حتى عزم عج التوجه بزوجة ام نفض ل المدينة المنورة . . . : حتى مات المأمور وآلت الحنونة العباسية ا) المعتمم كلت البرستقدم ا) بغداد ومعدر وجد محفر وذلك سنة ... م ومرض فرات بيغداي ميوايه مع عله، و دفن في مقابر قريش في قرصده الميالحسن موس العاظم وعادت الرأته ارالعضوا) تعلم ر مضيفا دبد ولادميتيد ويقله النه مات مسموط كما يعلى في اكثر الائمة المذلورس، ومع ملام مأعظت نعمة الدعع احد الاعطت الدحوائج الناس من لم يتحل ملاا لمؤتة ء من تبدل النعمة المزوال ١٠ ه ه المعروف الاصطناعه احرج مه ه والحاج الير المنفخلهم امج ويخف وذك فها اصطنع العل مدمعروق فانمايبتدئ برسفيني مهاَّعن ان نا هام؛ دود جن شيئًا عام ؛ والغمعة خدر ومذكر هم سقم مسهم ، عنوار صمينة المسلم حس خلة . من ا بينيني بمنه افتق الناسي الير والمرس والهر وي معقل العفاف

ربة الفتر ؛ والشكر زينة البده ؛ والتوافع زينة الحسب ؛ والعفاحة زينة العلم ، وخفف الجناح زينة العلم ، العاص بالملم والمبيه عليه والراضي به مشرالا ، العلاء فرباء , لكرة الجهال بينهم ، - اخذه ابوالعده فقل : اواللفضل في اوطائهم عرباء تشدونا ى عنهم القرباء مدوسهم الي مبغ : العسب عمال مت ، لوكة الجهل ورده الناس ، لوكة الجهل ما اختلف الناس ، الرائي مع الأناة ، مدوعظ اخاه سرأ فقد لا وعد وعظم علائمة فقدت نه .

# علي الرب دي

- ولدائة ١٠٠ - وتوفيانة ع ٥٠٠ -

الوكسال المن على المادي بن ممرا بواد بن على الرضى : عاشر الائمة المديمة المؤرة وبه شأ الدي عشر : كان مروفاً بالتى والصدح . ولذي المدينة المؤرة وبه شأ فلا بغ سن الشب واصبح في منزلة نيظ بها الله تواترت الوشايات بع المتوكل العباسي الحليفة في بغداد فارس اليه فاستقدم مدالمدية وأنزله في سرمدرأى وسامة الى و كانت تسى رمدينة المعكر » لديدالمعتصم لما بناها انقوال المعكر و فنست اله العكر ، ولذالك لقب الهالحسن على المنزم بالعكري والمناس فن المراكب في منزل علي سعوها وكيساً فاقام بها ، فسعى معهدا عدائه الها المنوكل واصبوه أنه في منزل علي سعوها وكيساً وغيرها به مسيعة واوهم في أنه ليطب المورة النفس، فوجباليه عدداً مدهن التولك للمؤ للمجول على وهوم أنه المناس وعلى مدائه عن المناس وعلى مدائعة والمحلقة القبل وعلى المناس وعلى مدائعة من المناس وعلى المناس والمناس ومعنوا له حال ولم المنوس فعلى المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس وا

//

فال : لا يد أله فلك مدني . فأ نسمه : يا توا عِلَى قُلُلِ الدُّعِبِالْ تَحْرُسُهِم ﴿ غُلِّبِ الرَّجِيلُ خَا أَغَنْتُهُم الْقُلُلُ ۗ واستنز لوا جدعز عه معاقلهم فأو دعوا مغرايا بنه ما نزلوا نادا هم مداخ مديعيا قبروا ايه الأسرة يُركتبابه وكملُ الله الوهوم التي كانت منعمة مدوون أتمنز أبي وتارؤهل في فعي القِبر عنهم ميه ، أنه : تده الومو م عليا الدواقيَّة ال قَيْهِ لَهُمْ مَا أَ عَلَوا وَهُوا وَمَكْرِيوا ﴿ فَأَصْبِهِ الْعِيْلُولُ وَكُلُ قَدْاً عَلَوا فها جب الربيات إشفاف المتوكن فبكى وامر رفع الراء ثم قال: يا اباای عدی و ی و قال : نعم اربعة آلاف دینار فامر سفو البر ایم ورد و الباری مرسما . اقول : هذه ادبیات ایمی آن چا مهام لترمة نقلها وعلى مؤَافَ الله ع مِهوك انها مترجمة عدكتابة بالحيرية فدية قبل الأموم اللَّكُ منقوثة عا بعن قصور مَلُوكُوكُ منير ،وعبارته : قال وهيه به منبه : أُ مسِتُ ع نَحْدان وهو قعر سيف به ذي يُزُن بأ رحه مسعا واليمه وكان مدالملوك الأُحِبَّة كمتوباً بالقالم المثند مَثَرَ مُعَ " بالعربيّة واذا حيهن الوساء . وفي اللز المدفون عَمَاءت ويا و أكثر ما تقدم خيادة موسيات كوتية في او إ انظر لما ذات بي ياايط ارص ويهع مذررتيل تنتقل

وَقِدٌم الرَّأَةُ مِهِ مِيرُسُرِهُ بِهِ ﴿ فَعَلَيْ مَا مِهِ وَارْمُونَ مِرْتَحَكُ وانظ ا) معشر با تواعع دعة ﴿ فَأَ صِعِوا فِيلِرَى حِمَنا جَاعِمُوا بنوا فعم ينغع البنيائه وأوفعا ملاً فعم يُغَنَّهم لما انعضالة بل با توا عع قلل الاجبال ٠٠٠ الى ٠٠ قلى أَ وُوجِد ملتوبا على

قَعْرَغُداد الفِيا هِنْ الله بيات:

مدُوا به لايطاً الرّابُ برمبل ولميّ الرّاب بصفحة الخدّ مه فالديينك في الرّاب وبين شبران كالديغاية البعدِ لونعِثر الناسُ الرّى ورأً وفي لم يعرِنوا المولى مهمعبد ،

وتوفي الدمام على الهادي عليه الرحمة والرضى بمدينة سا مراً او فدض في بيش وخُلَّفُ منولة ابناء وابنة ،

# الحسكنا خالعن

ولدسنة ١٧٥ - وتوفيرنم ٢٠١٠ م

البوممبالحسن الحامع به على الهوي بهمد الجواد: هادى شر الدئمة عنظائفة الماية ولدنج المدينة المنورة وانتقل مع ابدالهوي الاسراء (اوسرمه رأى اوشر مه اله الومدينة العسكر = كله اسه بارة واحدة في العراق) و ولي الاما مقام وفاة ابيد وكان عير سنة سلفه العالج في التقي والمنسك والعبارة بجدالناس به ويترمونه و فلاما حب الفعلول المهمة : لما ذاع خبرون ق الحس المجت سرمه أى الما وقامت صبحة واحدة و محلت المسواله و نحلقت الدكا ميه وريس بنوها من المحت المواق و المحلقة الحراكة من المجت سرمه أى الما والقواد والمن بالما للمن بالما للمن والمناسم الما المنواد والمن بالما للمن المناسم والمناسم المناسم والمناسم وال

//

#### محمد <sup>ا</sup> لمرهٔ د مح<u>ب</u> ولدرنة •• > - و · · · سنة • - > ۴

ابرالفائم ممدالمهدي بن الحسن العكري بن علي الهوي: آخر الائمة الدني عشد فيا تعِتقده الامامية ، وهوالمعروف عندهم بالهدي وماحبالامان والمنتظرُ والخيَّةُ ، والذي تُحِقَّةُ المؤرِّعُونُ الثَّقَاتُ انْهُ ولدب مرَّاء ومات ابوه وعمره خسرسنيه ولما بيخ الناسعة اوالعاش فُقُدُ فلم تُعِلْ المَاكُرُ ٠ هذا ما نُحِف مدخيره اما اكتبعة فيروون انه دخل سروا با كا سه في داراً بيد ثم لم يخرج منه، وهم يستظرون خروم. ويأ تون بالادلة الثا بشتر عندهم ع أنه مي في رُور وأن سيعود ال هذا الوعود ميلاً الارمه رحمة ويعدلاً وسيدما - وهمنا ك توال وآراء لايد ض ايرادها والمناقث، ﴿ فَيْ بِحِثْ هِذَا ا نَكْتَابِ وَصِبِي مِنْهَا الدِسْ رَةِ الرِجْ . وأُرخِ وَمِ المهِيمَةِ المتنتظ لاخلاق فيرعندا لشيعة وتكه بعضهم برى اذغيرُ صاحب هذا لمترجمة وَيَؤُكُّذَا نِهِ مَمِدِبِهِ الْحَنْفَيْرَ بِهِ عَلَى بِهِ ابِي طَلِي وَالْقُولُ الدُّولُ هُؤُ ثَائِحُ النَّهِ إِنَّ عندهم . قال ابه بطوطة الرحامة في حديث رحلتهما لفظه: ثم وصلت الم مدينة الحارة وهي مستطيلة مع العزات وأهمه كلهم امامة اثنا عشدية وبإسمد ع به ستر مرس بقولوم إرمرر به الحدن العشري وخل هذا المسجدوغاب في وهوهندهم الدمام المهدي المنتظر فيم كلٌّ يم عيب آلةً احرب مئةً منم ويأتوبه بالبالجيسجد ومعهم داخ مسرجة تملحة ومعهم الطول والبوقات ولقاؤكم : أُمِرُ جُ يَا صَنَاحِيهِ الزمانِ فَقَدَكُمُ الظَمْ والنَّ وَهِذَا أَوَالُهُ فَرُومِكَ لَيْغُرُهُ الله بيد بيدا عد والياطن؛ ويقفون الامليل ثم بعودون الذلك وأبهم إبدأ • اواما وهل السنة فايتزهم عع اعتقا وظهور رجل مدنسل النبي صعمه عيروتم تصلح به الارجه بعدف دجا أوترا صوبعدا كما دحا وفيهم مه يأ خدبا كدث المشريف علا بزواد

العمر إ لدشدة ولدالدنيا الالإدبارا ٌ ولدالنا ﴾ الدسيميٌّ ولاتقوم عمَّ الدعى شرارالناس ولامهديَّ إلا عشيج برُمريم » وفيهم مَه سَعَكُم في هذا لحديث وهذا بحث بطول فالملب الرشكتُ فيا أ كف له خاصة مدا لدسفارولتصانين اوني المصنفات اَنكسِ مَا لدعلاقة با مرالمهديٌّ وظهور م ومدهو • وتأمل فيه ظهرني الأسلام عنى اليوم يَدَّعي الله وسك الرمن المصبح الالي وما أَحْرِتْ بنا معاشرا لمستهيرا لاونبينا الاعظم مهلوات الدعلير قدأ غلورالدب بالسبسد الشبؤ وكفي الناس لمهورنبي حديد في كمل حيل وقبيل فأبينا نحم الوأن نوجد ثلك الشنشئة حيةُ خلاة ككه حرَّ فينا الدسم وبدَّ لنا مادٌّ ﴿ التنبرُ بادة الهدى فأن مقائم لاصلاح استرقس خاتم الانبياء يُيَّهُ الناس نبياً ويرولاً في منا في مجال ندعوه مُهديًّا ومنشغَراً . الله ابناءَ الغروبه الدولى والمعجيلي إيخالية قيام كذَّبة وجالمير تسرعوا رداء النبعدة وظهروا بمظهرا ديمُسُن فأحكت اله تعك الناصة ؟ فر أخيائه ، ومهَّدنا فعه السبيق لمدنخا دنسك يخو وانتهج ذاك الهج فأوجدنا له سربلاً من سرابيل للعق الحاله والهداية اله فعادوا يعا ودون اكرة ويبرزون في هذه الإجيال الحرة ببد ا لمرة ، دُلك بما حِنُكَ ايدينا وا تَرْفَتَ انْفُسنا فَلاَحُولُ وَلِمَقْوَةُ الدِيلِهِ عَرَشْهِ خليقته العطيقة ، وثملهم كل قلب ما ليشتنل برعاسواه ٠

# كِنَابُ الملوك وَالأُمْرَاء

#### ۔ بیان -

امعنيناالكه م في الملب الدول من ملمال اكتباب على ما يتعلق النسب النبوي الطهر والسادة من اهوالبيت الكرام . وها أنا ذا أفتح البابالا في منه وفيه العدم على الملوك والدراء واخلفاء والوزراء جاهيليتهم وإستيهم منته مرّ يهم ورتبته على فعول اربعة : الدول في ملوك الجهلين منتفسهم منته مرّ يهم ورتبته على فعول اربعة : الدول في ملوك الجهلين في الخلفاء الا شدين الدربعة واولهم الوبلر ، واللك : في صدور بخلفاء في الخلفاء الا شدين الدربعة واولهم الوبلر ، واللك : في صدور بخلفاء والعياب الله ولا بعدا لجهلية وفيه أشهر ملوك بنيامية ومروان وآل عباس وغيرهم من المراوية والرزراء في اكدر ما كالبراكلة وكمراهم في المناكلة والمراهم والدراء في المدرم كالبراكلة وكمراهم في المناكلة والمناكلة المناكلة الم

# ملولس كجاهلية وامراؤها

#### 1 may ( 26)

جهية الدب لم تزل امرأ غامضاً مستور الفيقة في مدّ كا واساءملوكا وأضارتباكا وأعار رجالها ولدسيما ماسعف منها وانما اندفع مؤرخوظ المتقدمون بباكه حبالاملاع فبمثوا ونقبوا فيا وصنت اله يرهم مهاب لمير الدوليه والآخرير ومكركا مرجل ما أتواب مدا لأرقام التارية كهنا وتقدرا ومعافي الفي ولقد تورعينا أه نصنع مهنيهم فلم تكهنتيم بحثنا غيرهلم بانهم يققوها لا يتمققود ويدَّعود علما لا يعون وأعظم ماا شندوا اليرني أبحاثهم وعولوالمي فِي ارقامهم أم اله: الدول عم الانسساب في الجاهية: بسياسلود الرجامي يبعغوا بهم أبا البشر آوم (م) على ما يعتر منهم مدالعقبات وما يفطور الى سوكه مدووالمسمع وفي هذا ما فيه مدالتصدي با لاتدرك عجسبنا إسندا في موقوف عد الدخذ بأقوالم ما صرَّج بالنبي مقرشي ،صم ثيبية م ، وَمِنْ حولم النسابوه وموضاريوه والثعراء ودهاة الحازواليه مية كراهيه الخاط في نسبة نف الا ما يتجاوز عدنام وقولم عند في خوارا وقوا حتيازه اكذب النب بون! . نعمُل هذا تسقط عنذا وعوى الوثوور بعلم مونسا بدي عالمية الدوى ؛ اي ما وراء عدنان ؟ وفي ذست اختلاطنا . • وأما مرحر الثالي الذي على على مؤرض البدين ب فهو التوراة في أ نبائها عديده تحليقة وأزمام آدم ونوح وغره وعليلا) وقد أظهرت مركت فاع الجيولوجية وتنقيب على و المعاديات و إلا كار ما خلف كثيراً مداخبار التكارة وارقاع وأبحاكم ۱) انظ غراتکورد م

والتوراة اناهوكتاب ديد يومني فدرة هم في خليم الاكوار ولرح شربة موسى التي سنها مد لا كتاب تاريخ وعلم يبحث عدا لحقائل الطبيعية المحلملة فانهكيراً ما مدخد الثبرة في مباحثه في الطبيعة والتاريخ (٤) ولايهو لنَّك دفاع علما المؤهلة عاجاء به والتاسهم له الوجوع البعيدة : فالكتب السهاوة وفي مقدم القرآت التمريم : اذا تعرصت للبحث العامض في التاريخ اوالعم الطبيعي توجز فيه ولاتزيده بياناً عابيلم اهده وندك العصر المرسل اليهم ذلك اكتاب .

فاؤاسقطت ها الدعوياه : وعوى المذار و وعوىالوثون المؤلاة المرى ما يقل مه يحم ع الزمه الذي مكم في الحوربيوه ملكة بابل والواده والذي كانت في قبائل طسم وحدين وعادو عود دوان الذكروس و ؟ وداخدا الكانت في قبائل طسم وحدين وعادو عود دوان الذكروس و أحدابهم بحداخترنا في عصرالقط شيه حكام البعدد اليمانية و الجرهييه وأ عنوابهم بحدواخترنا ترك ارادة التحقيم في ذلب حتى الدي الباحثيم في اطراف الواص والعمد والمعلم كبيرة فاذا بدت لهم الآثارة الموس وقام البت والعلم والمعمد والمحتول والمعمد وال

١١٠ و (١٠) انظرتفنير انكتا بالمغدن المطوع أي مطبعة بوديكان ج من ٧٧١ و ٧٧١ -

#### معمور بجسيب – طان في خرسنة ، . ي قبل الجرة –

مارالت شريعة حوربي ومؤسسها مومنع عناية الباحثير وتنقيبالمنقبيهمتى ثغنا بت بها مرقوال واختلفت الم مطان آ<sup>؟ ع</sup> هي رحل الرجال ، والذي الضح لهم بعد البحث أن متو مم مم الدولة الحمد بية طان في مقط المراقي وألدعا ممثل مدينة ابن : وتهم عع وسل ما وجدره مدة ؟ ها الماثلة السامث فن فيعابير النهرير حيث ظهرت انقام مدرة ابتدمينية وفيدينة زيبارا يرجع عهد بنائها إلى ما يقاب ثهراته آلدف سنة قبل الهمق وعثروا بيليم على كثيرمه الموسيع لأجر" المشوي والامجار المنسيطة منقوشاً علي مفوم تارينية وصلوك وعقود وسائل وادعية دينية كتبت بالحرف المسعارية ما استدل مذالعهاء الجيولوميون على الدكت الدولة يرمع عهدًا سيط لانخوالور الطلخ والثلاثيد قبرالهن وهورأي الغائبيد باله موربي أمر معا مرا لدباهم تحليل وأنه هو الأقور في سفر مثلويه مه الثوراة باسم امرا فل موحد المملة مها بلية ، وحبذ هذا الرأي العدمة الدب انتاس العرمعي قال في لغة العرب: الهادائي القائل بابه معوربي والرافق اسماطيسمى واحد قريب الامتالة لوا ختلف مبناها . وامرا فل لفطة سنسكريتية من ارا بده المستهم ومناها: حامي المخلدين. وحوربي آرامية تعد ما يقارب حدا المني وهو رب الارباب . و دولة حمد بي والدمرم بعق فقيد، المؤمِير لقياصالوب فيل الأعلم وهيه با يا عربية ويصل والمس في فالدحل علماء الآثار والعاديات ما برطوا بالدالا سرة المهة والدالة معا كانواع بأيطقوم بالعبان العربية المتداوكة

في تدك العصور وهي تمتك عدا سعاب اليوم وأثبه لغة الآشوريده عان المجافية في تدك العصور وهي تمتك عدا سعام اليوم و والعيور سود ادا تمت عربتهم بما يكت في المراح وعادا تهم وطرا له بنائهم والحدور سود ادا تمت عربتهم بما يكت في المنت والمعالمة المحت المنتقبود و المنازل ومد في الوب قبل مراح المنازل ومد في الوب قبل مراح المنازل ومد في الوب قبل مراح المنازل والمعادل المنازل المن

تحطائب

- توني في فومسنة • • • ثبل بجرة - (هذا مت يرج معنط) كي

سبقت الاستارة الاصاحب هذه الترجة في الكرم مع عدنان وقعنا بأيه الحيل المثني مها جيال العرب الثموية وهوالحسم العرب المقربة العربة وقوع لا العرب وأنه والبنه يعرب اخذا العربية عمد تقدمها مدتبا المالوب العاربة وقوع له من وأنه وابنه يعرب اخذا العربية عمد تقدمها مدتبا المالوب العاربة وقوع له من هو : البرعاب برست لح به ارفوش بهسم به نزه ، ذلا ما يذره على والراب و والمقدمونه مع ما عداه ، واسم قوعه له في القرارة يقطان ، وابره عابر هو المني المعمود وعمل والمن فوجه المناه المنا

تراجم الاوائل

وو**جوه**م وبها تونج وفيها قبع · وإمالينه قحصه ، فمولده ومث م الدول في معنبية . ثم انتقل بجاعة مقيلة واهدا) مدينة صنعاء ولانتا مِنا خامیة فا بتنی از واقتدی به مهماؤمه منتشروها وصیروها مدینة تذکیم آث بعا ببدمرٌ الْمُ لوف مهال نِن · وَكثرت جاعة المنتقليم ا) صنعا ٤ عا وجدوابه ويرخصب وطهيبالهواء فنادوا بقحه به اميراً عليهم (بدياً) ه في به لما قدمنا مهاعبابه قعم وابوم فوالت به ارفيع معمم بوجاعة بينهم ونُنْزِّتُهُ فيهم ، والأحسن في أنه السبكة فاحبوه وكرَّمُ موه ، ورأًى نغنه في قوة وسُلطان فجري حيث وزمغه به الاالعالد . و فان قد مبغه أبه شداد ابه عاد (احدام المرب العاربة) جاور العراصية واستولى في نحوسته ٧٠٠ صع عهدنة بابل قاعدة مملكة مكلما شيه والحورسين ولما لأنت سنة مهية مده ودند في ايام قحطان . وثب الملائالاشوري بعلوس ع مدكا ، في مرتوب فطردهم ومبها عامة لمكلة الاشورية ، فزمف اله قحفه له بااجتم لي مالمقاتلة ولأسبت بيد الغريقيد مرب ها ثدة طالت المام ومات في اثناكر تحقه رسة في المنت له هو ، ثم النا بن يعرب عقدالصلح مع لعبوس وعاد الحب صنعاء مقرئكم ونعد إي ربيد . اما في المنقال الم اول مدلس التا ي ولعد خاقدم الوالد ورأى مفاح بابل ونينوه في ولك العهد قلَّدمولكم ببس التاج فكالهاول سعه مهلب معلوك اليمه وحزية العرب وهو معدوابنه بيرب اول مدنطق بمنغة اموية والنت ننتُهم اللغة العلدانية وهي وساء اص العرا مداد مداسيه . واستنب ابه ملدوم ما يفتله المؤموم ملابه قعه به اول مدتكم بموية وأن ألى إلى مخترعاً مدوات نفر وفقال: وقعه د تعلم العربية مدبعها مم اورك مد العرب العارية (البائع) ، وولد تعجصه ثبوتة عشد ولدأ ولثرنسه متى امتلؤت به مبيروالينية بعدرميرلير وانا

وا فاقشعبت القبائل والبطود صالتی نیت مدحفیده سباً بدیجب بدیوب به قیعه د. فل نت منه بطود چمید و المجاده و انتشرت ابناؤهم فی مثر و ایجازهواده و النیم د ومد نشد التبا بعث ملول الیم د و النیمید به موك ایجا مثول الیم د و النیمید به موك ایجا مثول ایم موك اثنی موك ایم مثوك اثنا و فتر لقول استمار مدوك ایم مثوك اثنا و فتر لقول استمار ا

فامثل محق مراكسما من والندى ولاكابذ ربالفهامة يعرب

یعرُ سُب مات نے غوسنہ ، موسرہ ، قبرالہم ۃ (ہذا منا بِح منسط )یعیج //

يعرب به قحطه مهمعاب: احدموك العرب وحكمائهم وضطبائهم. وحددوي لبران ودهما فيهم وبي امارة صنعاء بعيدمون ابير، واشتدسا عده ، ولرَّ رجع لح بعيدون مه قتل الوشوريير ني الواق وما بل. • فا قام في مقرّ امارته سنيناً كيُدُّ عُدُو • ويُني عَدده وأى قوم عاد (مياية) ومطفوا في الهمه نخاف زمغهم عليه بمجمع مجوم وابتدأهم فخارهم فما لغرالتوفيه والظف فامتلك البلاد اليائية أ. وصفا لإللت ر و مم حارب العمالقة و ما مواني الحجاز فعلهم على ارهم ، وولى الحوته الأعمالي: فحعل مجرهما عدالحجاز وعادبه قحمه عمالشي وهفرمه يه قحمه به عماصي الشحر وعارب تحصه عع ببود عمان ، وبعرب بعدًا اول مدهيا ، ولدم بتميّ الملك: أنع مبياحاً إ و: أبيت العن إ ، وهو وابي اللذارنش الغة المع في الميلاد والمملك وذيك بعد تغرصه سرس وتبديها والمتلاف مناس ف تعلیم به منطقه الشیخ یعراب البینا معدم معربیه دوی سر وکنتم قدیا مانکم غیر عجته معدم وکنتم کا کبهائم فیالقفر إيزعم! محاب الأضار أن يعرب لما مفرة الوفاة مجبي بنيد واومنكم بقوله :

«أي نبي"! تعلوا العلم واعموا به واتربوا الحدد فا نه واعية القطيعة بينكم وتجنبوا المشروا هد افاله شريع الاس وتجنبوا المشروا هد افاله شريع الدائش وأفعنوا الناس من الغشكم ، فائم ينصفونكم مدانة سم ، واجتنبوا اللبرياء : فانها تبعقوب العالم عنكم ، وعكيم بهتوا ضع : فائم يقريم مدانا من ويحبيم اليهم ، واذا استشاركم فع : فائم المستشير فا شر ، اعيد با تشيرون به على انف كم مبثل ما استشاركم في : فائم امانة قدة لقا ها المعرفي اعناقكم . »

وسب بعداید شوکا وشکشیر سفت ، وبات نے صنعاء

## أسأ

#### مات نحوست ١٠٠٠ قبالهمة

عيشى به سيجب بديوب بدقعه به احدكبار ملوك اليمه طلعها بالدكوك الم المنطقة المراسي المنطقة المنافية ترحمته و كاسموجودا بالمشجاعة المفسول يوب لسرجعة كا قدمنا في ترحمته و كاسموجودا بالشجاعة وعلوا المة وحب الغرو : فا نه لم جعره الما القبائل العبيرة عنه فقصدها وحاريخ و آلثر السبي من فلما عاد الا صنعاء ألبر ت قبيلته أره وأعظت وحاريخ و آلثر السبي عير مالوفة و يم عيب مقام المالولية المناعية من المالم النوايخ ولا مؤلمة المتوجيه و المال مؤلمة المتوجية و المناقة الم

من عدود المدية ويتوفي الماعيد وي سو لهابام احدها شرقي موفر غربي وغ و على آن هيع ليسيد معامدة مدى مقط مرّد هيكل سعيانه ، وبني برا شد المعرد و يدّ مأرب ، قال المسعودي: دمات سسبة قبل أليستتم فأنمته منوك حمير بعده . وفي المؤخميه مديب له بناء مدينة عبه شمس في اقليم معر إله تشف لين باسم مع الحديثة " وما أخرسي الامديناء مغراعنة كل أينهم مد ميدر علوم ياتمت الحمومي عن . وكما للعوموما بقوة العارضة حتى قال وا معفوه: هوأول رمضي في المهيمة عالمات. بريدون انه اول منطيب مجني قام في معزمهالناس فحذرهم وانذرهم أورعظهم اوشحكهم ولم كيدوس معروفا عندمه تقدم مدموك القبائل وأمالي أ وعاسه بعدمون اليه مساً ومؤيد عمر واعقب نسنة مميدا : قل السناة العلي : وُلد لسنا : حير وَله ومسعي ولهرونفر وأنعلح وزيايه والعود ورهم وعبياته ونغاه وليحب وشداد وربية ومه كازير ، فيقال لبني سبه كهم السبليون الاحميراً وكهلاك: فإن القبائل قد تغرَّقت منها: فادًا سألت العبل: من ائت؟ نقل: سبي ، فعير مجدي ولدكهدي ، الع ، وفحي كثرة غزواته ونقوم بفون الشامح

# العربر الماري الماري

#### مان پھنے نوستہ . یہ ۲۰ قبوللم ۃ

لِمُسْرَيِون : منوك عظام كانت منازلهم في اليمه ودام لهم الملك رمناً كمولاً فيم ... ينسبورال صاحب هذه المذجة: حِنْدٌ برسباً بدليجب بديعيا بدفيطام ولأن مع أن عامة مكم بعص ابدا، ولم تزل عامم معرضاء. وغزا وافتتح حاذيا جذوآبائه في توسيع والتأكيم حتى فيوان كخذاته بلغوا الصيه ، وحمر : لقب علي لاختباره الثيابهم وكثرة سيط لسبها واسم العُرَيْجُ ، وهرستن يَ مه تولهم ، اعرنجي في لار ، اذا جدَّ نيد ، واتخدم الذهب الوصاح تاجاً فعان اول مدتنوج بمذهب . وله وقائع مشهورة مناأنه قَاتُنَ قِبَا مِنْ مُمُونِ وَكُلَّهِ مُقَالِاً فِي المِهِ فَفِرَ قُلْ فَا رَحَلَتُ الْأَلْجَازِ ، والدولة والحديدة ذان كركر وشام في تاريخ حاهدة العرب. واصي الاحار لايعق لوس في مدير ع رأي ومكنم ميتعود الصدرا عريدا مهم غياكم فلا غام فيه . وصعفت في منتهي ارهاك رفيها مدالدول الكبيرة الأسيرة الماست عانق مر وولة حبية :أُسِّها ارياط محبِّي الذي اغار بحيث كبيرمدا بنا و جدته عدية خرا للوك الحمديد ذي نواس، وهوأحد الملوك اليانيه المعروفيد به ذواء (٥) فقاتكم والمسك الميهسنة ٨٥ مده و فدام لدرياط الملث وثوارث عنه بعهدا بنائج عيد. والعهداليمانيوس يتحفردت الالوثوب بهم ولكنهم لايتطعود لاستينا را لحبثة بمفوة دونهم . مني في فيهم سك بيُّ كا مدميسولة موفعاء المميرييه واسد: سيفيد ذي يزيد فان دهم الدمباسة بجيرات برمه الغرس؛ مع نحوما سيأته معتلك في ترجمة سيف المذكرة فاعاد المعدال أهد واستقلَّ به سنة ١٠ مده والمميرين <sup>0)</sup> مجع بدو» وهم موك اليمه المهريوم المبدودة اساؤهم بذو: مهم: دويزم و دوغمام و دوجرم و دوسلميم ويزهم. لغة

لغة انغادت بط قبالواليم تختلف عدالعبية المجازية بغروم كثيرة في كتا بترك وها في دالا الفاظ لد بيرن غيرالها سِيه : فما ختصوا بمه الدلفاظ: العبلهمة «، ومرقيم ، والدرواع ، والمث بيب ، ولمليسلطاني ، ويرديس ما ورَدَاخِ بعِمه رِسائل الني معراد عيد وهم الي بعث بر اليهم وهم - فياطب عل قسيلة بهجته ولغته . ورس مر محفظة في أكثر كتب مدرب (المتاريخ . وما خلفوا فبر غيرهم مهتبائل لعرب: الوثوب: بينور بالقعود ، وإبدال لام التعربين الجليم: فيقولوم الحابَ المهواء ؛ وهاء استثارُ ، وصفا المُعَبُورُ ؟ يرسوه الهوا، والشتاء والجوي و تحفظ عد رسول الله من المهماعة مب الممدييه سأبوه عدالصيام فيالنفر فاجابهم بنتهم : البين من الماثبر ` امْصِيامُ فِيامُ عَنْ ، يعنى : لين مدالبر الصيامُ فِي الْدَعْ ، والعامة وهو إبدالهم السين تاءُ يقولون ؛ أَلِنَاتُ بِمِنَاتِ . يَعِنُوم. النَّاسُ بهنا س . والشخصة : وهي ارائهم الكان شناً : سُمر أُ حرج في وقت ويدلوالوا مِها فه دمنا مذودس ، وغدى دايفسي وبعرة «بافعال ما كه يقول: لبيش اللهم لبيشت براي: لبيك اللهم لبيك . وهن المعا البوم نی کثیرمه الغری و البوادی) . ویقفویه ع اله و ماثناد: یغولون : غَرَبِيَّتْ ، ولعنوِتنَتْ ، ونجدِتيتْ ، وهم يرسود : فربية ، ولعنوية ، وهنه العِما ع لغة اليوم في المدارس المسعيد أفي بدوس ، والبي في هذا الدر يطول. والتعبيل وعلاد العربية لديمتمرم فيولهم في للغة لمنا للمتهم والهنؤد (اخطرالمذهر: للسيولمي) • وعلى والآثار الميوم يرود لوثأ بعيدا بين وبيه الوبية الحجازية ، و ذلت فيا عروا عدمه كمدوم ، متى شاويعلم في ازا فرع مه موبية وعد وها لغة قائمة بنفس . قال البتاني في وائرة المعارف جع ٧ ص ٠٤٠): وذهب بعضم ال أبرا لحميرية تختلف جداً (١) الساهلة في لغتهم: الذياستقر منكهم ، وموقيل : مِم قبل وهو دورالملك من

عالعربية حتى أنه فديجوز حبيها معاً • واول مه بين لاوروبا وهود اكليّا بـ الحيرية في المقاطعات الحنوبة مدسوالرب حكوالعالم نسور ووس سنة ١٩٠١ ٩٠ ١٧٧٤) ثم كُشفت عدةً لنا بات رآ ارخ فلفار وصفاء والخريبة وماً رب وحم ببقين ومغرمون ، وإالمتحف الانكيزي بلوئده مؤذج منز منفراته الواج نحاسية باللغة الحبيبة وُجةً في مطرس او موهرتا ن عليها كتابة حميرية حيي بها مدما بل . واكتشف الها حنان بليغير وكوغلان عدة الواج برئزية عثراعلها يراتفب به صنَّاء وا تعدياها) المعرمه ، قال البستان ، ووُعدمه مناكم كما في ميزَه حتى صارت تعد إلمان · والدحرف المعربة اكشفا مَسِيع كدور في الله ( مِنْ فِي شَه الر ق معدله ) منفوشة ع فطعة ميدوله. وا لَعْنَا مِنْهُ الْحَيْرِيَّةِ تَخْتَلِفَ عَهِ غَرِهَا مَدَلِفًا نَ الْفَيَاتُولَالِمِينَ الْحِيْرُفَأُولُمُ وخلى مرن بالمستند وتعو قريب في مبورة مد الحط السرياني . ونقل صاحب المطابع النصرية غدا بهض بقوله: والحمدية عنظ احواليه قوم هودوهم عادموول وكانت كتابتهم تسمى المسندا لحمدي وكأنت مردنه ملا منفعلة وكا نوا منعون العامة مه تعلي فنو يتعلق بنا طاها حد الدباذنهم صفى عبر عديد المركوم والري تحبير المريم ويعلمه اه. وعاسد حمد خسيهمة فيملك بعدائيه وولدله خسة اولاد: ملكك وعام ، وع<sub>ما</sub>ه ، وسعد ووائلة ، كذا أد المعارق لابه قشية ، ومه بطو ۸ صرعلخ الرَّف القلقشندي في كمَّا ب الأرب : السكاسي، والشَّعبون، وبنوالريًا ن ، وقفاعة ، ويطوم فقناعة ، وبنوعبيشسى ؛ ومهملوك هير: الله بعد ، والدوواء ، والرقيل . وعم ما في ما رحم وأحما يحرم الغروض تحدج كتب اتتا ريح اكعيرة كتا ريخ ابه لمدوم وأشباهد كلاماً كثيراً عِنْهُم وفِيهِ مَا تَوْيِهِ مِرْ مَا رَالْمُسْتَمْنَة فِي عَمِنًا هَذَا ﴿

وتبسع ع

مات فرانوست عاهد حدم

المسك مدس موك الولة الثانية في مبود الميه كمان يبقب بتبيع . كما كان الغرس بيعود كل مدن منهم كرى (معرب خسسر و الفارسية) . والهم قيم (مررَّب: معمد) . و الترك خاقان · والحيثة الناش) مرب انكاش، في الحبية، وهي بمكان المشمة بالحيم؟ كما في العبر). وامتار شبع مكذا از ورد ذكره وذكرتوه كثرا في موضار يكسوسة وهوم دوي لعثو كا وكريان واسمه حيان بستج وابوه تيع اسعدابوكرب الحميري وقه ابوالفذَّاء) ، كان مداعاظم منوك حمير ولعد أيرُّهم غاراتِوالمُغرُّم كَنَا نَبُ ، قال الدمام البرج كرفي تا ربخ من ، سارتبي ببين عروم حتى النهما المسمرقند يغزو ويفتتح وكلها دضمدينة اوترية كبيرا اختار مركائه وذوي العقول الرامجة مها بنائه عدواً لايق عهالعشرة فاستعمم معه . ثم الصرف فأخذ فربيه الشع فامنين ومشعبر واعتقل من اصاراً مرالهود حعبهم فيهرسيرٌ معومه كا و وماكراً راجعاً نخوالبم الاوبيه يدي مهالاصار والكهنة والحكاء ما يناهل اربعة اكلاف رميل • وبينا هو طبع سا زلال البرد 🛭 دالاصاري تين عدمددا ، و اكتباك وبر حتى استمالوه اليهم . ولما قراب مهكة سع ني الناس ان يريد تحدم مكعبة فهرع اليه مدسيار مؤرثوه با يمكعة وأنها بیت دمد وما را ابوا به ا) ابد کا منت که ناه هید نخنع نیا به موماً ومطفیٰ ویدا برا هیم نمیل و دخها فقفی مشکم وکشیا ها سیع اثواب ، فهو اوله كسي البيت ٠ ثم مرببغعة شرب (المدينة) وعادا لماليم فاسترت بيذوب

دبيه فوه منا ظامت في امردينه ايديد و كانوا وثنسير بيسدد بيتأ شيد و م يزعوب أن بداتها كيمهم ريخ جي اليهم ، وثبت تبع ، وتبع جا عات منهم واحرق كثيراً مدالخذيه قاوموه 2 نشر دينه ٠ وا عتز لهجاعة بقواع دمايهم · فهدُّم تبع واصحاب بيت عبادتهم · واتخذ في اليمع مد بينيُّ ، مارِب » ور ظفارِ " فجعلها سكناً له يقيم في ايام اثنتا وصلى بمنزل فيمارم. مبني بالصفائح الذهبيت . و بغضى مض الضيف في م ظفارٍ « منزل المبنيّ مدارخام . وحبواني مأرب مكاناً سِنْ البناء الملوك مدحميت لموا به اللغة والاخلاص فهو كمدرسة للعلم والتربية ، ثم ما رعليه جمع مه قوم فقنده . وقبل بن مات ني رعن ، مدمود الهد . هذه اخدر شی حب ن ایمانی کخسته کما تری عدیعه کشت العربية الموثومه بإعليدا محاب هذه اللغة وأما آثا رالتها بعة فحق ميضا الذي نخدني لم ننكشف المها حثيه مدامرها غامص والاومحت مقيقة وعساها تنئ مولهول الدايسة بأقدار فبنائه واهليها ٠٠ ا ما زمه صاصبالترجة فعمأر ما اثعه به مدا لافوال الص يحة كُلَب التواريخ غير كملة يُستأ ننى براكة ن \* أُ رردَها اي افظ ابدعه كر قال : وبيه تبع ومولد رسوله ميا ديمودكم الف سينة ، فأضفت ما بيه مولدالني وَحَوِتَه ا) الزلف فكا رجموعها الغاسنة وثبوثاً وخسيه سكة ، وا خاهوتقدم وثقريب : وقد يحسُن ا يرادها و ثمِتْح به عند لمقداد الحقيقة وامتناع التاكيد . وسنسبوته تتبع هذا إشعراً يزعونها نه نا ظمه واثبت شيئاً منه ابه عسار في ما ريخ ، اما عسدى للد شيت مد دنسك شي ونحدرى المدن في ا ساء متوكهم قحا كاً فكيف با كجيزى اليهم مالنو عَمَكُرُهُ لَاظْمِهِ وَلَكُتُعَلِيهِ فيه · ويوبها وهو غير سناجه عالم واحد ما فرق مدتوا عدا معنه المحيرية خليري شيكا.

### ا عمروبن لي

– مات ئوسنة ، ١٤ و ٩ ح –

كانت العباحة سنة ما قبل مهرة احدة بيد اراهم خير دمّ ) إلى عيدُ مل التبعوا ديانات مجاوريهم مدالغرس والردم والوثنييه وغرهم حتى نشأي ألحازسك منهم بدُعی ، عموب لي " بېرهارنة بېرغرو مُنْ يقياءُ الازدي د ولد کهلاسبه سبا. وكان منعًا مطاعاً من أي الذكر واهية صفحه لها لحار .وهوأول مدا ومن الدمسل على نلك البقعة وضعك وحعل في مكعبة ، ود بد انه أصيب لبلة شدين عجاه ستفاؤها فقيله: لوقصت البلقاء مداعها فالهرامة إراً تيم بأت . فأتاها . فاستمر . فبرأ مهرمنه . واختلط ببعله اهل وآهم بيدور الممناما مساكم عن ونقلوا ، هذه ارباب اتخذناها عد شكل الهاكل العلوم وموتخاص البشرية نستنصر الم فتُنعَر وتستنعتى الم فنُعْنى . فأ عجب ذلك ، فطعب منهم مناً وبنالهم ما يعدِ لهمه النقود فدفعوا اليه بحكيل " واسدخ معبراية « هشِّعل » وهوأسم اكبرا صنام الغينيقييه ا ومكنعا نييه ومدحاوهِم مارم كم · قلى النويري: وهُنُل : صمّ مدخرز العقيد عن صورة الأسار، وأصف عروب لي وسياريه الم مكمَّ فومنعه عن ٱلكتبة. واشتريصنميه احظماء اساف، والمثاني « ناكلة » فعكف على عبا وتها وامر قوم وحشير ثر بعبا وة الاوثار وتعظيم (عم دفا العرب كافة لا رنع سن نز وا مترام والتقرب من ا عاجه العواد معظم منهم رغبةُ اورِهبةً ، وشذَّ جا عة مدعقدتهم ونفكّرهم ، فغضَّلوا الدِّيانا ولت المعردفة في ذيك العصر كالدسرائيلية والنفرانية ، ومنهم دا ختار مذهب الموس اوالانا دقة اوالثنوية اوعبارة المكواكب ، وثمت فريه عا ديانة الأق .واستر موکژوبه عنع عبادتم هو مسنام وثقریب القرابیه لا حتی مباء میموم فحطم لا معقّ ل الناس عهراستغائها بعدایه کژ عددها وفیث امرها وا تخذے کھ قبيلة مدقبا كل لوب صناً ابتدعة . ومنهم مهبئ لهبيتاً كيكوبه كاكلية يُطاف

حوایم، حتی افا ارتفو لفیا حب دندک الفیتم سے؟ یہ اوکا ن له سنطا بدعع مدحاورہ مہ العث يُرُ دعاهم الإتعظيم وعبادته وأنا طنلَ عنه بياسه وقوته • تشبراً مغركيه ني سدانت مكلعبة وسيادت بزلك . وقد علم المسعوب نيفا وعوتما يتممنم وقين انها كانت عنع عدد ايام السنة ، ومدا ثهرا منام لوب: حبل ، مكنف فكره . و «اساف " وكابدعع العنفا ، و « نائلة » وكان عما لمروة ، و « مناة» و كان عندالدون والخريج أني مدينة شرب . و «الملات» و فأن لىقىف نى الطائف ، وما لغربى ما وكابه لولى ، وكنانة ، و «ود»لنى كهب بدومة بجندل · و«سواع » لهذيل · و«بيغيث» لمنرِحج · و « يعومه المهذات . واصنا مهم الثيرة بضيد الم مبرهذا الكماب . ا ما عروبه لي ا لمزمَم : فقد كما ن أي عصرسا بورسك العجم ( فالسه الشهرستاني ، وسوابرالعم شوئة : سابور به اردشير (ما عاسة AA > قد هر) وسابر بدهر من المودن مذي الآلفاف (ما يست VA ) مرم) وسابوربدني الاكتاف ( ما عاشة ١٠٥ د هو) وا شرع عند الم مريفالي، در مدكتا ف نانه غزاهم وكابه لهمهم حديث كحريل . والذي ذهيت البه في تاريخ صاحب الرقعة المكان في عمر سابور مرول ورقعه عندي تؤدُمُ الاصنام أي الكعبة ورجوع كالاعهدا لبدس عهد س بوران في اوالثمث . وكذبك منع السد رفاعه للطال نے کتا بہ بدایتہ القدما ، مصحدا یتہ اکا ، ؛ اختار لعرومُعاصَّةً سابور مدول ، وهؤمتر وِّد ني مَكَم غير حازم ،



#### جذيمة الوُمنَّاحُ

- مات سنة و حدم حذية به ملاكه المنظام به دوس الا زوي : احدموك الواقه ومددي با الذكر الذائح والا لم الت يُع ، قال المؤرخ ابه الدّير : «كان مدافض الموك الم منوك ومرس رأياً إو العبرهم مفاراً ، واستدهم نكايتًا وهوأول مغزا بالجيوسه ، وشن الغارات عع تمبالل لوب .». استولى كا برقع مي و المُنْظِيَّةُ وَالهَا مِع مهما وره مهروب الواقد مه قِبُل الدكاسة موك العجم في ايام ازوهار مككه وامتداد سعطتم . ثم استولى مع السواد (في شمالي العالمة) وانقادت لله الحيرة ومونيار وسب يُرانغ ما لما ورقه من وملاييد ثم لممج بنظرم ۱) کت رف ان وارمه الجزيرة فغراه ومار برملک عروبه انظرب والدالا با و فقتله الواست بدوم و وژ ت ابنته آلا با دیم راسلة وعرضك عيدنغسر زوجة له وكانت اجن واعقل واشهزت عرف فقدم لمرا اليتزوم فاغتمة وتسكة واخدت بثأرابين (وقعته مشهرة تحدهاني اكثركت التاري والادبالوبي وفي موادر الماس جيث والحبارتلذ التُّكوة ، ولبحثٌ الافرنج اهتامكير بارهاوهم يسموكر و زينوبيا و مكة تدمر " فارجع ارشنت الحث عن الاكتابستونيه وأهل التحقيقهمه وابتعدما استطعت عدكتب الرب واقوالهم فيخ إلا في ما لا برّ منه كا لدمشك الربية اوارادة المقابلة ). والمعجذية بالمعد المن من كيروس والمها الله اوامد قربي عبره والمسي سرير ا تخذه لنف في ممل : اخذ ذلك عالمذل و كانت و الوالدومين لويور في مد حقيلا وجُسِيت له اموال البعود الخاصعة لحيك فقان يرشعون

امنى جذيمة في موئبار مذله قد حازما جمعته في عصرها عادُ مستعمِلُ بخير لاتفنى زيادتُ في كمل يوم واهل الخير تز دارُ و مناجح لدا بدا خت ثيرعى عُمراً وهوصفير فرضى عليه زمد ثم لقيه رمبوسر: اسم احدهما معمده والثاني عقيل ، فأنتياه به فقال لها جذيمة ، تَمَنَياعميَّ ماشئها ، فطلبا منا دمنه ما بقي و بقيا ، فنا دّماه اربعيهمنة ورأى نها عقلا وأدباً فضى بها حتى مات وفرقت بينها الديام . ففكربت الوبي بها الامثال في تأكيد الألفة وطول الصحبة : قال ابوخاش الهذلي يرثي اخاه حودة : "

تقول اراه بعد ووة لدهياً وذلك ُرز ؟ لوعلت مبل ُ ند تحسي أن قد تناسيتُ عهده وكلمة مبري يا أميمُ جيل ُ ألم تعلى أن قدتغ وم قبل أخليلا صفاء ، ملا وعقيلُ ألم تعلى أن قدتغ وم قبل أ

و كان كما كا كينية ما الدبرسد» و والابرص ، لبرص الن هي و كه كا وكي و كه العرب العرب الدينة وكه و كا وكي العرب الع

الضائرة الساليمي - مات سنة كروري عدم -

مارحت الأكار الشاخصة والعطول الهاية تذكر رائير ببانير وتدلم شاهدا على من ندها والمولول الهاية تذكر رائير ببانير وتدلم ها على من ندها و المولول الهاية المولول المولول

امات دعائم (المسنوة الي فهوها عبده الترجة الفيزن البه معاوية بههما المراسية وعائم والمسنوة الي فهوها عبدها التراب المان بن البه معاوية بهما المراب المعاوية بهما المراب وكان معكا مذكوراً بهماس والمنعة تحثاه اقيال الرب وملوك . فكا توافي ون موكا ون منكا والمحتود ألم المان وملوك . فكا توافي في ولي المناه المناه المراب المناه المراب وملوك . والعرب في والعرب في دائل المهد ، كا توابي به بالموب في المناه المناه

منها الغيزن الالحفاظ واقام سا بورمدة المدير شدال فق العسم وزعوا الماله العفيزية بالفيرة ، وزعوا الماله العفنيزية بنت تدى الفيرة ، رأت سابور فأحبته ورأسلة ثم مرتدت لهسيل مغول ايمصن فدخل وقت الفيزية وانتهبه وامربهدم ، ولعالم اخوالحفر، اخوالحفر، النوال المهورة وهو عدي به زيد بقول :

ایکسری کری الملوک الزشروان ام أین قبله بادر و مر لم یبعد منهم مذکور و مر لم یبعد منهم مذکور و اخوا لحفیر إذ بناه کراز و حبلة نتجبی الیه والی بعرف مث ده مرمر ا و مبد کلست فلاطیر فی دراه و کور ملاست فلاطیر فی دراه و کور ملاست عنه فیابه مهجو را

#### النعمان السائح

#### - مات نافرسنة ٢٠٠٠ مه ح

النعان به الرئ العتيى بن عرفي الدعور ال الح المصوك هيرة معرف معرف معرف النوس : وكمان ستجاعاً كثيرالغارات رضيح الذكر ، غزا المث مراراً بتر يصه الغرس ، كما سبقت في الترمية الله لفة بدت رة اليه ، خنم وري وظفر واتخذ كتيبتيه ما زها عه جنده : احدا ها كانت مؤلفة و رميه الغرب وساحا الشهاء ، والمثانية طه تنوخ وساحا دوسر او بهذه تفرالما في المسلمة في المسلمة والمنتقى المسلمة والمنتقى المسلمة والمنتقى المسلمة والمسلمة والمنتقى المنتقى والمسلمة المنان موموناً بالمعقل والدهاء منعوناً بالن م وتبعد النظ ، وكان إملام المناق من الميام المناق المناق عن غاية ما يكود المناق (المناق المناق عن غاية ما يكود المناق المناق عن غاية ما يكود المناق الغرب المناق عن غاية ما يكود المناق الغرب المناق عن غاية ما يكود المناق الغرب المناق عن غاية القام به المعلم والمناق المناق وهو با في القام به المناق الغرب المناق وهو با في القام به المناق الغرب المناق والمناق المناق وهو با في القام به المناق المناق المناق المناق وهو با في المناق المناق

الخدندوالدب، والمشواء فيها كادم كثير ، والمابع سن الكولة فكرَّج الرالحياة الدينا فعم يرها الانكوراً ، فسعك سهك الشكك و الحكماء ، واستعاصه والع المنسك ، نقباء الشكك ، والصرف سائحاً في البود ، فانقلح فَبُرُه ، يضفي أَثَرُه ، وذلك بعد أبر مكم ثير ثيرسنة وفيريقول عديّ به زيد وقصيرة تقدم بعفل :

وَرَدِرُ رَبَّ الخورَنِي إذا أَ شَرَفَ بِنَهَا وَاللهِ مَ تَعَلَيْنُ رَبِّ ه ما له وكرْتُ ما يملست وأَنجِ مُعْرَفَا والسِيرُ فارعوى قبه وقال : فما غبطة حيّ ال الممات يعيرُ

وملم حكنه الفيسة :

الراك من المعيّر بده أأنه المبرّا الموفور

وني خسّار كالعددُك الملوك وآثاهم ا

ثم بعدالفدج والمنت والنعة وارتهم هناك القبورُ ثم مباردا كانهم ورفرُ جفٌّ فأ لوت بالصباوالة بورُ

ولما غا بالنعان وتحدَّ ث الناس بأمع عثروا عع بعبه آثا بمنه عرفوامل ما مسار البه ملمه فتو لم مكانه المندر الاول ، وتعاقبت الدبناء والافتح من بني لخ عنى آل العر الإالمئذر به ماء السياء الذَّ تي خَبُرُهُ .

> الكُنْدُرُ بِنُ ما والسُرِماء كر مان نوسُرِنتر هاه عد عو -

المنذر برامرئ القبرالني ، احدمنوك الحيرة دما بيه مهربهات الواصر و هو من اعظم رم وهذه الطائفة المخيرة ومه كبار من هيرها دمغا كررها ، ينشب المامه ما داسسائر وهي أخت محيب والهالال الآتي ذكرها ، وكا تعرينتني لأ اذا في القيمل فيقول : انا كبرماء المساء! كم ويقال له المنذر الثاث

#### ککیب وائس - وارنه ۱۸۷ وتترینه ۱۸۷ صع -

من إمراء العرب الذين تشبهوا با لموك في سبطتهم وسعة ويار مد وان لهم وخفى... محكهم صاحب هذه الترجمة : كميت بعد بيعة بدا لحارث بدرُّرَّةً التغلبي الواكب مه اخفا دعدنان ، سيد الحيَّين كبر وتغنب ابنيِّ وائل ، ومن الشجعان المذكوريه نع الجهمية · كانت منازله في نحد وأطرافه ، مِلْعِنْتُ عَدِيم مِبَالُ صَدِّم اللَّهِ وَلَا المعالمة في بي ربيعة بدرار كانت للوكر فالدكر مدولده وكلا ولي الأما عِينَ مَنْهُ اتَخَذَ لَهُ شَارَتُهُ يُعِينُ بِ لَهِم ؛ فَكَانَ لُواهِ مِنَارَةٌ بَعِدَ جَدْهُم رَبِيعَ عَ بي هنزة به اسدبه ربيعة فحعلوا سنتهم التي يمتنازون بخ انهم يوفرو به كاهم وتصوله شعواربهم ولايباج لغيرهم مدقباكل لمع ربيعة ان يغيل ذلك الامهاراده مربهم وقتالهم فيضلم خرقاً لرمتهم ونبذأ لطاعتهم ، ثم تحوَّ ل اللواوالي بني عبدالقيري بدافعي به وعيّ به جديد بدأ حد : فكانت سنتهم الماذا سُتم م احدهم للم مدشته واذا لُطِم تَنَق مدلَعُمُ يروبه ذلك مقاً لم لاسم فيه والتقل اللواء لا بكربه واثن : كلَّه لوا يوثقون فرخ لحائرُ ويصعون في قارعمْ الطربيه فاذا تحيم مجكائر لم يسبعث احث ونعف الطابيه وانما يتثي عنرببيدا دمه دنا منه اوحارًا، فقد طروم مستخبة الأسرة الممكة وجاز فته • ومنهم تحوَّل النواء ال تغلب فوليه كليب به ربيعةً : فاتخذجرواً كان ا وا حلس في رفيّ اومكان يضرب وثيقي فيكعوي تحيثًا بلخ صوته كا بدفي حمايته فلاثرعى كملأج مغ ولديّصادفي ولاياً وي احداله ، وقلوا ان اسم وا لل ولكن لما تخذ الجروكا و اذا عوى هاستعدالنا س يخدّر بعضهم بعضا ويقولونه اهنا كليب وائن فغلب دنست عمير ﴿ وزاد فِي منزلة كليب انطنام فبائل معيِّلُه وقيا دمُ لجرعهم ميم مُمَاز : وهو مدام م ألمب المشهرة كان بيه معد والين فألمه كليبة الشباعة وب لة ففض موع الين وهزيه والماعة معد فوثور برك

ودطله زهز شدید وبنی عرقه، حتی بیخ مدیعی ان کا ن نجی مواقع السسحاب فيقول : ما ا ظينة هذه السحابة في حما يُ.فلاثِرِ في ما تظلم · وكما بديقول : وحش ارمه كذا نج مواري ، فلاثعباء ، ولايورد احرُّ مع ابله ، ولا توقد نا ر مع ناره · ولا بمر أحد بير بيوته · ولا يحتبي احد في مجلسه · وحما رضاً مدالعالية في اول الرسي فكان لديقر﴿ احد ، وب يُفرِب اكمثل : يعَال ، حوفي حِيَ كميب " لمدكا بدآ مناً . ومداجد ثارت حرب بمبسوس التي هي! لحول حرب مُسْسِتَ فِي الْمِكْسِيِّةِ : قيلِ: وامت اربعيه سنة ، وسبيع ان رأى نافع كُرِّعى فإلِمِه العلية التيهي في حام فرماها بسهم فقل . وكانت الناقة لرمل يقال لرستيبين الجمي نز لعضيفاً عندالسِوس بنت منقذالتيمية خالة جباس بهمرة وهوا طو زومة كليب ، فوقع اشقاق بيرحساس وكليب عن ما هوميطور في كتب الامثال وانظ کتاب العیتی المنشی » لصاحبه کما ایکتاب) و حبل حب س یزف کمیباً حتى انغا دب يما فقتل ، ونشبت برب بير التغلبيد رهط كليب والبكرتين رصطِ حب سى . وكا نه بعل شك الموافع مهل به ربيعة اخوكميب، وسأتي ذكر في وكيان الشعراء ، وفي كامل التواري كميم طوي عم يرم السين كما في اكثركت الثاريخ والموضار . وجاء في معجم لمبلدان (ج) منهه ٢٠ : قول : كلونه الذنائب قرية دور زبيد مدارمداليم وب قبر كمليب وائل . . قال ملك رئيم :

لختر بمذنائب ائ زير!

اليعتنا بذي حُسُم أَنْرِي ادَا انْتِ الْقَطَيْتِ مُعَاتِّورِكِ فاريث بمذنائب لمل سيحي . فقدائي ميس القيسر ولوئشثىالمقار عدكمنسب فلولدائري أسمحاهن محر صنين البيص تعرع الكور

والزير لقب الديدى بمليخ لارمهلا الن في مساه كيم ثرمديم أن ا و الناسم وعَلَف الساء " فلما قَتْل هُرُ مهلٍ و الناسم وعَلَف على السبح وكلفاج . وهبيت موضير يقال الداول كذب وردني ثوره لأم بيدالذنائب

#### وعر سبع ليات . و له في كليب مراث كثيرة يأتي بعض في ترجة المطاء مه:

ذ و 'نواكس الحنيريّ - ولدسنة على وماتكنة ٨٠٨ فدم -

اشرت أي بعله ما نغدم الم مول الطيرين دمَّا ثرهم في القطمالياني . وصاب هذه الكلة هو : ذرعة به كعب الحسري" . احدُملوكم وموقع فيهم ولق فونواس لام كالدله ضفرتان النوسان (اي تضطرنان) ع عاتقه -وهومها مب الاخدود المذكور إلى وقرائد الكرم . ولا ن مدحديث الم بعد ان رميدً مالوعاة الم النفرانية والمبشريه برا بعثث ال مفنة موك فسان الا احد نجران فتنصروا ولان دله اليهودية فغاظه دسك وساراتهم فامر باخا دید تحفرت وملاً ها مه" و حبی مدنیا لدین فیبر معرضه علمان مدتنبه نجا؛ ودر أي هوك! ، حَلَى قَتَل نهم حِداً كَثَيراً ، وأ منت رص منها بمسم ودوس ذو تعدياته " فركه الني وأنه ال النجاشي مدوالبشيع وكاسع النعرانية في مراعدت . فكنتهالناش الا ضيعربيل في ويستأذنا في متوجر ال اليم فاتاه حواب بالدياب فهز جيث عِدَّة سنعورالطامعًا لا ، وزمف م بريد مستعاء فاستقله ذو فواسي محيث، عع سال بو مالا عندودب فنقاس كيث م وشعر وونواسط بمغلمة وأي المالمات قد كمن لهبيه شفار أسياف العبيد فركعن جهاؤه برحبه ركضة البغتها البح وودع ونونواس الحياة وحوسوطم الموج ويعارك لحيثان مختارا بلويه الأماك وهوعزيزكريم عع الواقوع في اسرا لبودان وامتمانهم وإذلالهم له : فها ت ستريعًا إ

زهير أن جُنَابِ العَلِيّ - مات سنة الله مده -

زهيربرجنا به به هنبر به عبد مه (دعبد الانتهاب به كنانة به بربر به عون به عذة العبي مه صاليمه: احدار اللوب المساويه و شوائهم و دوي الأي فيه: وكان يوعي الكاهن لعجة رأيد و وكا سنبها عا مظفراً ميوم النقية ، عاسه طويد : ومؤرخوا يذكرون عدم ب يقولونه عدس ترا لمعتريد ، وهو المعد الذيه سرب برائز مرقا متى ما قال وانظر ترجمة مديب اكو المعتريد ، ومه المعند أن بي بغيف به رك به غطفا به بنوا عرما كم مكة لأيقن مديد و لا يح عائذه قال : والله لا يكوله دلك وانا حي إ . فغا وى في قول معنى به واخذ فارساً منهم في حربه فقتله و فكل ذلك المنافرة في من تعالى المنافرة على المنافرة في تصرب المنافرة في المنافرة المنافرة في من المنافرة المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافر

واشتهرت واقعة مع بروتغلب ابي وأن ؛ وسباء أن ابه هة برم ميهلمع النجد أناه زهيد فاكرم وفضّه على مداناه مهالعاب ثم اقره على برتغلب فوليم متى الما منهم قبط فلم يؤدوا الخراج فقاتهم رهير فترقبه ابرئية وفاه فاتكام متى الما ما بهم قبط فلم يؤدوا الخراج فقاتهم رهير متى أن فنه وعمته معاولهم فاتكام من الما فقد البديف على بله رهير متى فان الم قتل هيراً ولم يكم فلم شيرك لئويوداليه ، فلما المعرف الشي الاقره المحجم المن فيهم واسرميباً ومها من منهم واسرميباً ومها في منهم واسرميباً ومها في رجع جمعا ما حالها يه وقل في دنسك مرقبية وجاعة مداسانهم وقل في دنسك مرقبية وجاعة مداسانهم وقل في دنسك مرقبيسة وجاعة مدارسانهم وقل في دنسك مرقبية وجاعة مدارسانهم وقل في دنسك مرقبية وجاعة مدارسانهم وقل في دنسك مرقبية وجاعة مدارسانهم وقل في دنسك مرقب واسركمية وقل في دنسك مرقب المناقب المناس وقل في دنسك مرقب المناس وقل في دنسك مرقب واسركم واسركم

#### المُنذر بن ما دالسماء - ما تا نموسنة عالم عده -

المنذربداري القياليني: احيمون الحيرة وما بيخ مدج ت العراق موهوم العناء المنذربداري القياليني: احيمون الحيرة وما بيخ مرح ومنا ويص ، امر ما والساء اخت كميب وائل ؛ الربح ذكر و وكان المنذر ينتني بلا في موجب بعد موت ميقول ؛ انا ابر ما والساء إفنسب لا وقيل لانت جميلة ، ومها حب هذه الرجة هوا كمنذر الثمت ؛ ولي مُسك الحيرة بعدابيه حسنة ، ١٠٥ وفي ايم و ذلك مد تعبل موك الاعلم وملكم المعا صرك محرى قباذ ؛ وفي ايم فلم من وك العا مدل مرى قباذ عد المجرية وفي المد من وك العارب عا وهو نائد عع العرب فا ما المنذر متا بعتم ، فاضم له قباذ حقداً ، وها بد قدا شته في زمنه معك مهموك العرب أيرى الحارث عمل الموا و ودي النوم في الدم معول العرب أيرى الحارث عمل الموا و ودي النوم في المد عبد الموا و ودي النوم المد عبد الموا و ودي النوم المد وهو من أسك الامراء و ودي النوم من وسأ الدم و العرب ألم المد وهو من أسك الامراء و ودي النوم منا وسأ قب

وسيأتي ذكره في كعوم عع ابذا مائي العشبي النظم ٠٠ فدخل الحارث هذا في مذهب ما دك وهي الاوثا بنية وبنغ ذبت ملاحالهم قباذ مُمثرَّ ولمرَّد الميذر مدمَّدت العالير ووتَّى معَامُ الحارث • فدام سحارث المبسك حتى ماست تحباف وتولى ممكتة فارم كسرى الوشروابها لمعروف بالملاسي العاول ودنيت سنة که حدی و کارچه کارها لاندقهٔ واشیاع کم نقش مزدک الاندييروا محاب ولحروا لحارث أكلندي واعادا لمنذربرماه اسساء • فدأم سه الرامدني بني لخم مت جاء مؤسوم . والمندر هذا الله هو باني لغريب وصا حب يومي البناك والمنعيم ؟ ودُلاح ني رواية الدغاني واما إالقالي ومعمم ياققت وكامل ابدًا لدثير ؟ وقال الجامظ في المحاسن ومضداد ، وابدقشية في الشعروالشعراء والمعارف، والجوهي في الصحاح، والزبيدي في التاجي : بلهو النعام بدا لمنذر مرَّدُ فِكُره كَا هذا خدف المؤرضيد فاختر احدالقولين. والغَرِيان : بنا أن في ظاهر الكوفة 'دُفن فيها رجلان كانا بنا دما به المنذر وهما: خالدبه المضل وفروبهسعود الاسديان . غضب عيها يوماً وهم ميربوبدفام بها فقُتلا مله اصبح وصما سألعنها فأضر باكان فندم وأمرأن يُبئ عليها طِرُّ بهدن ليُعرَ فابها · وجعلنف في كل سنة يوميه احتجاهبؤست والثاني للنعيم : فكان يضع سريره بينها فاول مدينكمرل فيهم لؤسه يذبحه ولطبي الغُرين بدم ، واول مه يرام في يوم النعيم بينحه مئة مدهوبل ويُعْتَقَرَّهُ لِيم احسانه . وظهر لم في احدايام بؤسه الحبيد به مورمن مكسديٌّ مرع والدأ عيد رجاء فيره ولم يكهروارياً بدسك اليوم فترددفير المندر ثم تتلدلانظ ترجمة عَبِيد نِهِ ديوان الشِعراى ، وما زال عع تعث الحام حتى اناه في يوم بؤسن حنظلة بدابي عفا وطلنُعرض عمالقتل وكانت له عندا لمسك المنذر يدُّ فَكُ لُهُ الديهد سنة يرجع بها إا هله فينظر ني ارهم وبعود في مثل هذا البيوم فاجاب وكغله شريبي بدحرو الشيباني فلاكأن اليوم الموعود اقبل منظلة وقدثكفن وكنك

وجاء بنادية نعجه المنذرمدونائم وساله عما جاء به بعداً به أفلت مدالقتل ، فقال الدي وينا يمنعني مدا لغدر قال : وما دينت ؟ قال : النصرائية ، ووصفها له فآها المنذر احبداً الله ما كالدعليه فتنصر و دعا الهوالحيرة الاستعرائية وبى المكنائل وعفا عد الطائح والطن تعت العادة ، وعاسد الم ان حدثت بينه وبين الحارث بداي شمر العن في شؤون وتعاقبا بجيشيها في موضح تُعرف بعيد أباغ : وهوواد وراد المائيار على لم يوالغات المائل ، فقتل المنذر وانهزم ممت وهذه الواقعة مذكورة في المام الوم مشهورة باسم الموضع الذي حكت في ،

#### الحارث الغيب يْ - ولاغوسته ١٧٤ ومان غوسته عه عده -

العنائيوه هم عب التم قبل موسلام ترجع اللهم الا اصول يا نية تغرف اصلا مداليمه عندالغبار سد فأرب و المؤرخود فتلعود في اخاجم على ما سنورده وانما يتنفى لن الدالعن نييه كانت لهم الوردية عاميع المين وشرقا التم مدا كنب والثرق ودم له الاثري : تمتد جنوبا الى المي زوش قا المحدود ملوك العواده مدا للخييه و لم يصح ملكم لدشعه وانما فائت له الاعامة ومودات على عب الشم كافة و فل نت عاصمتهم بعرى (الكيم) في موران ، اما ومشعه فل مراكز كانه مدالوم ميمكم الراء مد قبل لفيلا المى بالقبط فلينينية : كا موا يق به مدالهم ميم المراء غيان مدة و المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة مناه مناه مناه مناه والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة مناه مناه مناه مناه والمواقعة به مواقعة به مواقعة به مواقعة به مواه من يقياء وآ مناهم جناة به موارث ، وطاحت مدتهم في المناه الذي المح والم المعنة به موادر د .

والعجه مدديارات فالأعاكرة ما تضمدا لأثارالنوا خعالةذال مومنو محث الباحثيم مدا لمسترميم وعلى والعا ديات والآثاري والخدف مارح تمانًا في ما يتعلم العنانييه مهوجوم أربعة :

اوله : هل مِلك العنا نيوم مبوداتم كمها أم معل ؟

تا يُرا: هن حكوا ومثور ؟

ى درى ؛ كا ذا سُمُّوا غانيه ؟

رامير : ص كانوا جيم نعابي ؟

فاما متلاكم الديارات مية فدوليل عليه غيرما جاء في كتاب ا تيبه هيرموس " قَيْنُ مِنْ لَغُ الْعَاصِلُ ( ج > ص ١١٥) : «..والذي يَتَر جح عندنا أن الغيس كما وقضوا الوريد سالوماينة سنة عدم اقروا ملوك فعان علم ما كاسلهم واقا موهم مولاً عمات ولا استعاده قل مد الفرى البلاد لم يا البيرع ميهوك نحبأ بالومزة لصنعف أيح وبالؤس وخوف مهشغب القوم فاستمدت بيهم ولاية ومثعد الاحيد الفتح اكسومي · بن هناك دليل آخر عم أنه لطة بي غيان يعند تې وزن ولاية ومثور ورجا شيلت سورية کل فقددک المؤرضور أبه جبلة به الايهم آخر ملوك غفام ابتنى بيراللاذ قية والحالب مدينة ساحا باسم وهي حبلة التي لم تزل عامق اله هذا الورد ... لاجرم إنَّ - علمة العرب كانت يومننذ مبسولة عال وكانت عاممة متوكم وشعر ولولا ولك لما تني لجبلة الديني تلك المدينة ويسير باسم » . وهذا القول لم يث ركه في غيره مداهل الحده النقد فيانعم فيثبت أوليقط. واما يخداف في مكهم ومثعم فقويّ جداً ولغرنقي المختلفيه ولا ومجج

مه القائميد بمسبب المستشرق الكبير كدك صاحب تاريخ امراء غيان (م ١٤)

Nölde ke: Die Ghassan. Fürsten, T. 47.

ق اله وا ما عاصمه المنابية في انت الجابية في الجولام: وهي عبارة عدى يكان يسكنها قرم مدي مع دوا معد تحدور بأ وي اليزا هل الوّبر ولا بيولاه ف الله في وسطم كيوخ القبيلة يقلنوه قعرا ابتنوه في ظهرانيهم "كذا نقلة المسيوم و دولا نقصهم هذا المحقود وهم لما ثبت في المتاريخ مه إعظام معول الوم لم تفعل عندهم ما لا يكو به شيوخ القبائل مثله . وأيد احدالباحثيه رأي كلاك والمع عندهم ما لا يكو به شيوخ القبائل مثله . وأيد احدالباحثيه رأي كلاك والمع به من الملا ) . ومه القائمية بالملت الميد محكة المشروم و من بالمه وج به من الملا ) . ومه القائمية بالملت الميد حكوا دم المرتب و المن المها و المن المها كالمناسلية على المراب المناسلية على المناسلية المراب المناسلية المراب المناسلية المراب المناسلة المنا

ادلادمغنة حول قبر ابيم تبرُّ ابد ما ريّ المُعُمَّ الْمُخُولِ يعْوَد مد ورد الرُّرُيْنُ عليهم بَرُوَى يصغَّر بالرحيل السنسك " ومَد نُقَعَنُ هذا القول فحدة قول صائد في نفش القصيدة :

له درعصابة نا دمتهم يعاً بجبيد في الزماء الاول وعنده أنه جله قرية مدقرى الفولمة بمر بلا نهر بُرُدن، لايثورك (عبالا هذا الأي كلاك صاحبال اعنان و دي برسقال عنصب تارنح الجاملية:

(E. de Terceval: Mist. desctrabes 11; 223)

- List monde la Cis (cca coces 2.012) (well all is)

مَمُ الن نبيه سن فراجه .

وا ما سيد تسميتهم غل نبيه فع كيه مدال ورالتي فكر إل الباسوم وته وا ما سيد تسميتهم غل نبيه فع كيه مدال ورالتي فكر إليه و فعلات يا قوت في معيد (به من ١٩٥٥) ا ضل ب فيه فقل الايجوز البركور فعلات ما و نزل عليه بنو ما و مدال عليه المدالا زو به الفعال وهم الدنصار (الدوس والخارج) وبنوجفنة وفي الدنصار (الدوس والخارج) وبنوجفنة وفي الدنصار والدوس والخارج) وبنوجفنة وفي الدنسار والدوس والخارج)

الله المرافع المنهوم الموكن على الدالي الذي المدغا لبأ على تسك القبائلهم والمالية الذي الدي المدغا لبأ على تسك القبائلهم الفوائية لا أن جميوم المالوائهارى و ولا بسطت الشاس الكرمي بمث مولم المعلى المنفذ يؤخذ منه هذا القول وراج مجلة لغة المعة الح لا من ١٩١١) . وهذه مندمة يسيرة لدتني الماله وكل ترشد الباحث الم مظان البحث؟

وموامنع الخدف وبعل الآثار توضح لنا ما جهلناه وتكشفطود دناه.

اما صاحب حجف الرّجة فان « الحارث العنب في « لقب يتناول كن مرمُبِّكُ اوأُمِرٌ في بني غسيامه ، ولفظ الحارث فيهم معفظ قيصر في الروم وكرى في الغسم. دالذي اردنا • هوترمِمَ ا نهر ملوك غب ن ذِكر أ وابعيم صيتاً :الحاثِ ائ مده المعروفِ بالاع جي بن ابي شميرٍ جَبُلَة ، بدا لحارث الرابع ، برنمجر ، مهامب الوقائع المشهوتج نج عرب الحجاز والعراقع وممدوج حسان بثبة الانصاري*الث*ىء قال ابه لا قشدة في كناب المعارف ؛ وأمِه (ايلحايُّ) مارية ذات العركميه . وكاب غرّا خيبر ضبى مداهها ثم أعتقهم بيما قدم الله وكان ساراله المنترجيم والساء في منة الغانوم البهم مئة رجل نعيم عبيداكت عر مصخص ، وأظرأنه إنما بعث بهم لمصافحة فأَحا لموابروا قد مُقتلوه وتتنوا مدمع في الروافير وركبوا خيلهم منما بعضهم وقُتل بعِفى . ومُحَلت خيل العن نبيه عي عسكر المنذرفة مؤهم . كا قدمنا في ترمة المندر . وكان المارث سنت مسلة المتحلي حلية كانت تطيب اولئث الغتيا بالذيب وخلوا عع المئذر واوقعواب وهيالتالبستهم الدكفان وفوت الدروع التي كانتي تحريج الثياب في الطاهل. وهذه الاقت

وَكُرُهَ البه المثيرالِينَ وَسِهَ هَا يَعِ مَدِهِ حَلِيمَ ﴿ الْطَّرَالِكَامُ لِهِ الْمُنْ الْهُ الْكُامُ وَ الْمُنَا لِلْمُ الْمُنْ الْمُلْلِي مِثْلًا الْمُنْ الْمُلْلِي مِنْ الْمُنْ الْمُلِمِ الْمُلْلِي الْمُلْلِي مِنْ الْمُلْلِي الْمُلْلِي اللّهِ الْمُلِمِي الْمُلُولُ وَلَيْ عَيْداً بِالْحَلِمِي الْمُلُولُ وَلَيْ عَيْداً بِالْحَلِمِي الْمُلُولُ وَلَيْ اللّهِ الْمُلْلِمِينَ الْمُلُولُ وَلَيْ اللّهِ الْمُلْلِمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

#### سیفین دی بزن سات شد ۱۹ ۵۰ مرا س

الرباليا نيه ودها تهم المذكوريد ، ولدون أني مدنه الحدي : احدلوك الوباليا نيه ودها تهم المذكوريد ، ولدون أني مهنها ، وكانت الحبث قد تغنيت عن البعد اليمية (سنة ١٠٠ صه) وملكم بدارة عن المونة الخاصعة قد تغنيت عن البعد اليمية (سنة ١٠٠ صه) وملكم السودع الدنة الخاصعة الرحمير (البعد ذكرهم) ، ثم اشد ضغط الحب ما السودع الدنة الخاصعة وحاولوا بر اموراً لم تطه العبير ، فتحك سواكه ليمانييه وهاجتضف واخذوا ينتظرون وثبة ثائر يخفوه ليه ، متى نهفى مدينهم احد بناء ملوكه سف مدينهم احد بناء ملوكه بنا عاقل شي مدينهم احد بناء من بنا في بد ذي يزيد الحدي: وكارس بأ عاقل شي عالم في في المدان اخط المبداذ الغطاب الروم وهو حين في البدان واطعه بانه تمكم اليم اذا اخط المبت ما في مدينه المدان الغطاب من في مدينه ويا من في به في الدين الدين

إن بي في كل عام رصلة الاكرى فانتظر ٠ فعبث سيف حتى كا بدا لموعدتم خرج معه فاکوخدم محری ، انو شروان » مسک الغرس ، فساً له عدشاً نه ، فقال له: وي الدس عبسنام بدوما الدغربة ، منعلى مركسرى: اي موخ بة الحبثة المندج قال: بالحبية ، وقدم تداريت من ويكون مُسك بلادي لك . قال: كَعُدُت بودك مع قلة ميره فلم أكه لاورالم جيث مدن رم، الرضالوب مم أمرال معشرة آلاف درهم وحرَّف في العاقبف كسيفًا لداهم رأى ميرالامورأن يحثال فَرْج ومبس منثر تَعُو الداحر مدناس، ضِعْ وندل للدك . تقال: {نَّ الإِثْ الإِثْ الْإِثْ الْمَاتُ الْ وامر باعادته فعاد فقال له: همدت الإحبا والمدك تنثره متناسن بم قل: وما ا صنع بهذا وكل جبيمن ملوءة بالذهب والفضة! مجموكرى وأزبته فاستناهم فقال منظم الركم المدك إلى في سونك رجالاً قدمستهم للقتل فعيعتهم معم فان يهنكوا كان ماتريد وان كلغروا ملكتُ بدواً ملاشقة . فعث كريمه مَد في سجونه وهم نبي تمان منة رمن وأقرعهم رميد مدا ثرافالعراسم وَهَرِزْبِنِ الْكَامِجَارُ وهُوشِنِح مُسِن ، مَسْارِبِهِ حَتَى بِعَفُوا الدُّمَيَّةُ ذَٰكِوا البحرني ثمان سسفائن وحرحوا بسص عُدُن في قبوعمهم رجال ليمهينا حرونهم فقتلوا ميك الحسيث وهومسرووربدا برهة بزكرم وومنوا حنعا بمويطوا البهود وكشوا الم كرى بالغيِّج . فأ لحقت اليمه ببلادالغرس : عع أن بكويه ملك والمتعرف في اداري سبف به ذي بزيرالحيري . واتخدسيف غَدانُ مُعراً له: وعاد الفارسون الم بدوم بامركرى . واستبقى سيفاي عة مالدودان استفعاعيهم وجعله خدماً له ، ووفيت عليه وفود العب تهندً . وبعد ومكث غ اكتك ننفا وخمساً وعشريها ، نأتخه عبيه الذبه كانوا مدبقايا الدولة الجبشية عع تمثل . فشدوا عيد يعاً وهم بید بدید نے موکد مصنفاء مغربرہ بحرابهم حتی قتلوہ (ستہ ۱۹ مدہ)

وبلغ كسرى خبرُ قتله خارس الااليمه جيث آفر افنى مدبر مالودا ث وظلت اليمه تابعة لمعوك فارس حتى جاء كاسوم وافتتح المسلوث ختر به به مهجق .. وتجدا خبار المدك سيف في كتاب مروج الذهبيمودي، والعامل، وتأسيخ الطبي ، والرق لدبيشم ، والدخبار المواللانوي ، والرق وللنام المقنائي ودائق العارف للبستاني واكثركتب متاريخ والمضار .

#### عمرو بن هند - نترسنه یه مده -

اوردنا فيانقيم ترجمة المنذرب ماءالساء من معوك الحيرة الذي قتله الحارث الن ني . وقد استولا عع مُنك الوب مدتِّبِل الغرس ببدالمندر ابنه صاحب هده الرّجرة عرو به المنذرب ماء السباء ؛ واسم ام عرو؛ هندُ الكنديةُ بِلِكَ عمة امريُ الفيهالتع ، والإينشب عمرو ، كما انته ابره ادام ما واسما و ، ولما تملك عرو وانتظرام اكثر النزو واكلهرقوةُ وبأسَّ ، فشاع خيرُه ، وهابةالوب ، وأا لماعته القبائل . وكان شئ عاً فانكاً . واخباره نثيرة ، وهو صاحب مهيغة الملكس (انظرَفعتر) في ترجمة).وقاتق طرفة بهالعيد (انظرَمية) • ويُلِعَنُّس , ﴾ لمرِّ قد: لشدته وبطث حسوهي اولانه ا حرق مئة رمِن مِدبني تميم وَفَسَهُم لدياً من بالاش رة البط: وذلك أنه على منوك العرب كا نوا كثراً ما يون اطفالهم المعيم القبائل المطيعة لهم ليتربوا بربية بعيدة عدوزه الموك وكرياء بهمراء قريبة مالذاجة ويتعلوا الغروسية والرماية ومهم الديك . وكان تعرو الخاسمة أسعد : دَفَعُرُال في تميم يترب سنهم! نهاتر عرع واخذ يعلم العابة مرتبه ناقة سمية فعيث م فهاهابهم اصاب نقته . فغضب صاحبا سويد الدارمي التممي فضرب أسعد فقيم. 🕰 هذا قوله يا قات في معج البلدان في كمهوم عيا و ارة (١٤٥ م) ١٠ حه) واما ابديوير فقال في مكامل الد أسعد الرج يعرو بدهند (ج ١ من ١٩٩١) ٠

ثم عم الملاك عرد به هند با اصاب ابنه فحلف ليرقن مه بني بخوامئة رمل وقفهم بحيث حتى بنغ أوّارُة (موضع لبني تيم بناحية مبحريه) فظف منهم بجماعة فأُحرقهم وبّا فَرْيه فا تحقهم بهم حتى قتل تسعة وتسعيد رمبلاً فردّ رجل مدا لبراجم (وهم فسة رحبى مه بني تيم ) فشعم را ئحة محريده فظن وليمة ولم يبلغه الخبر فا له اليه فلما رآه عروبه هند قلى : ممه المت ؟ فقلى : رجل مه الراجم ، فقال عرو؛ إِنَّ الشقي وافدُ الراجم فأرسها شلاً وامر به فا لتي في النار وبرست يمينه ، وصارت تمي تعير بهشر موجب الدكل ، قال شعر يهجهم :

اذا مامات ميت مدتميم ﴿ مُسَّرَكَ كُرُهِيبِ لَمُ خَبِيُّ بِزَادِ وعاد عمرو وقد خامَة القِيائل . صَبِيمًا هواين في مجلس له قال لجلسامُ : هل . تعلوم أنه احداً مدالوب ملاحل ممكني يأنف الدتخدم المدأمي ؟ . فالوا ما نعرفه ، إلا الدكيور عمروبه كملثوم التغلي فالمام ليلى بنت مهمال به ربية وعمط كمليب وائل و زوج كمشوم وابنا عمد ، فكتب الملك عموم ل عروبه كم نشوم يستزيره ويدعو والدته الم زيارة إم ٠ نمقيم حروبهمنثوم في فرساره مدبي تغلب معدامه لبيى فنزلع سنالح الغات ﴿ وعم المستاره بقرِم صفام مضربت له الحنيم ببه الحيرة والغات، ومنرب سرا د قاً لِأُمَيْهِما : هند وبيبي ، وقال لام هند : ادا فرغ منا ص مالطعل فنحى خدمت عنك ومري لبي فلتناوس الشيخ بعدالشي يريد أأدتن تحدمها في ثم ارس ال عروبه كمنتوم ومدمعه مخفروا ونزلوا في الخيام وحلس القوابطه ني سُراده المدك ، فعا انهى وقت العلم تعص هندليل ا ناوليني كمنيت هند مهلی ایر تناولا ماجة . فقالت : تتقم صاحبة الحاجة الحاجتل فالحت عدية . فعامت ليل : واذلاً ما آل تنب ! . نسمو ولده عروبه كمنثوم وكان اكرا دقا به مثقا دبيد . فنا را لدم ني وجه وثقوم يشربون فقغزمه بينهم السبف به هندوهم معنور في الرا و دروي هنا لكين

غيره فاخذه ففرب مرأس الملك مردبه هندفقتا وخرج فتبع احماب فانتهسوا ما في الخيام وانهزم رجل عردبه هند ، قال افنوده التغلبي : ما في الخيام وانهزم رجل عردبه هند ، قال افنوده التغلبي : لعرك ما عردبه هفند وقد دعا التخدم ليلى امتكاه بموفَّك م فقم ابه كملوم الالبيار مصلاً وأمسك مدندما نا المختّق م

ولعروبه كملثوم تحفيدة هي مه انفنل المعلق ت بناها عع قتله لعروبه كمند وسيئاتي فكرها في ترجمة وانظ ديوان الشواء) ، وبعد تتل الملده الدو تولى مكائدا خوم قابوس ب المنذر الذي تلام المنذر الرابع الذي ولي بعده ولام النعان به المنذر مَدَّ تَهُ ذَكَرَهُ ،

وحلِه عمد عبرا لأس حنر بة \* بذي شطب صا في الحديدة رونعم

# النعمان بن المنسفر

اشهرموك الحيرة عيم الولم بوس النع به بن المندر الني : داهية ابي شباع مسهوكير مؤخبار . مكث الحيرة إرثا عبايي ، وكان قد صنعف سان دولتهم بعد قتل ابه كملثوم لابه هند ، فلا ولجي النعان عاها ميرته مودل وابنع مد النرف منه ه و مدالعن قهم اقصاها . هو صاحب ايفاد الوب عن كسرى ، والقعة مشهورة ، نذك خدومتم : ودلك صاحب ايفاد الوب عن كسرى ، والقعة مشهورة ، نذك خدومتم : ودلك أنع ممر تدم النعان عي كسرى أوا عنده وفود مد الوم والهند والعيد نذك موليم ميركم وبدوهم وسا ركم النعان في كديث فا فتى بهوب ونعتم على المناه بالمناه المناه المناه المناه بالمناه المناه بالمناه بالمن

اوعامربه الطفيل ، عامري» ، و عم وبه *الشريد «سلي» ، وعروبهمندي*ب رِزبيدِي " والحارث به ظاع « مدبني مرة » . . فلا وودوا عليه حمعهم في كونونه وقالهم : " قد عرفتم هذه الاعاجم وقرب موارالوب من ٢ وقد معتومه كسرى مقلات تخوفت اسكيوس كأغور ١٠ ويكوبه انما اكلهها للمرأداه ا " يخذ به العاب خُولاً كبعصه لحما لحمة في تأ دينهم الخراج البركما يغعل عبوك ا دم الذيه حوله » ، ثم صرتهم بما كام بينه وبيه كرى ، و دعهم ال العود ع كرى واريطبوا بيه يديه نيعلم أبه في العرب رجلاً ويعقولكبيرة والسنة فصيحة ، فاجابوه الاما انتدبهم الير ، فرنبهم في الكلام بيهيديكرن وودم عديهم أكثم بهميغي ، وضع عيهم الخلع وكتب معهم الإكتاباً الأك يذكرهم فيه . فارتحلوا حتى بعنوا المدائن · فدفعوا الرسالة الما احرالحجاب فالحيل الم كرى . فعقدلم مجل لسماع اتوالهم ودعهم . فمثلوا بيه مديه وألقى كل وا حدمنهم ماتها كه مديمهم .ولولاخوف الالمالة لذكرت ا قوالهم كما فيرا، مه الحكمة وموبداع ﴿ وكان الرِّجان يؤدي الم معنى ما يقولون ، فيما انتهوا قال كرى : « قدفهت ما تعلم به فطباؤكم ولولاعمى بان الددب لم يثقف اودكم وانهليه لكم كبيك مجعكم فتنطعوه بيه يدبير منطور الرعية الى ضعة لم أ جزهم كثيراً ما تكلتم به وافي لاكرم الهاجيم وفودي والذي الحب وقدتيت ما كانه غ منطقكم مهمواب وسخت عمالات في مدخل فانفرفوا ا) ملكم فأحسنوا <del>والط</del>وبوازرته والتزموا طاعتهواروا عَيْرُوكَ واتَّعِوا اودهم وأحسنوا ادبهم فأن في ذ*لك صلاح العامة»*. مْ اكرمهم واحسن اليهم فعا دوا ال وبارهم . واستئت الولالة في قعة الوفود فقد وردت في المحديد ول مالفعد الغريد لابه عبدب فارجع اليه و ولمانتقل فیعٹ فارس انا کشری ابرویز بہ**ح**رمزادابع اراد مصطفحالوب خاس<sup>ل</sup>الے لنما مث يخطب من بعصر بنات عمه لادل ده . فا متنع النعان وقال المرسول :

ولما في عِيدِالسواد وفارس ما تبعنور به حاجتم ؟ » وكتيدا ككرى يعتنعل بأنه ليس في بنات عم ما يرضيع . وانعرف الرمول فاعاد ما قال النماي، وترج لم لغظة «العِيه» بهبغر: وهي مها لاوصاف بحسة غالوبية لتشبيعيونك، بعيود البقر في السعة والمدمة ، فا ن مدم : «ما في بقرالواد وفارس ما تبلغود برحا مِسْتَمَ ، فأغضب حملًا القول كرى . وسكت أشهراً . ثميث ل النعان يستقيم اله. وعلم المنماي بما كان . فاخذ سيوص واموال والمجا الا تعمار القبائل فلم محموه حتى نزل على بني شبيبا مدرأ فاودعهم أهلم ومه، و توج مستشبل ًا إكرى ، فقيض عير وارسل حفيناً مُبْعُداً ا له خانقید . فا قام جهمخمتی اصبا بل وباء فما ت بالطاعون • وبسسبه كانت واقعة دي قارسيرا لؤس ورب : فان محسرى لما عكم المستقل منعان ارسل الا بي سُيبار يطلب ما أودع عندهم ، فا متعوا مدَّسيم ، فجل له بيش وا جمّعوا نع مكان ثيرف بني قار' فشنت الدب وابيت ببوهُ حسسنةً وكانه مت العمر وذيه بعد البعثة المبوية وقيل الهمع . وكان كرن قدول عع الحيرة إيال به قسيعة الطائر فلا صعف ارهر عبرقتل الوب عادسو لم المشكم فتولى الدسود به المنذراخوالنعام <sup>ان</sup>م المنذرا كما من بهر النع ن وهوآ فرموك الواق 🛶 دني زمة استولى خالدس كوليد عع الحيرة فعالى اهل كا هوسطور في كتب الفتوح . وصاحب هذه الزميّ النّي ن بدالمنذر و هب جاعة مهمّاً ألما مدار ال الاانه صاحب الغربين ويومي البؤس والمنعم وقاتل عبيد بهالابرهب مقدا ورونا الكلام عع كمل ذلك في ترحمة المنذر بهما ورسما والسلعة فأرجع اله ، وإنت تعلم أن مش هذه الحوارث مهروقا فع الأجيال لا لية يديجد المؤرخ اليوم كما يعوالعيه فيها الالنقل وتحري آصم الآثوال وقد تعارضت في هذا الدر المزملاء وصعب الترجيح فانظ و تأمل واخترما يقوي ايط

# تیب بن رهیر - مان سنتر ۱۰ ه

العميقيس بهزهير بهجؤيمة به رواحترالعيسى: اميرعس وواهيتها واحد ال وة القادة في عرب العرامه ، كان يلقّب بقيرة إلرأى لجودة رأيه وهومعدود في الدمراء ، والدهاج، والشمعان ، والحكماء، والخلماء والشراء: فاما امارة فقد ورث عدايه زهر بهجذية امرعب مه قبد . وا ما دها وُه فغیر المش السائر و ادهی مه قسی » وا مابطش محروبه مع بني فرارة و ذبيان ش هدصددرع مايقا، واماحكته فله في اقواله غررتحفظ مالشروالنثر؛ وهومطب مذكور؟ وس عرمفطور ؟ عُرفت بقيده شك الحنول ببدي<del>يم الرحرحان (راجب</del> <u>غِليم الرب) وهواليق الذي قَتَل في خلاُ برجعن الطول الجارهيراً - فانا</u> تيب ً لم يه بينام مع القذق. ولانت منازل عبق في نحد · فنه الحالية بدمقتل به وذلك أنه ابا ، زهيراً كان سيداً شريعاً فتزوم مست كحرة امنی رب ارئ القیدی اینة ( وهوجد ُ النعابر برا لمنذر ) وآرس کشما بر الاز مرب تزیره بعد اورده فستر ایدانه ت آسا، فارم وصباه وردَّه الاس . فلا في مناس في طريق باء بني غنيِّ اعرَّض رباح ابه برش الغنويّ فقتد واخذُ مامع ، ثم عم زهر بهور فاغارعلى بني غني وكانوا صعفاء بني عام فقتل منهم عدداً كثيراً ووقع التربيد بيعامر وبي عسى . فترقب طهدب حياف العامريّ فرمة برهيرحيّ قتله و انطبع لا مين الحيرة النعابه بدا وي القين فاستحارب فا جار خلقه الارث به ظالم المرّي الغاتث المركور فقتله في بحيرة · واخدتسيه

بهزهيرالعسي يتجهز لقتله بي عامرا خذا شارابيه ، فوقع خدوف ين وبيث احدشيونع بي عبس الربيع بدلياد . فانضمالا الربيع التراتقسيلة . فارتحل قيين بأُهه ومدائحازالِہ متن نز ل بجار حذیغة وحَمَلابني بدر الغزاريِّيُّ • وكاه لبني عبى قرابة أي بني فرارة الأكرموح فاقامِهم . وكان مع تبين الزاس له ولافوته رآها حذيغة نحده عيل وجرى حديث الخيليمة فقال حذيفة لعيب : فرسي الغراء اسبع مدفرسك وا حسن ، فخلف قيب ، فتراهنا . وضرًّا الغ سيروا ختاكينها فارس لوسه وارسوها ورمه القبيلة وقوف ينظون وكانت مساخة الهامه بعيث فاتمام حذيفة رميلاً في يرط يه وأمعاذا رأى واحساً سابقاً فليعترض حتى تجوزه الفراء . وسنس واحسب فلطم الرص فوله عالي وهوعع شفيروادم فهويالؤس بغاير فط دايه لما بروم ت الغراد فسبقت . ثم ا قبل راكب داحس بسيرالهوينا فقع عيهم خبره فكذبه حذيفة فتشا معمديفة وتسيت وافترقا فارس مذيغةا بنرئة بطهب تيب برهان فرده قِينَ فَا عُلَطُ نَدِبَةُ الْعُلَامِ لَعْيَى وَلِمُعَمَّ فَعْتَكُم ﴿ وَنَاوَيْتُنِي لِأَهِدَ فركبوا وابتعدوا ، وبيغ حذيفة ما لمهبابه فطيب قيسًا فلم يدركه. ولله مهديد زير ا فوقت متزوجاً أي فراع وهومقيم سيم . فرآ . حذيفة بعد ذيس فقتله ، وشع مقتل مهى فئ نشع ليعب وهجيموا ال قيساء يأتيهم به مد في وهم قيس فلقيم البيوبه زياد فتعالقا وَ بَكِيا عَصَابِهِم مِهُمَ ، فقال قيس للربيع : "إنه لم يهرب منيك مدلجاً اليك ولم يستغن عنث ماشعاء مك وقدكار لا تراك يومى فليكهل حيرا يومُّنيك وامَّا انا بقومي وقومي بل وقدأ صابالقرمُ ملكاً ولستاهم يسبود

لاني الدحاربت بني بدر لفرتهم بنو ذبيانه وابدحاربتي خذلني بنوعبسست إلاأه تميمهم عنيج وانا والقوم ني الدماء سواء تشكت ابنهم وقتلوا في فان نفرتني طمعت فيهم واسه خذ لتني لممعوا في" ، . فقه اربيع ، "قييه انه لاينغفني ابراري للك مهالفضل مالا اراه بي ولايبنغيري استرج لحيب مالدارًا ه دري ، وقدمى علي قتل مهر ، وانت مل م ومطلوم . علموك في موادك وظلمتهم في دمائهم وقتلوا اخاك بأبنهم الخان يُبُو الدم بالدم فعسى المرتعقي الرب أتم معنص واحبُّ الدمريه الي كس عتمهم وتخلو بطعب "اكرابيك ، " رامم حديثة باتفاقها نشوم دُستُ عليه واستعدستقش ، ثم صدَّت الوق تُع المووفة جروب واحس والغبرا وستوعظم الاثر والبلاء ، والغنت لأبياءا لا وَارَهُ الْفُانَتُ وَتَعْتَمُغُمُ الهاءة ولم قتل حذيفة ومحل ابنا بدر وعددكبيرمدوان وعمب ومق حذيفة واخدا نحدم لر ودفق بعِه اواء القبائل ني اومسراع بنيم ، فادن قيس لقوم بمصلح . ورأكم وتنسك وس رعنهم كديريدامارة ولايادة فنزل بني الغربة قاسط فتنصيبة ثم دعهم بيعاً معليم فقال الم « یا معاشر اینمر ا کا قلیدی به رهیر ، غربیب حریب طربیژرمیموتور فَانْظُوا لِيَ امرأَةَ قَدَاوِبِهِ إِلَنْنَى وَأَوْ لِهَا الْفَعْرِ . " فَرْ وَجُوهُ بِامِأْتُ مِنْهُ. نعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِن الْمُركَمُ بِاصْلاَّةٍ : أَنَا نَحُورَ غَيُورَ أَنِفُ مِنْ ولست انخرحت أبتى ولا اغار حقارى ولا كفاحتى أظمَ .» فهوا الحلاقه ، فاقام طيهم من ولدله في أراد الهيمول عله ، فقال الا يأمكر الغر إن كم مقاً عن في معكم تي فيمَ ومُقامي بيد اظهركم وأن ميسك بخصله آمركم بل وانه كم عدمصال : عليكم به نام: فانَ بايُداك ومنع ناتريود منعه قبل الدنعام ، وإجازة الجارعة الدهم ، وتنفيسي البين عه منازل الأيامي ، وخط الضيف بالعبال ، وأنه كم عد الفدر ، فاله عار الدهم ، ها وعد الرصان : فأنَّه به تُعلتُ ما لها الحي ، وعالم في : فانَّ به تُعلتُ ما لها الحي ، وعالم في : فانَّ به مُدع زهرُ إلي ، وعالم في في الدماء : فان قتلي اهل الباءة اورثتي العار ، و لد تعطوا في الفضول : فتعروا عدا لحقوقد ، وأ نكوا ادبين العار ، و لد تعطوا في الفضول : فتعروا عدا لحقوقد ، وأ نكوا ادبين الألفاء فان لم تصبوا بهرة كرلفاء فنير بيوتهن القبور ، واعلوا أن اصبحت مل لما نظره به عمل من الملني بنو بدر بقتل الحي ملاك و ظلمتهم بقتل مه للدنب له ، "ثم رص الإنجان فتنصر به وعف عدا كما كل حتما كل من الكل وما زال به الأمام المناه . "مواليد . " من موال الما المأم ما المنظل وما زال به المأم ما المنظل وما زال به المأم ما المنظل وما زال به المأم ما المناه . " من مواسيد . " من مواس الله المناه المناه . " من موسيد . موسيد . من موسيد . من موسيد . من موسيد . من موسيد . موسيد . من مو

وقد رُوي له شعر جيد ، منه قوله بعد وقعة مغر الهاءة عرفي

تعلم أنه فيرالناس ميت على جغر الهباءة لا يريم ولولا لملى مازلت أبكي عليه الدهر ما طبع النجوم الكمه الفتى مَمَل به بدر بغى والبني مرتعه وفيم المله الفتى مَمَل به بدر بغى والبني مرتعه وفيم الملئ امم دل علي توجي وقد يُستجبل الرجل الليم ومارسوني نمع والمنتي على ومستقيم وما رست الرجل ومستقيم فلاتغن المال ، له تراه يُرتقع بالغنى الرجل الغلوم وقول المنالم ،

شغیتُ النفی مدَمَل بدبدر وسیغی مد حذیعة قدشفائی مشغیتُ بعتهم تغییل مدری ولکنی قطعت بهم بنا نیا! ولکنی قطعت بهم بنا نیا!

# الخلفاءُ الراسندون

### ٦ عِلاوة }

الحليغة لقب كلمامك شرعي مدملوك الألام وهوكقيصر بمندالروم ولنجاشي عند كبشة ، وامتاز مضلفاه المسلميداربعة هم سادة مدمَّنكَ بعيم نهج منهج يُوم اله مسؤلة ميريم و هستدوابهد اولهم أوكر ، والثانيع، والشخص عمامه والرابع في طيوم البَقِطُ عليهم . وهم الذيقاموا بمريحت المسلميدبعدوفا والنبي وات الدكيه كينوا الغامير لديومية با عما لهم وأقوالهم ومبعوا القرآ براكريم وكانوا قدوة مدّرهم · وميفك بربلعت خاص بهم د و رئيسا برطف و الدوم وهولقبه الشديد . كما الدئا فيهم فربد لخط عبر يونولدا حيَّة في الدس مقيب كمن معترضهم بالميركومنيد وجرت سنة ية الملاك مقترنة بعقبه لخنوش فنكل معتمسع تجمعت فيدشرا لط التعبيك عوالمسليد يورله أمريتى «امرا المؤمني الجليف. » وهذا الفصل انما افردته لترمبة هؤكددا لايعبة اكدام وسيعقب اريث والهالكهم عط غيرهم كحلغاء الدموييد فإلمشرود والمؤب فولغاء بني مروا له وبني لعباس واشلم مهمكوا البلادك كما العباد وكمان لهم لقول والحول والطول والسيارة والقيادة والوفادة نقرِّم المتقدم في ععده ولؤفرعه ميره جرياً محالعصور والدرمنة نحبث تتأكف منذهذا الفعلي الإبده فنعل الدمأه والوزراء سسلسلة تُحكمة ينتظر بإ ذِكر اشهرا لحيفاء الكيرسين من يُكتزم ني ذبك جانب ا لاختصار والاياز ما استطعت وما تضاتَّتنا جزالفوائد الته ريخية فلايفوتني من اخبار المترجَم الدما هودون ما ذكرت واورت واله نعم العول

# ابوئبر الصديق

- ولدسنة ٥١ وره وتوني سنة ١١٠ -

نوفي رمول الدهدالة ليدكرم واضطرب الرالمسلميه مدبعده في من يتولى امرهم فازالوا حتى اتفقت ملهم عد العماي الجليل الي بكر عبداله بدائي تحافة عما ربه عروكيب النيي القرشي الربالا س مودة مهالني واول مدة مدب مهارمبى واحدعظاء اصحابه الذيهجا هدواني العصهجهادم وبذلوا النفس والنفيين فيسبيل عزأز وبينه: بويع با نحلوفة يوم وفاة النبي ني ٧٠ رسي ادول خة ١١ ﴿ نخطب فإلملميه خَطِبَ طوينة كِفظ منها : ﴿ ايهَ الناسَ قدوليت عليهَمَ ولستَه بخيركُم وإتَّ اقواكم عندي الصعيغاحتى كغذ لرحق والدَّاضَعُهُمَ عندي القولِ حتَّى حتى أخذ الحورمة لديرع أحد منكم الجراد فان لديدع قوم العضربم اله بالدلا. ايؤالناس انما انا متبع لامبتدع الميعوني ما اطعت الرورول فاذاعيت اله ورسول ملالهاعة إعليكم ، إن أصبت الحور فأعينوني علي والدزغَ فَقُولِيُّ · وحله في الجاهية حلى سيادة وركاسة وكانت العرب تدعوج «عالم قرليد» ول ثروة لمائلت وربما عالج تجارة البز وهومة لماء الأنساب المذكوريركات عارفاً باخبارالقبائق وبطودانوب ومجاهيرهم كارها للسيئ مدعادات الجالية وحرَّم عع نفسه الخرفع يشريح ، ولما نهى مندفة في الأسمام قام بـ والدام معه القيام فحارب الذيدارتدوا عدالديه يجسيي وقاتل الذيدامتنعوا مداعطاء الزكاة ثم اتج الإكتعار والفتح فافتَّحت في ايام الثلم وقسم كبيرمه العالص واتفعدل قوَّاد أمثاء كخالد بدالوليد وعردبالعاص و الجيعبيية بهراح والعلاءبه لكغري ويزيدبه الجيسفياس والمثنى به حارثة والاهرت ايام العالم الدُسومي في زمنه. وود الناس لولمال ومكدا لمنية عاجلة فاصانة حقَّ شديدة فعهد ببدس مدبعده كعربها لخصب حؤراً مداختلاف الامة بعده كما ختلفت بعد (مول الله ، وما مت بعدا بهمكم سنتيه وثبوث الهر ونضفه وعرح

وعمن شوش وشود بهشته: وكان موصوفاً بالحلم والصبر والرأ فية بالعامة عا د لأفي غ ا حكام اثبت في الوقائع الاسلامة في حياة الرسول وبعده حباً عجباً. وولوعاً غايباً بخيرالامة ونفعر والحهرسشجاعة ونسالة بدلك عوكم ما اخرج الزازغ سندمعيمي اختالسب: اخبرون كدأشحوالناس. فقلوااانت. قل : أمَا اني ما با رزُّ ا حداً الاانتصف منه وكهرا خبروني باشجرالنا سي . قانوا : لانسم فمدج قلى: ابوكبر ﴿ أَمَّا لِمَا كِحَالِدِ يَوْمَ بِدَرَ فَجِيعِنَا وَمُولِهِ مِنْ يُكَالِّمُ مُنْكُودُ مُوكِلِهِ لتُلابِيوي اليه احدمه لمُعرَّبِيد ، فوانه مادنا منَّا احد الا المكر شاهراً سيف عم رأس ريون الم معالي علي قل لديوي اليراحد الدهوى اليه فهو أشمع الناس .» ال آخر الحيث . وقد شهر مع النبي مدواليس وم أكثر الغزوات وهومنا مبر ية هفار ساعة لاثمث لها الوالع . وكاله ضطيباً لسنا وله مقددت محفوظة وكلمات مأثورة . ومدخيار ما يتقلعه وصيت ليزيدب اليسفياس لما ولاهيادة حهور مدالمسليد وسيّره لفتحالهم فانه شبيّعه ماشية وهويقولله: لا اني قد وَكَيتُك لأَ موك واجِربِك ، فان احسنتُ رددتُك العلك، ولزوست والداسيات عزلتك ، فعيست بتقوى هم فاله يرى مع بالمنك مش الذي يرى مه ظا هرلست. واذا قدمت عيم جندك نا حسب صحبتهم وابدأهم بالخير وعِدُ هم اياء . واذا وعظتهم فأوجز فالدكثير الكهم يُنبي بعِفُهُ بعضاً . وأُصبح نغسنك يَصبُح سوالناس . واذا قَدِم عديث رس عِدك فأكرمهم وأقس بشم حتى يرموا ميكرك وهم معنور به وأنزلم ني ثروة عسكرك . وا منع مَه قِسَلَك مهما دُنَّهم . وكه انت المتولي لكلامهم ، واذا استَشرتَ فاصدودا لجدت تُعْدُ والمشورة ولاكرْم عدا لمشير خبرك فيتو تى مدقيل نفسك . واسهر بميل في اصما بث تأتبك الاطبار، وتنكشف عندك متستار ، واكثر حرسك وبدِّدهم يُ عَسَرِك . و 1 كثر مغا جاتهم ني مَحَارِسهم بغير علم منم: ضه رحبة

ففل عده حدد فأحسن ادبه وعاقبه في غير افراط ، وأعقب بينهم بليلب واحبل النوبة الدول الحول مد الدخيرة ، فانها الرها : لقربه مدالنه و مرح القرال المعلى العبالية العبالية العبالية و على العبالية العبالية و على العبالية و على العبالية و على العبالية و العبالية و على الناس ، ولا تحب على الناس ، ولا ترتف الناس عدا سارهم والتف بعلانيتهم ، وتجد عليم فتفضهم ، ولا ترتف الناس عدا سارهم والتف بعلانيتهم ، وتجد اقواماً حب والنف الناس الما بناس في معموا مع فدعهم و ما حب والنف والمند : ومدكم و النف والنك والمند : ومدكم الناس الما بغيم عع الفكم ، وقاه : ومدكم فانا سيكت على نغه ، وقال : ولا كيور المداسي الوا هد ، " .

ليون مع للته ، وفاق ولا يبيد من من من الشرف بيسبعث الشرف ، وأحرم وأحرم من المسترف بيسبعث الشرف ، وأحرم عن الموت توهب لك الحياة ، سريد بمشرف الرياسة والسيادة ، عن الحية بالحددة الاعرب الخطاب كاله كتاب عهد عاترى :

" ربم اله الرحم الرميم : هذا ما عهد به الوبر خليفة محد يبول اله معيا له عليه وتم عند آخر ويتقي الفاج ، الإستعلن عكيم عربه مخصب : فا شهر من فرح الكافر ويتقي الفاج ، الإستعلن عكيم عربه مخصب : فا شهر وعدل فذلك علي به ورأي فيه ، واله جار وبدّ ل فلاعلم له بالفيد ، ولخم الرية فللموا اي منقلبه ، ولعم الرية فللموا اي منقلبه ، ولكم المري ما الله باللائلة الله باللائلة بالله بالله المعل موصل و في ما أن ترا با في فوا تم وضير الما مي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فوا تم وضير الما يمي يوم ألقاك ، في فول المنه الما المنه منه ناقته ينبغ ويا خذه ، فقيل له ؛

هندً امرتنا ؟ فعتى : الديرول الد معادد الم معادد الم أمرني أبد لاأسأل النارسينًا الم ومقعد مطبر معا اورده له ابدعدر العامة قول :

«ايوان م اتقوا مه في سريريم وعدنيتكم وأ مروا بالمووف والهؤا عدا منكر ولا يولان من قوم كا نوا في سفية فا قبل احرم عن معطعه يخرف فظ الله المحاب فنعوه ، فقل : هو موضي ولي أهر أحكم ليد ، فالمفذوا عني يده سبع ولموا ، واله تركوه فصلك وهلكوا معه وهذا مثل مندبة كم عن يده سبع ولموا ، واله تركوه فصلك وهلكوا معه وهذا مثل مندبة كم عن يده سبع ولما أمثل مندبة كم طائفة كبيرة مه اخباره وآثاره بعنت مئة وفسيه صفحة فارجع المالي والدول منه المهرفة وأكبر ما قدمت بعث ، وأما كتبه الناري الدول منه المهرفة والمري وتاريخ البه الرثير وتاريخ البه ملدوله واسباهم كتا ريخ الي حبع الطري وتاريخ البه المرثير وتاريخ البه ملاديم واسباهم في الكر ما قدمت بين المعلم والمواهم في الكر من المالي ما يولي ما ين المعلم والمربي وتاريخ البه المربي وتاريخ البه مالي ماله يولي ماله والمربي والمربي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يولي عالم والمحافة والمناك الكثير مه المبالة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يولي عالم في المناك الكثير مه المبالة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يولي عالم في المناك الكثير مه المبالة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يولي عالم في المراكم المولون والمناكم المناكم المناكم المبالة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يؤين في المناك الكثير مه المبائة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يؤين في المراكم والمباكم والمناك الكثير مه المبائة رضي اله عنه ، ودفن مع الني ماله يولي عالم والمباكم والمبا

## عمر بن الخطاب

- ولدسنة ٤٠ مده وتوفي سنة ٧٠٠ -

منى فليغة الأشدالاول لسبيه بعد الهاخار المسليداما ما كان له مدالذكر ما كم كيد لاحد مدقبل ومد بعده: اعني كاني الحفاء الأثريد اباحفه عم ابدا لحطاب به نفيل القرشي ، ذلك الرص الكبير ، وما احسبني الأعري ما لجأة وقدهمت بهوشارة الا بعقد نبأه في مهنى ت ليرة مرهذا اكتباب الذي يضيد عهد طمانة و المركتار مدالا خبار ، و لكني للا يستطاع كل الا يترك قاله حدا في الدا قول :

كا به عمر « رضيانه عنه » ميكرفا والعرب و وجوهه في الجاهلية وكولام · أما في الجاهلية وكولام · أما في الحاجمية فكانت له السفارة أ؛ وذيعث الهم اذا وقعت جينهم وبيه غيره حرب بعثوم المستفيد أ · وابد نا فر هم حي طفا خره جعلو م منا فر أ ورا منوا به ، واما في الاسلام فحسسبك اله رسول الله محاله يدعو رب أن كيمز ببردية .

وكاس يُرز مدمدالتخارة بيدالث والخبازحة وبي خدفة ١٠ اسلم قبوالهرة بمسن سنيه ونفراندسوم نفراً بيِّناً • وكان شجاعاً مَهِيباً طوي القامة ا والشيخطأن راكب والناس ميشويه ، وبويع بالحنونة سنة ١٠ م يوم وفاة ابي بكراً ، فحذاحذو وسست سبيار: فسترَّر البعمث وحبيث الجيوش:فأ فمَّ فتحاتم والعالعرفتَحَالَقتُ والمدالم، ومصر والجزيرة ، و وقك الدواوير عن الأيقة الغايسية لامصادارا ب الأعطيات وتوزي المرتبَّبات الماية عبهم • ووضع هسعيدات ريخ الماديَّ مكانوا يُؤخِرُ بلموقائع الشهيرة كعام الغيل وعام الغجارْ ٠٠ وكا نواستعاملون بلمدرا هم والدنائير الفا رسية والرومية ففرب عمرُ الداهم عن نقش ككر دية وزاد في بعفلاً إلى يعهيمه «ممديسول اله» · واتخذ بيت ماى المسلميه · وأُمَرَ ببناء مدينتي البعرة والكخف فَشِيدتا · وهواول مَه دُي باميرالمؤمنيه ؛ وكانوا يناددن يا خليفة خليفة رسول اله • فاستُشقلتُ . ومُغرب بعدله المثل : قال عيمِ بَداي كلمي : الله الله حبل ابابكر وعر محةً عع مُه بعدها مدا لولاة الإيوم ا لقيامة فسيقا وحسه حبقة ببيدة واتعياده مَه بعدها إتعابًا شديدا ٌ فذكرها حزن المامّ وطعن عع مدنمة .. ، وكاسلوف في موسوا ورمنف دا ويقفي بيها لناسي حیث ادر که بخصوم ، وقعة ، ا طرب ابه مدکرمید » مدغریب اخباره : روی الني بدمين نقل : بينا كابر عرجين اتام رجن مارهن مع فقل : يا امرا الأمنيه هذا مقع العائد مث و فقال عمر : لقدعذت محير فاش نت ؟ فَقَى: ــا بِقَتُ بِغُرْشِي ابِناً كُورِ بِالْعَامَى (وهونومنْذُ اميرمَصَر) فجعل يعلوني بسوط، ويقول: انا ابه يوكرميه . فبلغ دلث اباه عمداً كُنْ أي أبراتيك فبني فإلىمن فانفلت مذحتى المتلك • فكتب عربه كحصب للحمد ابدا لعامى: أوا أمَّا لِكُ كُمَّا الْإِهْدَا فَا شِهدا كُوسِم انْتُ وولدك فلام ، وقلى المقري: أقرحتي يأتيك · فأقام حتى قدم عمد وشهد موسم الج وقعد عمد المان من عمد وشهد موسم الج وقعد مع الناس مع الناس وعرب العرب المعان مع الناس والمسارة المراب المرا

وخه نشتهي اله يعرب فلم نيزع متى اشتهينا الدينزع مد ترا متوفيت واشتغيث ، قال المنرب الدرميد إفقال المحتفية : با اميرا لؤ منيه قداستوفيت واشتغيث ، قال المن من على خلاع خلاع خلاع خلاع خلا عرو ، قده با امرا لمؤمنيه لقد مربت الذي فربي ، قده ؛ اما وحد لو فعت ما ما ملك الحد حتى تكويه انت الذي تنزع ، ثم اقبل على عروبه ملمى وقال : يا عرو السمة ما الناس وقد ولدتهم امراتهم امرارا ؟ ، فجل عرو يعتذر اليه ، ويقول : اني لم اشور بهذا ، قدل الغز الإ في احياد علوم الديه ، تحط عندعر شاهد فقال : انتي مبه يوفك ، فأناه برجل : فانى عليه غيراً ، فقال معند عرب المت حاره الدي يعرف مدخله ومئ جه به قدل لا ، فقال : كنت من الذي يعرف مدخله ومئ جه به قدل لا ، فقال : كنت من المناف رأية في الذي يستديم ورع الرجل ؟ قدل لا ، قال : المنك رأية به ينار والدرهم الذي يستديم ورع الرجل ؟ قدل لا ، قال : المنك رأية في المسجد بهم من بالقرآن يخفف رأسه طوراً و يرفعه الحرى ؟ قال نفي بمسر فا فتى : المنت فعرف ، وقال ملاجل : اذهب فائتني مبسر في منافس و ذكر عدن رجل فقيل : يا اميرا المؤمنيه : فاض ثو لا يعرف مياس فقيل : يا اميرا المؤمنيه : فاض ثو لا يورف مياس فقيل : يا اميرا المؤمنيه : فاض ثو لا يورف مياس فقيل : يا اميرا المؤمنيه : فاض ثو لا يورف المن المقول المناف ثول المناف ثول المناف المن المناف ا

وكت لا الي موس الاسمري كتابا يوميد فيه: نقد ابدقتية في عيودا لاهار . نصه: «اما بعد فابد المناس نفرة عدسلطانهم فاعوذ بدد ابدتدركني واياك عمياء مجهة وضفائد محدولة . أقم الحدود ولوساعة منهر . واذا عرصه المدا امرام الحيم الله والأخر الدنيا : فقر الدنيا : فقر الدنيا : فقر المقين أخف الفيت والمعتمد والمؤفق تبقى . أخف الفت واحتله بدأ يرا ورحلا رجلاً . وعد مريع المعقيد . واشهد منائزهم ، وافتح له بالبيد ، و باشر امورهم جنف في : فا نما المت رجل منهم غير أبدا الم جعلك القلم حملاً . وقد بعني الذفت الله والمحل بيتك هيئة في المنافل بيتك هيئة بين المنافل القلم حملاً . وقد بعني الذفت المنافل بيتك هيئة بين المنافل المنافل

وهذه خطب اوردها له ابو معفرالطري قلى: قلى عمر:

" إن اله عزوجل تدولاً في امركم وقدعلت انفع مابحظ تثم كم وانتي اسا لماله يعينى عيه والهجرسى عنده كاحرسى عندغيم والهيمي العل نِ قَسَمَكُم كَا لَذِي أَ مِرِ بِهِ . وَمِهِ يَعْيِرِ الذِي وَلِيثُ مِهِ ضَعَفَتَكُمُ مِدَخَلُقَيْشِيئًا. فلايقولن احدٌ منهم: إرعر قد تغير منذوليد: أعقل الحدمدنفي وأتعم وابتين ككم امري فأيما رجل كانت لدحاجة اوظلم مظلمة اوعتبطينا فحي خُلُور فَلْيُو وْ نَى فَامَا انَا رَجِل مَنْهُ . فَعَلَيْهُ سَقَوَىٰ الله في سركم وعدنيتكم وحرماتكم وا عراضكم . وأُعطوا الورمدانغ كم • ولايحمل تعضكم بعضاً ع أن تُحَاكموا الى فانه لين سني وبيه صدمه الناس هوادة . وأنا حيث اليَّ صدحكم . عزيز عني عسبكم . وانتم أنا عاملكم حضر ني بدداله واهل بلدٍ لا زرع في ولا ضرع الاما جاءه به اليه وإن اله عروص قدوعدكم كرامة كثيرة وانامساوول عدامانتي دما إنا فيم ، ومطع ع ما بحفري سغني ابرث ء اله لا أكول الاحد والأستطيع ما بُعْدُ مِنْ الدِيدِ مِنَاءُ واهوالنَّصِيمَ العامَّةُ ولست اجبل امانتي الااحد سواهم اردث ومهر ٠ »

ردر کلام رمنی الدونه : لا تؤلو عن بیات ال غدك . است بخب و رفیه لا يخد عني . ا تقوا مه تبغفه قلویم . انار مش الوب : مشل مهل أنفي اتبع قا يُده فلينظ قا يُده حيث يقود . لاينبغي الي ي هذا الامرالا رمن فيه اربع ضول: الليه في غيرضعف والشدة في غيرعنف و أول لا في غير عنى والسماحة في غير سرف فاله سقطته واحدة منه فسدت اللائل . في غير مرف فاله سقطته واحدة منه فسدت اللائل . مركم سره كاد الخنيار في ليه . ثم ودي القرابات الهينز اوروا ولايتجا وروا معاديد: قالم والمعاديد: قالم والمعاديد:

ولما كان فجر يوم الدرمياء لوربع ليهم بقيه مه ذي يحجة شنة عهى هم ووقف عمالاصلاة بالناس فاجأه فيروز ابولؤلؤة الفارسي غلام المغيرة بديعية فيطعنه فيخاص ته بخنجر ذي السيد مسموم فستقط مسأفانها النائد ععالغاتشي فتطعهمهم ثمرَّة عشر رمبزُ هدب سبعة منهم ثم طعه نف، قات منتماً ،فطّعنا ا حماب مدخرر فإلوا في الحفيني لابي لؤلوا ﴿ عَمْ عَمَارٌ فَقِينِ امْ شِكَا لَعُرَارِتُفَا عِالْمُأْجِ الذي طرب على موروه المغنرة فلم يره كيثراً فحقد عمير فضرب وثمين فيرذيث بخ وكمله وهم وامور انخذها الغلوم الغارسي لبسترع مؤامق ببلية كانت بيه وبيه جفينة النعراني مراهل بميرة والهمزان الفاري ولايعم الماهم ثمة غيرها فان عر ابقي في قلب الغرس والردم جروحاً لا تأسوها اليوم:اولسيت الذي قوّ ض اركا ن دولة مذكاسرة وزلا ل عروسه القياحرة بحزم وبأسى رجاله بكاكان فيروزالغارسي رجلاً غيوراً عجامة اخذة الآلام ما صنى امرا كمؤمنيه بقوم فاراد الانتقام ففعل ما فعل ، وأخذ وعداره راغوط المسي وعما مروالزبير وسنعد وأرهم الهيث وروافي امر الحلافة والدينتظ الملحة فابراطة فليقضوا بأحدث وأبركي فهمعبهم إبِهِ حَمَرِ (ابَهُ) ولسِينَ له اريوليَّ . واغاصنع دلاك ليتخلف مِهتَبِعة خِلَفِه ولیکوی امرا سلیدشوری ، وفیل از فردست فقال : ایرترکشکم فقدتر کمکم مدهوطیرمنی (بریدرمول اله) واراستخلفت فقداستخلف عسم مهو خيرمني (ييني ابابكر ) . وكأنه بهذا القول يشير الاحَدْة عرته في أيوم فاختارسسنة المنبي الاميه ولم يعهد الما احد ، وعاسه ثين ليان مُ تقويه . هذا ما اتسع المجال لوراده مداخبار اعدل تعفاء وامر موراء رضواء اله ورحة عب وارشت الأيارة فعيث كبتاب ا ثرث هي الأعم فهناك نو ثعوث مَهُ صَعْمَة جَعْت مِدَا صَارِه مَا لَاتِرْآه فِي غَيْرِهَا \*

#### عثمان بن عفات

## - ولدنة الما ورم وتوفيسة مه م. -

عَوْ فَيَالِهُ عَمَا بِالْخَطَابِ وَتَرُكَ العَرِسُورِي فِي سَنَةً مَدَكَنا رَا لَمَسِيْهِ وَلَبَدِيثَ وَحَدِثَ طويل تحده في تاريخ الطبري قرَّ رأيهم فع الهيكوب كثُ بخلفاء الأشديد ذو النوريد عثاربه ففا بربداي العام بداميٍّ : نودي بهضليفة في المسلميدبعيها عرشوندايم ، وهو احدارمبهالذي اعزم بهم يوسوم ماك بقيه المالديم وله في سبين الدعوج اكرسومة ايا و سيضاء ٠ وهومها صب حسيرالعسرة : ودنك أبه رسول الا مدر حسيدالعسرة في غروة شوك وقف في القوم فقال : الممه تَيْغُورُ مِيومِ نَعْقَةٌ مَتَقَبَّدَ ؟ « فَعَ يَهُورُعْنَا رَالُهُ مِرْكَةً نَصْفًا بْحَيْثُنَ مِعْلَم فبذل ثنوث مئة بعير بافتا ﴿ وأَحْدَرِي وَتَرِع مَا لِف دينار · فَعَل يَوَلُهُ: ماضرُ عِنَانَ ما عملَ بعداليوم . و لما ولي نحدفة كتب المالماء بوصاريقول: دداما بعد فا برابر امر برئمة ابركونوا رعاةً ولم بيقدم اليم اليكونوا جِباةً و إند صدر هذه ادمة كمنلقوا رعاةً ولم يُخلقوا صُاةً والمؤكَّنُ كُ ائمتكم الديعيدوا نجباة ولايعيروارعاة ؛ فاذاعا دواكذ دسف انقطع الحياء والامائة والوفاء . ألا وإن أعدل البيرة اله تنظروا في الوليطيع ونيا عيهم فتعطوهم ملهم وتأخذوهم باعليهم ثم تعتنوا بأكذب فتعلوهم الذب له ` رَمَا خذوهم بالذي عليم في المدوَّ تنتا بوت فاستفتوا عليهم بهوفاء . » . . وكت الحاماء الجنود في المشعور : · «اما بعد فانكم كما م هوسوم و داتهم و دروض كم عمد ما طهيداً بل كام عدمد و منا و لا يبلغني عدا صدمتكم تغيير و لا تبديل فيغير المتر كم ولستبدل كم غيركم أن نظوا كيف ليمو تون أن أنظرتما الني الله النظرفير وهقيام عليه ٢٠٠٠ وكتب الانحاد الخاج: واما بعدفان الله خلف الخلف فلايقبل الالحق. خذوا امحق

رد أما بعد فا غابلغنم ما بلغنم بهوقداء والا تباع فلوتغتكم اليناعهر الركم فايد امرهداه الامتر صائر الدالابتداع بعداجتماع للاثنيكم: تطامل النعم وبيوغ اولادكم مهالبايا وقرائرة الواب والوعاجم القال فالدرسول الدميم المعيديم قالب: الكفر في العجمة : فاذا استعجم عليم الركم تطلغها اوا تدعوا . » .

وسارعار في المذي الدرسيرة مه تقد م ما لبث أبه حبل يتشيع وسارعار في بادئ الدرسيرة مه تقد م ما لبث أبه حبل يتشيع وقد الدقارب مه بني امية فيعزل عدا لبلاد الدكفاء ويولي مدلديسكي لا شهم وقد كان عريثون ذلك منه وقل العدمة ابه ابي الحديد في شرح النهج مدنص عقد لذكر ما نُعْمَ على عثما به في خدونة :

دد لما وي عمار مى في فراسة عمد فانه اوطا بي امية رقاب الناس ووالم الولايات وأقطكم القص نع وافتتحت ارمينية في أيام فاخذ الخرر كلم فافذ الخرر كلم الولايات وأقطكم القص نع وافتتحت ارمينية في أيام فاخذ الخرر كمة الف دهم واعاد المحلم به ابي العام لبداء سيّره روه اله مصادب فلا يرقش الربر ويوم رأعاه مئة الف دهم . وتصدّ قد رسول اله بموضع سوحد المدينة كيمف بته وزع المسلمية فأ قطع عنا له الحارئ به الحكم الحام الماه به ومي الحاعي حول المدينة كم المهم المثير المواثي في المربح ميم ما فا والهميم من المعالم مواثي في المسلمية المعالم بهوالي في المن المال في المواثق المسلمية المحام المواثق مد المناه المعالم في المواثق المناه المعالم في المواثق المسلمية ، وأعلى عبداله به ابي سرح جميع ما فا والهما المعالم في المواثق المد المناه المعالمة المناه ال

للمنعاء شراً كثيراً است ادري مبلغ مالصحة جاء نيرهذا لابيتا ما لنمان:

عنى النفس يُغني النفرحتي كِنَوَّ وليعضها حتى يُضِرَّ بها الفقرُ
وما عسرة فا صبر لها دليته بكائنة الاستبيل يُسِدُ
وثرج في كثير مَدَنب التاريخ الاسدى ولعدت تجدما يَنفيك في تهراه لاسم

## عيبن بي له الب

- ولدنته ما عدم وتوفي منته ، ما هر -

مياد الباحث المؤرخ يوص مدابداء رأيه نيصا صهداله الرجمة عليه الرضى والسيوم له يراه من اختدف الناص فيه و إ و خال بعدالهامة ورهط مدالخاصة الحكم عيه في امورالديم: عن أبدائها أن المنصف وا وجمع الألقول لم لا عد الدائد يهر بحفا المخيفة الراش ما يكون له الوعيد ، لنترك اقوال الغاليم في صبه والذيب ببلغوم به منام الربوبية او ما دون كم وكذع العرال الغاليم في صبه والذيب ببلغوم به منام الربوبية او ما دون كم وكذع العرال الغاليم في صبه والذيب مدتقدم مد خلفاء ، فالدولام ما دون كم وكذع العرالة التهذيب والتعليم فرة لبث التراث تناف عدة لوبهم تدف بيناء لد يُقا وموم بغير التهذيب والتعليم فرة لبث التناف الدينة عدة المناف المن

تبلث الثمكية الراثينة. والغُوَّاية النكامنة ، واما الحنفاء مالهجاب فيكاُ صابح ألعف للديد: لكل منهم مقع ومنزلة لدينوب برعمة أوَّخ ، و لديما والمستحناء غِ منك هذا لا تجدي مداوري بركال ند نفعاً . أما ما شفق جاعا مت المؤضير مان في الأحور بعد المنوفة مد الي بكروم وعمَّاه : ما يؤوي بفريم مالناس الى الحطمة ترامتم بنسبتهم المانظم ثم بأبه يُقل فيهم ما يقل في مظام المعتصب فه ايضاً امرمغ وغ منه: وألذي نعتقده أنه ابهر كابداً ضي مه والناس مدسواً م للطلاعه ع روج الديد في ن ته مروى وهناية : حيد كالمرامولمؤمنيه عي فيمد خِ الفَتياس: لِقُوده الما الديه صبر لرسول الله ويشغفُ بأخلاق والتحسيانه كا جادِم وابوبَر مد ثيوخ المسليدواص الحنكة والدربة والعلم والرأي فيهم : فهوأولى بِ وَاجْتِهِ ابْوَبَرُ فِي المسقيدِفُولِ الرَّحْرِ فَلَمْ يَكِهِ وَوَهُ صَلَّطَا لَلْأُمُورُ وَقِياماً بمصلحة الدمتة · وانتهى بوم الإعني به فيه به في عصره ما كاند · وجادت النوبة لا علي واكن بن له مُريدونه وعل، مُجمعونه ﴿ فَكُ لِهُ رَضَحِهُمُ عَلَى اللَّهُ السَّدِيدُ السَّدِيدُ نِهُ الديرِ اذا رأى الرأي لم يردُوُه عنه را رس وصدع منِما يأمره بْبْلِهُ لَقِي وما يوحي الدمنميره الطهى غير ما وان ولائحاب وانت ترى أن سيكت المنسك ربماقضت ععالقائم ﴿ اسيعفك بصرع بعيدالقذى وأسطيتوقع الفرصة ويتربعي للسوانخ : فهذا ما يأ خذه على مدآ خذه : ومددافع عنه عدَّ تعت خلال سياسة خداع ودهام ورأى علياً عيارضواره اجدر بالد يتَصْفُ بِ وأُحِرَى بِاللهِ يَتَعَرَى مَنْ لَا وَلَا مَا فَلِهِ لِنَا فِي الصِيتِينِ فِي فع سنند ما ما معم عع ا حاره ،

تُعَلَّلُ عَمَا مَ وَ وَيَ عَنِي جَبَايِعةَ النَّاسَ لَمَ . فَمَ مَدِهُ لِيَطْلِبِ لَهُ الْفِرُ وهورِي البلاد قد ظُوِّ قت ببني امِنْهُ وفيه الصابح واللَّ لِح فَسَيَّرُ الولاةَ المالجات وعلى بعقد مه ولاً هم سنة كَدُّ وَلاَ نَتْ بِينَهُ وبيد معاوِرْ به اي سفيامه عَدُّ وامَت و حَذَا زَاتَ السُّرَادِ إِلَّا العَدِمَةُ ابِهِ اللهِ ويَدِيْ مَعَ النَّجَ حَكَانَةً عَدَمَنَا مِرْهُ الْجِيْ فَتِيبِ البَّعِرَةُ قَلَّى ( جَ ) مَنْ ١٩٥ ) : وَكَيْفَانِوْهُمُ

مديعة السير أهمعاوية كابه يبايع لعي لوأ قريم عيا لثم وبينه وبينه ما لاترك الدبل عليه مدالترات القديمة والدصقاد وهوراي عليٌّ - الذي قتل اخاه حنظلة وخلم الوليد وجده عتبة في مقام واحد ثم ما جرى بينها ذايم عمَّا ال حتى الحفظ كن واحدمنها لصاحب وحتى تهدده معاوية وقاى له ؛ المي المعن لاالهم وتارك عندك هذا أن عن منار مدوالد الرد أنحضت من شعرة واصرة لد صرينت بمئة الفرسيف ٠٠٤٠٠ فعا بعث عني الرجبي ال العمصارسيَّرَ سهلَ به حنيف والياً عالث : نسار من بنخ تبوك فاذا خين مهالتم نطعوا: مدانت ع قلى: امير ، فلوا: عدايّ شِي ؟ قلى: عالتم · قلموا: الدكاله بعثث عثما بر في هد بهك والدكاله بعبث غيره فارجع فيع العلي وبنغ معادية انحبر نقام ني آلنا من فأخبرهم بأبدَّ عبيدًا قَسَل عبَّا به وحرضهم عمالقيام لقتل مهاشترك في دمه فاتجربت البر القلي. • وكان عي رج، ما الا توجيه العربالعزل الاصاوية واخرابه مدعى عن برنوه اصاب وأطالوا عليه ولاسيما المغيرة بدشعة وعبداله بدالعباس وها مدخيرة عقلادلميم (أجع كانوابدالي الغيرة بدأ والمعلق المعادية المعادية وابرعام ووهاتهم فابل واصر وهويقول فأل له المغيرة : « أقرر معادية وابرعام -واي البصرة - وعمى عمام عداع الم متى تأ تيك بيعتهم ويكلانا س ثم اعزل مدشئت ٥٠ فكاريقول: « لذادا هد في دي ولااعلى الدنية في امري . " قال : « فام ابيت فانزع مدشئ واثرك معاوية فالدفيم أه وهو في اهداكم كيتم منه ولك في في ابَّ ته ، كارم به كله ب قدود الثه فقل : « لاواله لا أستعل معاوية يوميد لا » و دخل عليه ابد عباس محدث يميع بقول المغيرة فقال: نصمك . قال: ولم نعمني ؟ قال: « لا معاوية وإحجا به اهل دينا فتي ثبتهم لديبهوم مه ولي هذا الدم ومتى عزلتهم يقولوم أخذُ هذا الامريغيرشورى وهومش صاصبنا ويؤكبون عييك فتنتقض عبيرهالشام واهل العامه مع أني لدا مه طلمة والزبير أنه يكرا عليك رانا اشيجليك المنتبث معاوية كالدبايع مث نعبيُّ الدا قلع مدمنزلد . " قلاعي : و والدلا عطيدا لا السبيف

السيف » فقال ابرعباس : « يا امير المؤمنيد انت رجل شجاع لسست صاحب رأي قلى الله وهه الله الحلمتني لا صدرتهم بعدورد ولاَّ تركنهم ينظره في وبر بومور لايعرفود ماكاره وجهع في غير نقصاره عميث ولواتم دس ٠٠٠ فأزمع عيّ على ما ارتآى وبعث الرحلى فكأن لسهل به حنيف ماكا ن فهاعا د وأُخره اخذيتين الأحف عيمانم لقتى معاوية مداخذ إخَّذه ، واذاهم بنبأ جديد: حيَّ مدالسسميه تاروا عليه في جمعرة يرأ سهم طبحة والزبير الص بياتجبيه وعائشة ام المؤمنيه وكلم يتهونه بقتل عنا مد . فخوا ل عيد قوته اليم وتوجه نحوهم فكانت الوافعة المعروفة باسم " وقعة الجيل " حاربهم في علي بنصراءً له مدا هو مكونة وججاز فنظفر بهم وفرتَّعه جعهم . فلم يطمئهمتي بعد وهوغي الكوفة اسمعاوية بيهياً الموثوب منكتب الدكت بأسعوه في الحب البيعة له ويؤكّد له اندبري مهدم عمّاه · فاجاب معاوية باند: إهم يكبه هوقاتل عثا بدفائد اغری به وخُنزل عنه انصاره ، واند لدیبایع الابعدامریه، أُم يدفع اله تُشكة عمَّام ينتقم منهم ، وأمديترك الدمرشوري بيدل عيهكاتركم عمر · فام اتفقوا عيه بإيد . فأغفظ له علي في المواب ، وتراوفت السأل بينها . ولم يشعر علي إلا واهل الم زاعفة بجيوشها عليه . فجهزهل العامه ومدحهمعه مدرجيهمياز وخرج يريدانقيل ، فشرقي الجمعاب في موضح يقه له صِنْيِن (كسِتَجيل : موضع بقرب الرُّ تَّلَة عدِث الْحُرِّ الْعَالَ مَهَانِد الغربي بيهدا رقة وبالس ) قال ياقية في معج مبدار (ج و من ١٧٠): كانت وتعرصفيد فِينَة ٧٧ فِي فِرة صَغَى ١٠ وكانه عِن فِي مِنْهُ 'وعشريدالفاً ومعاوية في تسبيلفاً ١٠ وتنت في ورب بيها سبعوم الفا منهم مداحاب علي خمسة وحشورالفا ومدعاب معاوية خسة والمعود الفار . وكار من المقام بصفيه منة يعم وعشرة ايم. وكانت الوقائع تسعيد وقعة ·» واختمّت تدك الحدب الائلة في ذلالبيالان

حتى انْغُورُ لَعْ بِقَا بِرَعِمْ يَحْكُم رَحِيهِ مِنْهَا ۖ وَالرَضَى بِمَا يَتِفْقَا رَجْلِيهِ فَاضْار معاوية واحى بُر عموبه العاص القائدالداهية واختار امحاب عيّ ابا موس ايجوي احلالزكاف وكامه فيسن الثيخضة : فخدعه عمرو في حديث طومل (ترَّاه في تَارِيخ الطبري وا بسر الدثير) نخيع العصى صاحب علىاً وأُثبت عردٌ صاحبه معاوة ك<del>العداهدالث م</del> وعليٌّ نِهِ مكوفة ومعاوية نجاثم الما لغرضا لناس كُل فربعه ألَّه صاحبه وسلَّم اهوا كم عع معاوية با كذفة · وأسف عن على ماكى ن ثم خرجت على كواخ فارال في حروب وضطب حتى اعترض عبدالرحمد بدمعم المادي في ثهر رمناه لسبع عشرة خلت من وهو وافف بها بسجد مكوفة يعيي بمناس : دالعبعدة . الصلاةُ » فضر به بسيغه فاصاب تُوُند وفرٌ فشدعلي ممنا س فأ مسكوه ه وأخذ من ال منزلم فجمع بنيه واوصاع بما يُصبُح بددينم ووثياهم وامرهم أنه بالكوفة عندمسجدا لجاعة فأقصر الدمارة ﴿ وقال مُعْتَقِّنْدَى وَفَنَ الْمُفْرِدِ ولم بشسعا جن على كرم مع وجهه كتكويه له اوكيامت كبيرة وانا غرف له مَلَ انه اول مد وضي «بيت القِصَعَى» وهو غرفة مُعِيِّي بِإِلنَاس رَقَاعُهم وشكا واحم : وتبعر مثكر بعقهضفاء بي العباس . ( وُكره ابرا بي بحديد)

لخدك . كم أكثر مدشى تحرف به . الناس مدخوف الذل في الذل . خىراموانك ماكفاك ، وخير اخواندى مدواساك ، مەعدُب نسيان، كُرُّ اخوانه ، بهر يُستعبَد الحر ، اذاتم العق نَقَص العلم · النصح بيدالملاً تقريع ، مداكرٌ فكره في معواقب لم يشجع ، مداً عجب برأيه ضل ، وماستغنى بعقل زل ، وجاء ني احدى خطب بعِنْيِه يومي مُدْبراً ولاتجهزوا عع مرى ولاتكشفوا عورة ولاتمثلوا ولا تأخذوا ملاً ولاتهجوا آمراً ; والهشمَنكم: فانهمَّ صُعاف المنعنى والقوى . ، ومدِ على : قَعَمَ ظهري رصيه عالم متهتك وهالتسك هذا ينقر الناس بتهتكم وهذا كيض الناس بتنسكم ` ما ذَبَّ عَلَا عُمَامَ كا تصفح وهدٍ عاصر . وقلى لدن الحسين : يابي ابذل لصديقك ص المودة ولاتطبيَّة اليرَص الطمَّا مينة وأُ عطيم المواساة ولاتُفشي لهم المرادِه وَقَالَ : مَهُ كَثَرُ وَيُنهُ لِم تَقَرُ عَينُ ، مَدَفَعِنِ مَا شَاءَ لَقَى مَا سَاء ، مَه استعابه بالرأي منك ومه كابد الامورهكك ، مه حُسنة سيكة وامت رياسة ، مه ركب العجلة لم يأمه الكبوة ، وعنه رمياه من ا الوحدة راحة والعزلة عاوة والقناعة غنئ والاقتصادُ بلغة العزيرُ بغيراله ذبيل والغنى الشره فقير ولاتُعيضالنار الدبه يغتبار فاختبر أهب وولدك في غيستك وصديقت في مصبك وذا العّابِّم عند فاقتك والتودد والملعم عندعطلتك كعلم بأيث منزلتك •

وجاء في خطب استل لم الجاحظ في البياء والتبيير:

إما بعد فان الجطاد باب مدابواب الجنة فه تركه كرغية عنم البراله ثله لذلة وشعد البلاء والزم الظّنعار وسيم الحسف ومُنع النَّصف ألدواني تد

وعربكم المقتل حؤلاء القوم - يريدني غامد ليوز وفه رأ سرأ وإحداً وقلت كم اغروهم قبل الم يغرون فواله ما نُخري قيم قبط في عقر داهم الا ذلوا فِتُوا كُلِيم وْتَخَاذُلُمْ وْتُقُلِعْلِيمَ قُولِي وَاتَّخَذُ ثَمُوهُ وَرَاءَ كَمُ ظَهِرِياً عَيْمَ شنت عسيم الغارات هذا اخوعامد قدوروت خيله الانبار وقثل ابدحسساره البيري وازال ضيئم عدس الإروقتل منكم رصلاصالحين وقد ببنني ابرالرص منهم کا بر يرمن عبجا لمراً ة المسبلة وْلاخرى المعاهِق فینتزع ا مجل وقَلْم ورعث ثم انصرَ فوا وافرہ ما کلم رحبلُ منهم على فلوأيه امرأ مُسكا ما تدرد ولي اسْفا ما كارجندي لماماً ب كالدعندي حديراً ﴿ فَيَا عَجِبًا مَهُ حَدِهِ كَوْلَاءُ الْقَوْمُ فِي بِاطْهِمْ وَسُلِكُمْ عدحقكم فقُبئًا ككم وترحأ حبير صرتم غرضاً مُرِمى وفيئًا مُهْه، يُفار عسكم ولاتنيروله وتنزوه ولاتنز ولأ وتيعطه وترضون فا ذا الميم باليراليم في الحرقلتم حرارة القيظ أكرلنا حتى سينح عنالحر وادا امرتكم بلمير نيالبرد قلتم أمهمنا حتى ينسلخ عناالقر كلحظ أطرأ مهالى والعرَّ ؟ فا وَا كُنتُم مِه أَكْرُ والقرتغروبِ فَا نَتْمُ وَهُمْ مَا لِسِفَأُ فَرٌّ · يا أشباء الرجلى ولارصى! ويا ا صعام العطفلى وعقول رات لحال إ وددت أبه اله اخرعني مديبه ظهرانيكم وقبضني للرحمة مدسيكم ولله لوددت أني لم اركم ولم اع فكم معرنتكم والدحرتُ ندما وورثم صديي غيظاً وحرعتموني الموت الفاساً وأفسدتم عنيَّ رأي بمعصيان ولخذُّود، حتى قلمت توليد الدابه ابي طلب شجاع ولكندلاعلم له باوب الدالوهم إ وهل منه احد أشد كل مراساً وأطول لا تجربةً مني ؟ لقد ما يتلكم وما ببغت العشريد فيها وقدنيفت عن الستين ولكذ لدرأ يله لا يُطاع . " قال وهذا الجاحظ: وهذه انطة خطب على إا مناتي وهو جَهَى عَعَ بَابِ السِرةِ ، اقول: وذلك في مَكُوفة فَارْكَا مَا تَحَدُهَا وَارْ امارة

امارة له ، وروى له ا مى ب المحاميع والاقاصيص شواً حلاي، في كنتب سموه ، ديوان علي بداي طهب » وحدُّ ا وكل ما ينطق براءته ريال لبعده عد ببوغة معانيا مير المؤمنيه وضخامة الفاظ فلانت الجيل العربي المحض وما يذكرونه وبعز ونرالداشبه بشعرا لفقهاء والمؤ دبير فايدهومدنا شربوا و البعدغة عيه رصوانُ اله كرسوم . وقرأت في تاريخ النحاة للسيولي كلمة نقلها عدالمرزباني قلى : ما صح عندنا ولابكغنا ۖ أبرعنيّ بدا بي لممب قال شعراً الاهذيه البيتيه:

يمكم فرابيه تمنتني لتقتلني فدوربث مابرتوا ولاظفروا

فالدهكك فصمة ذمي لم بذات روقيد كاليفولها أَثُرُ

## بنو أُميَّتْ في الثام

ا نومئة ا

مغلى لعرم في لعصف من لفة على تعسم لاول من كما الجلوك والهراء وكان سط العلام على نعفا الرشدين مِوْنَ عَيْهِم مِعِين وهذا هوالمسلم الله في نور دفية را مم مول بني مية في النبي وهم الذين ورثوا افلافة الكومية عن تسن بعي بن إي لما ب كلاجاء في أتعوم ليه وايما خُفى بالذَرمَن كان في لش منهم إعد ما بأن ولا لانده الذيرهم أم من مويسيري بحث عن يع بهم في فصل مي فنصل المنظم الذي عبد المستقر عب المحفظ المنطق المناسبين الم متصيمهم في نزمان عميم. والدولة الصوية استسط في الشم اول مراجها معامية بن بي غيان وكان. كماسترى فيترحبة اميراً على من توسم من توسم من وعلى من المراحين الماسيم الماسي ا طمب عزادعن فوشعيه والبراسية توباً دسنيا فادع أنه لايربين مناح تسك وربعة وأنما ه يعتقدان عمي تَقَلُ عثمان ا واشترك بدمه فهويريد تَقَلَتُهُ ويطلب دمه على نحوما اوردا في ترجم تر عني وانتهاهم بان مان في المسلين خدفت في زمن وحد : راشدية ني عراق ومناصرا عن بنابطهب وأمُوية في كنم وصامير معاوية بن أي سفيان. فلا عاف قتل ي تابع اصحابُر ابنُهُ لحسبنَ فعاجَ الدُنُ معادِرَ وولاه الخارِثُ فعنفت لهن لي غيان يتواجُ بنوه من بعدم وبنوهشم في مع ل عنه يتطا لُون الها ول يطولون حتى الت الى بني مروان وهم فرع من بيالية كرسند كرهم في المبحث القادم بعد إلى مع معا وية وبنيه إن عوالله ولاقوة والأبه

#### معاوية بن 'پسسفيان

#### \_ ولدسنة ، ع دره وتوني سنة ، ٦٠ ٩ -

بنوامية بطن مدتريه كبي هاش وهم مه ذويالسيادة والربيت في هذه القيلة وانا قدِّم عليهم اله شميور برسول الدمدارون بنم فلا لقي ربه طمحوا نحو المدِمرة مدبعده فنواها ابيبر فصبروا وعمد فانكمشوا وصارت لاحثار فاحيهم وانعسيدا مالهم وفرقهم ولاة وصفاما لج البلاد أما معاوية وهوميامبالعذه الزم: الم<del>نيك عربه هفت ب</del>خر ولقسعت والمستنزك فيلغيوه فابوه ابوسفيار منزح برح برأمية به عبيمسى بدعبدمناف : ولد بَمكة وأُسلم يوم فتها ( سنة ٨ ﴿ ) وكا برمه ذوي الرأي و الدِهاء عارفا بمكتابة وهي فض كبير في ونث الحيد نحيد رسول الله في كتَّاب ٠ ولماولي ابوبكر ولاه قبادة جبيسه تحت إمق اخبر يزيدبه الميسفياس فكا رجع تفية ني فتح مدينة مسيدا، وعرقة ، وجبيل ، وبيروت . و آل الامرال عمامه لحظا ميؤلاه ولاية الاردن • وَأَ فَيَمِعرفَةً وَحِرْماً ؛ فَعَا مَا تَنَاهُو مَرْيَدُ وَمَا رَوَا لِي وَمُسْعِهِ ولاه عمر بدلاً منه ، وجاء عنا به وصلةُ الشب تربطها فمبع له الديارات مية مه وجن ولاة امعارها تا بعيدله ، فشرع معاوية يتحب الاهمال إمبرتم رؤس أوهم مه معز ته متى استألفهم واستالهم الير. ومات عمَّا به فقع مني علم وهو الا مرالذي تكرهه ا مية تعام عام المناوفة من توارث تراسير مُرمتهي منه: فأعدمعادية العدة واتخذعه قتل عمائه وربعة لهستحث بالجموع عامله عَي وا حماب وكان بيها ما أسلفنا ذكره في ترجمة على مدالودب والوقائع بصِيفِيه وانهَ الامر بامامة على الشم وامامة على يُوهمُول · ثَمَ قَتْلُ مَعْيِ وبوبع بعيده ابنُه الحسينُ ضبيعً الخلوفة للمعنا دية ﴿ الْظُرْمِجَةِ بَحْسَنَ بِيعِيمٍ ﴾ ودلك بِي عام ١١٠ ﴿ وهوا لمعرون لعام الجماعة المستماع المستمير في الراك وا حدةً عن امام واحد ، ودا مت لُه كني فت منى بنغ سنة الشيخوخة قَمهد بط له ابنه يزيد ، ومات برشمه فدض في مقبرة باب الصغير .

1

ذيمتُ إجمال نِج سيرة معاوية مؤسسس دولة بني امية ومبدعظما ، مثول؛ الوسب وخلفائهم وهوأ حدكبار الفاتحيه بلغت فتوحات الحبيظ الاتلانطيتي وفالهوالير عع معروبداكعاص ( الآني ذُكره ) فاضتح السوداد حنة ٧٠٠ . وَفِي هنع لِهَا غزا عبدائه بهسوارالعبدي القيقائه مديبودالسند فاصاب مفانم كثيرة عاد 🎖 لا معاوية ورميحالا الغزو فقتل في بعهد بهود السند . ولأن عدولسفن فيا يام معاوية ٠٠٠٠ - عينة كاملة العدة • وهواول مسلم رب بحالهم للغرووذ السب حيمًا كانه عاملًا عمَّاكم في مُعدفة عنا ربه عفانه . وفي ايام فتح كثيرم لخزائر اليونائية والدردنيل وما مرالقسطنطنية ي ويرا سنة ١٨ ٥ فلم يمكرونه واً صيبت سفهٔ بخسائرُ فادحة فعاد ما بتي منها ٠٠ وهبو اول ميعيل يُوهيمُعمِّفَة واول مها تخذا لمقاصر ( وهيالدورا لواسعة المحصَّنة ) والحرس والمحباب ولم قميه فانك تتخلفاء الأشديه للأورائهم تتك المظاكل والزخارف وبعبوهم عمهر أبهه المنك وقناعتهم ماكانوا على قبل نحلافة ملاكسناجة والتقيشف واما معاوية فع بيشرةً 'له ذامت وه<del>و ترب ميلوك الود</del>م في بلاد أكفت انظارُها ما كانه عليه منوكا السابقون مه الروم ورجا سُخِر مت بمد كاند دونهم وعدَّ ته دخيلاً عع الرياسة حسيهًا حديث عهد با لإمارة ٠ وهو اول مدضطيدقاعداً لائركار ببطيكا بادناً • واول مدقدَّم الخطية عيالعة ني يوم الجمعة و لمنت الخطبة بعدالصلاة نخاف معاوية أبر يتفروالناس عنم ر بقول فقدَّ مل : وتا بعد المسطور مثماليوم المسطور مثماليوم الماتين ا ین بین آگنطبتین : وبقیت بعده برد علقشندی آن کا به طویلا اسفیه حمیلا مه عم ينظرانه فيغول : هذا كسرى العرب إ وني نة . . و هر سارالا المدينة بموكب حافل فألقي إلى عدة خطه وهأمه

وني خدة حطب وها و وفي خدة حطب وها و الفي الفي المع عدة حطب وها و المدينة بولب حامل كالفي الم عدة حطب وها و تقول في تقول المدينة الفي و مداحسن ما يتمثل به سياسة قول في المعنى خطب : « يا اهن المدينة اني لست احب الا تلونوا حنقاً كله لوله و للمدينة المدينة المدينة

يعيبوده الشيئ وهم في : حلُّ امرئ منهم شيعةً نفسم · فا قبلونا بما فينا : فإنتُ ما دراء ثا شرشً نكم و إن مووف أزما ننا هذا "مُنكر زما له قدمض وْمُنكرَ زماننا معردف زما ۸ لم يأت ولوقداً تى فالرتودخيرمه لفتور وفي كملعال بلاغ. ولامقام عع الرزية. ، » ووخل دارع) رب عفار - فِالمدينة -فصاحت عائشة بنت عمَّا م وَبَكت ونادن ابا ها فقال معاوية : ﴿ يَا ابْنَهُ احْجِ إبة الناح اعطونا طاعة واعطيناهم امانا واظهرنا لهم مهاتمتم غضب وأظهروا لنا ذلة تحته حقد ومع مل انسا به سيفه ويرى موضيحا محاب فاله بحثناهم تنثوا بنا ولاندري أعينا تكويرام لنا ولأب تتوني ابنغ عملير المؤمنية خيرٌ مدارتكون امرأ ، مهعرصه الناس ٠٠٠ وخطب ني المدينة ارزأ فقل: « ايرالناس الدابابر رضيالهم لم ثيروالدنيا ولم ثوروه واما عمر فاراد ته الدنيا ولم يُردها وإما عنا به فنه من ونهت من واما انافهت ي ومنت بر فاله لم تجدويً خيركم فأنا خيركم ... ولأن تُغِرَا لمثل عجم معا وية ومداخباره فيم انه كان لعبدالدبدال بير ارحد مجا ورة لارحدنيه عبيدلمعا وية مدالنوج يعرون فدخوا فيارف عبداله فكتب الحب معاوية: ، أما بعد فانه يا معاوية الدلم تمنع عبيدلك مدالدخول في الني كان لي ولك س ن إ " فها وقف معاوم عم الكتاب وفعال ابنه يزيد فلما قرأه قلل له: ما ترى ؟ قلى : ارى الرتنغذ اليه جيث أوله عنك والفرع عندك يأ تولك برأسه . فقل يابني عندي خير مه ذلك علي برواة وقوط من وكتب الا وقفت عع كتابك بااب حواري رمول الع صعالة في ذكم وساءني واله ما ساءك والدنيا هيئة عندي في جنبه رضاك وقلا كَتْبِتْ عَعَ نَفْسِي بِرَّمَا بِهُومِهُ وَالْعِيدُ وَأَشْهُدَثَ عَنِ َ فَيْهِ وَلَتُضْفُالُومِ الْعِيدُ وَأَشْهُ عَلِي الْعَبِيدِ لَكَ وَالسَدَم ، » فلا وقف عبيه على كتاب امير المؤمنيه، أطل الله كتاب معا ديث كتب إليه : « وقفتُ عَعَ كتاب امير المؤمنيه، أطل الله بقاء و فلاعدم الرأي الذي أصله مه قرئيه هذا الحل ومسلام ...فها دُغَ

معا وية عع كتاب عبد اله رماه اله ابن يزيد فيها قرأه اشرق وجه . فقل : ياني اذا رُميت بهذا الداء واوم بهذا الدواء .

و يُزكر في الاتفاقات الغربة الهاول منوك بي اية اسم معادية وآخرهم معاوية والدردة الايوبية صدح الديديسف وآفهم صلاح الديديسف واول منوك بني العامل مرواله وآخرهم مروات واول منوك بني العامل مرواله وآخرهم مروات واول منوك بني العامل عبداله وآخرهم عبداله وآخرهم عبداله وآخرهم عبداله و

## يزيربن معاوية

## - دارسته ه، وتونیسته ۲۰ ۴ -

ما بيشنك للسلون لاترُهُ ناسين فاجعتهم انترى بابن بنتسيم وفايحهم العُظى باحب الناس اليهم عنك الريمة المؤلمة التي اقترفه صاحبه هذه الترحبة بزيدبن معاوية بن اي سفيان ثاني ملوك بني امية : عهدماوية الى يزيد بانحدفة فها مات تولدها والضماليم من اخلصوا في حبابير وفاءً المهُ وتنفيذاً لوهده: وكان يزيد فتى لهو وقصف ولكناعارف بود. رُوي له من الثعر رقيقه . ولم تصفُ له ای دفته ک مثرت فی مهده الثورات واختبع نشربنالناس عهصا يعته والرهى نخلافته فقا مت الفتنة فجالوله ووفا آحكم الحدين ليبا يعوه <del>وكاراهل كنة والمنطة فها يعوا عيث ب</del> التربيح فلما ارتق اليهم اعترض كرمع و مخروب معدم آبي وقاص قا دماً مه قبَل عبسيداله بن زياد وكان يزيدةدكتب الديأ من بتوجير مدلقا لكين قبل اربيلغ كلوفة كافحارب<sub>وه</sub> كاوقتلد شيمر بددي الجوشن <sup>ك</sup> وأتي برأسدا لمرثعه ع را قِدمنا نِه ترجمة (انظرترم: حسيد) · فلا فاع خبره كان عيمهم الزبير بَمَلَة فَحَقُ ا صَلِ مَنْ وَالْجَازِ عَعَ الْتُورَةَ فَبِالِعُوهُ • والْعَعْدُ هُولِمُنِيَّةً على خلى نَا نُب يِزْيد وهوعمًا بدنيه محمد بدابي سفياند فط دوه ما لمدينة .

وعلم يزيد بماصدث فوقك مسلم به عقبة في عشق آلدن مقاتل ضاروا الالدية فا فتتحيطا وجعه مسلم مهاحة السلب والله ثهوثة ايام ثم معل فلا تلط من فقاتل المهار من من من في طريق بمونوئون من المصل واقام نائباً عنه الحصيد به نمير فقدم مكة فقاتل ابدالزير فلم يزل ط حتى جاء ، خرص تريد فعاد يجشد الاشكى .

منهم وخروج وعصیان وخوف ستمِر" : / در در و معصیان وخوف ستمِر" :

کهٔ نما القوم عادت جاهلیتم کم نما اخنت الآیات واکندرُ ونجایام یزید ُفتح المغرب الاقصی عع ید الامیرعقبة به نافیح والمه قد وقر برید الا افریقیة فلایلغ القیروار جمع مربز بها لجند وفض مسینة با غایته نجاریه اهلها و کا نواس الروم ثم اخلقوا ابوا بخ فاراوصاهم وکند اختار قیصد غره سار الآار اب فامتلك مدینتم المنظم اربه

وسار الطنبة ومنها عاد مننائم وافق وسيوفه الي يفربن المنظر المائية ومنها عاد مننائم وافق والمنظرة المنظرة المائلة المائلة في دنسته المنظرة المائلة المائلة المائلة المرابعة المنظرة المائلة والمعار الروم وغيهم من من المنظرة والمائلة والمنظرة والروم ويميم المنظرة والروم ويميم والواؤه يخفعه بنظرة والروم والمرابعة والروم ويميم والرابعة والروم والمرابعة وال

و انت و فاق رئید بجارای مهاره کی که دبیر عشق یده حلت مهر شهر بیچ مودلی و عرج خرج نشیج وثداثر سنة ، وخلاً في صحیف بنید امیة تبک النقطة الوداء آلتی آن تزول ۰۰ وقدسع القول به لیزید شعر أ مرویاً فلائری بأساً به وکرشی منه وایه کسنت لاائور بعد کی مائیفل عند مدهذا المنوع : نمه ذالك تصدر التحدیث الیه فی منبه الادب تاک : رأيت بعيني في انام ل ومحي بى خبروها مبدموتر بأثمي ونغمة واود وعفة مريم ولي حنه يعقب ووحشة يونس وآلام ايوب وحسرة آدم

مخضة تحكي عصارة عندم مقالة مدفي القول لم يتبرُّم : فهوتك بالبهام والزورتهي وقدكنت كيكني وزندي مجعمي بكغى وهذا الاثرمه دامث العم بعدى شغيث النغى قبل الندم كبه ها فكارانفض للمتقدم

نقتأ معمعهم بحتاج بدي

غدم به فراً فأوسعةُ زجِا تبدّی به خدي فاوهمك الخرا

جاء البريد بقرفاس خية به فاومب لقب قرطاب فرعا

خذوا بدمي وات الوث ج فانني ولاتقتوها اسظغتم بقتله لهاحكم لقايه ومبورة يوسف

ولما تدقينا وحدث بنام نقىت : خضية العندي ، وكذا كيون جزاء المسترام المتيم ا فقهت وابرت فإلمث حروبحوى وعيثعث ما ها حضاباً عفة ولكنى لمارأُينك نا ئيبً تبيت دما بوم النوفيسسي ولوقيل مبكاها كبيث صبابة وكله كت قيلي فهتج لي البكا

وتُنبَ له العقيدة المريورة التي مطبو بهت علے بدھا مالم تنار کدي

وثروی له هذاله البیتا نشند : دعوث بماء في اناء مجاء ني

فقين : هوال القاح وانا وهوصا صبه الرُّبيات الدَّمية قلم صيدجا ده المبنة بحق البر ولما دخائباً عادُّع :

نها وي الارعداوكا وت عيديل الحالد الخبر مد اركائل فلنا للت الويل ماذا في صيفتكم - قالوا تحليفة امسى مكبتاً وجعا

ما دت مدرمه او كا دت تميد بنا كأمدا غبرمداركا فها انقلعا ثم انبعثنا الا خوص مز مم في نرمي العجاج بها ما نا تي سرعا طانبالي ا دا بين ارصدا مامات منهن با لموماة او طلعا اود وابه هندواود والمجهدية منا في بيت لوقارع الناس على خدتم قرعا الغير بيت لوقارع الناس على خدتم قرعا لا يرقع الناس ما أوجي ولوجهدوا أم يرقعوه ولا يوهو ديما قعا قدات في : و البيت اله العظيراله سرقها مه الموشى التحديدا المناس على المناس المناب العظيراله سرقها مه الموشى التحديدا المناس المن

#### معا وية بن يُزيد

- ولبسنة ١١ ميه ششته ٦٢ ٩ -

### مىولىئ بي مروان

# آمِسكَةً }

رأين في ترقيد، معاوية بن يزيد .. " من ابنا ومعاوية بن اي مغيد الكنونة ملك دون المنطقة المنام والمنافية المنطقة المنام المنطقة المنام والمنظة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنام المنام المنام المنام والمنطقة المنام المنام المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنطقة المنام والمنام والمنام والمنام والمنطقة والمنام والم

مروان بن الحكم - ولدنة > وتوفى منة ٥٠ م -

علمت ما كان في ايام معادية بن يزيد من تركه الملك على تقدم بيانه وقالنا ان الهل الثم اتعقوا عع مروان بن الحكم بن العاصي بدامية بد عنيمُسب بدعيدمنا ف : وهو اموي و توشي وكان شنئ كبرانسن . ولديكة والتبيريد وانتقل لاالمينة حتى فاشت ايام عنا ن بدعفا ن حامج شقات بي امية بدعيشمس فق يعقان اليه وحبينا احدخا صبّر الذين يرجى المارائهم وبعيتدعليهم في المعضدت ولما تنل عثامه انصف الا مكة واقام يتردد بيد الجازوات متى طرده ابد الزبير مدمكة فانفرف المااتم وهي بوطيغة بعبد انفعل معاوية بهزيد فالليفة فبويع مردام إكسنه وقربه مدعنان وأموتيتم فهدا أم وخرج ال مع نضائه ا هل و كانت قدفت في الهيعة لدبدالبير فوتورمنهم مروار وولى عليهم ابن عبدالعزيز وعاد الحريم ، ورجا أبه تصغوا كادفة لبنيه الوائد خاف مطمیة خلاب بزید به معاویة بخ می میر وقار آ ننذصفیرا فرای الديستميله فتزوج امه وبغي مروار في الملك تشعة ا ثهروتا نية عشريطه حتى وفلعدي بعا حلايد يزيد نحشأ لدل فشتم مروابه وسبة ابد فانخرف اليه و نقل/ القدام فانتظ ته حتى أقبل فوصمت عا وجريد وساوة ضخمة ببدأه المصفح اضطجع وامرت الجواري فقعديه عديا فصاح واسجد فَلِم مِينَتُمْ فَاتَ مَخْنُو قَا (قَالِ ابدالدَيْرِ) وَمَا لِالْعَلْمُسَدِّيِ: وَفِي الطَّعُورِ مُبَرِّنِهِ ·

عبدلملك بنُ مردان

- ولدکنته ۱ ، و تونیاسته ۲ ۹ –

ما الفلت خوقة الدمويين في اضطاب وتزلزل منذ غادر بحياة معاوية الدولعتى انقلبت العوبة في الرجلى: فقا ذف الهارا العدم ومتعقن لها راغب و

ومشرئتُ الط طامع بانتقالها اليه جيت لم تستقرّ عع حل واحدة الدخ زمن صاحب هذه تعلمة وهو: ابوالوليد عبدالمنت به مروا , به اكمكم الأُمُويّ الوَّيُّ: إنتقلت البرا لمندفة بموت ابير مروان 😘 👂 🦘 فبويع ني ومشحد واعظما بهدد مُعكرُ استفاق امرعندانه به الزبير في الحجاز والعراقد: فلا بوقع قع في الناس خطيباً فقل: « الإ الناس إني والرما انا بالخليفة المستضعَف - يعني عمَّا ٣- ولا بالحكيفة المداهن - بريدمعاوية للدول - ولابا لخليفة المأفون - يريد يزيد ابرمعادیۃ – فہ قلی باُسر کڈا ۔ أَيُّ ا مَتنع – قلنا ل بسبيغنا كذا- إي ضربناه - ثم نزلس . " وعم عبدًا عدث أبد ابدان بر وجَه المختارِ تقفى الامكوفة اميراعيخ فجن عبدالملاك جيثة في عبيداله بدزياد ورحبى من كنارالقاوة عنده خلط خارس المختارُ حيثٌ لقتى عبيديم بقيادة ابهاهم البه ورية فالتقي الجيشار بالجازر الربة مدنواي الهوار والكالطاوة بالم فقتل عبيمه بهر زياد وأممابُ وأخذت رؤوسهم ١) ابالزبير ، فما بمغ عبالملك ذلك عظم علم فنادى اص الرم فع يبوه وكأن في رحلى شراحة الحجاجي بهرسف وهذا اول ما اشتهه : فتقدم الإعبداللاث فسأله أنه يسعيط عيهم . ففل فسطفك. فانص مه مجلَّه لا ير عار مبل ماهوا ثم قدتنف عدالقيام الاأ عرف ليواره مَخِع الناس واتجهوا اليه مجهزهم عبدللد، وسي بديدالعراق وخرج اليم مصعبه بدالزبير بأهن البقرة وكميونة فالتقوا بيا*ت موالواله*: وكالعللسك كُتِبَ كُنْبِهَ الله رَجِينَ مدومِوهُ الحَقِ الواقد يدعوهم الانف ويجبل لهم الاموال: فلا تبرقی الغریقاند انضم رجی مصعب ۱) عبدالسٹ وبقی مصعب میں تعین مدا حی به فا تاه علوم لعبیری به ظیبای فا عادعلیرمولاه عبیر مجبیا فقتلاه لاوستاتي ترحمة مصعبدني القوادى ودض عبدا لملافة فبايع الناس عجاءه المجاج فقل: رأيت في المنام كأ في السلخ ابدالزبير مدراً سالاقيس. وكاسعبدالسيك قدرأى مهلج ج عزماً وشدةً بأس فعلى له ١ إنت لم ، في ج الحجاج بجيش كثيف يريد عبده، بدان بير ٠ و في سنة ٢٠٧٥ ه كابر في منى جم حصرا بَدَ الزبير في مكة ونصب المجانبيد عع جبالا ونواحي إرمياه كا بالجارة

القيَّل بِعَن عبره بِه الزيرِ اميرا لمؤمنين في العرام والمجارَ ، فارس المجاَّج رأ سرال عد الملكبة مروا بدغ ومشمد • ونصب الناس راية الامان مجعلوا كيفدون علم ينعرف عدا لحجاز الاوهي مبايعة كعبدالملاك دبهذا سكنت الفتنة واجتمع المستطوره ععلى عبالملاك واستنتب لدالامرفيهم ووامت لدائخلافته العامة معدمفتل ابدالایر شوی عشرة سنة دِشوَنَهُ الشهر ، وکان یقال : معاوِمَ سميم وعبدالسف معزم: وكان موكا حباراً عع مدعانده فويَّ الهيم شديد السياسة حسن التدبير : جمع بيدالعم والعقل : قبي النبي : ماذارت احداً الدوجديُ لي الفض على الاعدا للك فاني ما واكرته حدثاً ولا شعراً الدِّزاد ني فيم ، وتلى الحج وهود سشهيرالوَّاء : لقدرأيتا هل المدينة ومابرا شابية احث تشيدا ولاافقه ولاانسك ولااقرأمكتاب اله مدعبدالملث به مرواست ، ونج ایام کانت کمت الدوادس باللغتین الفارسية والرومية فأمر بترجيم وتُقلت لا العبية : وهيما ثمة تَذَكر . وكانت الرعية كما علت مهم ترجة عربه يخص وفي متفكم عفرة تخلفاء وترجع اليهم في حميع امورها: فنهاهم عبدالملك عدد دلك وحفل الفلام لخامة ومداراه مهميهاء والدمراء ، وهواول مدسك الدنانير في موسوم: وكام عر قد سن الداهم كما أسلفنا: وكأني بعبد للث اتخذ المرؤسن عرب ای لیب اما ما له بقتدی به نی سیسته وا عماله فانه اُنْ مشروعیه مبیکید بدا بهاعر: وها الدواوي: وضوع عرع نعدانوس بنتهم ونفلا عبالملك العربية ، والدلهم : نقشه عر نتا بدعبدالملك بنقياليانير. وتسهمنا كان كم صفاء موله وخلق من المكد رات في وفي واست وكته تجدعفلا كبراً وصاً للحرحاً : كتبيط الدالي ج به تهف في شأم عوة بدالابيرعان اليمه وكارقد في الاعبدالملك : « مبماه الحكد الصم: أما بعد فانه لو دان المعترضيديك وهول

فاجاء بعبلسف : « بم ام الرحد الهم و ام بعد فا ما ملك فا منظوم المنطق في اما بعد فا ما منظوم المنطق المنطق و المنطق فا منظوم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والأ المرحمة العامة بعنف السياسة كا ما وشك في ولوها والأ المرحمة العامة بعنف السياسة كا ما وشك و ولوها والمنطق ولوها والمنطق المنطق ولوها والمنطق المنطق المن

وزايام عداليك صُبطت الروف العبية السقط والحركات: فعل ذلك معاصم المالية في المعالمة الروف العبية المناءه وقاى يعظهم:

رد اوصيع بتقوياله: فالاعصم باقية وجنة واقية وهي الصفير الما والمن الصغير الما المعنى المعنى المعنى والمعنى المعنى والعرف الصغير المعنى والعرف الصغير المعنى والمؤقة والمعاف المعنى المعنى والمؤقة والمعاف المعنى والمعنى والمؤقة والمعاف المعنى والمعنى والمؤقة والمعاف المعنى والمعنى والمعن

كذا ؟ لا) فقل البسيف كذا (اخرب عنق) •» والجلة الأخرة اثبتها مترجه الدمر تيها مترجه الدمر تيها مترجه الدمر تيه الدمر تيه الدمر المهدالكات وحيد ولى الحارثين • ومان في متصفات الفصب الخضيت هذه الترجم المامدالكات • ومثارات الذهب في اخبارم لاهب لوي الفلاح • وألعقدالغريد لا يعبد به الدي و ) • وقوات اليفات ولا عبد الدعبد به الدي والعارف الدر تنية • وفره •

## الولىدين عبدالمنك

- ولدئة ٨٤ وتوفيانة ٩٩٦ -

اتصف الزالموك مدبي مروان بصغات حعدت لهم فضد بسيرا عدالعام الألا ففيهم الزاهدالناسك في غيرضعف والمؤطّدات يُدفي غيرعنف والعراني الفع الفاتح والرجل الصالح: مما لانبكره المنكر ولايجده الجاحد . ولا ن عما نيَّهم الاكبر وصاحب الدُّنَّارفيم مترحَمُنا هذا وهو: ابوالعباس الوليدين عبدالملك بن مروان بن الحكم : الأمونُ الوّ شي : ولي الحلافة بعهدمه إس عبالمديِّجُ ؟ وَالبِهورِ معلمينةُ والمسلمون بَ كُنُون ، فَوَضَّهِ القَوَّادِ لَفَحَالِبِلْ فله مدرجه موسی به نصیرومول طار قدید زیاد : فسیره الولید ال بلادالمغرف وموى ترطاق : فاحتاز ه رو صال إلبيرة ( Pyrénées وهم) وهي سلسانه جبال تغصل بير مَعَلة اسپانيا ( بوندلس ) ووَّانْبُ ، وانتُغ الإنب الجنوي مدذانسيا واوشك يتوغل فيا ودوباء إلاأبهموى حسده وكحوربه واهانه واوقف عهالهير وقيل انه سجنه فبلغ الموليد ذلك فكملب موى الاس و صربه وطرده الم ملة ميث كانت وفاته واستعاصه وامسحت جبى { لبيرة (اوالبرينات ) حدا سيدالعرب والعج ، واحتدت في زمغ المعكة العربية شرماً الابودالهند فتركستا به فحدود الصبركم بحيث بلغت مسافيها ستة اشر بيدا لرمدوالؤروالشاله الجنوب . قاي أحدا لمؤخيد: فتح المستمورة في تمانيدعاماً ما لم تفتَّم الرومايد في ثما ن منَّة . . أمَّا وادع الوليد كينًا . والعمار ككان غ يباحدا : بما بالاثر يُعوادث خد ٨٨ ه : و في هفالسنة كسّاليلا العمرب عبدالعزيز - والي المدينة – يأمره بشسمين الثنايا وحغراكا باروأن بعمل الفوارة بالمدينة فعه واجرى ماءها فلما حج الوليد ورآها أعجبة فامرله بفَوَّام يقومور فيم وامر اهل لسمد أدريستقوا مه وكتب له البلدان جميع کا صلاح الطرق وعمل الآبار ، ومنع المحذومين مهر الخروج ع الناس وأجى لهم الارزاق ١٠٥٠ والوليداول مداحدث المد ششفيات في مرسوم إمبنائها منَّوا سَاة المرض والمصابيه بعقولهم. وحعل لفل اعمى قائداً يتقاض نفقا ته مدميت الملك ولعملا الاقياد تعظم في كانه واقام نع مقعَد خادما . وزيَّط العّرا والمشتغليد كفظ القرآء أنديم فخصص لهم اموالاً تكفيهم وتمنعهم مدا به يكونوا علمة على الناس اویتخذوا العرش حرفته یعیشوم برکما هوی المیوم نی بهو المسلمية مَدَّكَ بِالقراء بِهِ أَوْهِ: حتى وَضِلت عبينا بدعة مارسوا البسرخ في البحسوم وهي بيع الحنمة مقيمة محتومة وهم يمثلون عياله فيجلوك الداح هبة ويهوم الختمة اروح الميت ولوا متنعت بدبذل المفاجل مه الدجمة أو الجيم كالضنواع وفينك بمكلة يتلوك وهرمن يجوّ دوند ٠ وهذا بحث يجرايا سواه فلنترك اليالسيد مثلا الديم. واقام الوليد بيوتاً ومنازل تأوي اله الغرباء وتهوي عمير الضيفات كالعوال؟ من في قبائلالوب والآخذين إخذهم • وهمم مجالمدينة والسين التي عنه المحيلة به ثم بناه بناء جديد أل فعدل ما حتر مئتي ذراع ني مئتين ( دَرَا ع) حاسمياً وهوني فصف الذاع الثامي) ودفع اثمام البيوت مه بيت ملى المسليد . وصفَّح الكعبة والميزاب والدسا لميه في مكرً . ومِنالسسجداليِّقعى فِالقدَى: ارس الدِّالصُنَّاع وْلَعَمَلَة مَهْرَيْم · والمأثرة الخالدة

الخاكدة الموليد بنا ؤه مستعددمشعرا لمعووف الجامع ا لأُموي وهوم إثهرساجد البلاد الأسلامية وفيرقبر ماريوصنا (يوعين بدؤريا عديال م) وكان لينسية لنصابى الشم فلا فتح منهد بالوليدوشق ويض عنوة مه جانبها الشرفي وض اكنية وقدعَم أرم اباعبيق بهابراح دخل صُلئ مهالمانيالغرب فانقِعه المسهورم والروم عع الديجعوا انتصف الثرقي مسحداً ويتمالفف الغرِيكنيسة • فلا استُخلف الوليد الدُّمويُّ وعا النصارى لا الهيومِّهم عم ونسك الجانب الغربي الذي بايريم مكاناً غيره أي ومثعد فأبوا فانتزع قه أفيم لما النصف الدول. وكتب الأملك الردم بمقسط لمنطينية أبهوجوالير اثني عشرالفا مه صناع موده فای فهدده فا ذعن وبعث بم وانفوش بنائیر غرابس به بین کما نقل ا به حبیر نے رصلت سیلی است است میں دری (۱۱) اینوست میں ليرة الكيزية مهلقود زماننا . وعَلَّهُ فيرست مئة سعسلم ذهبية للمصابيح · وملاً جدرانه كل لفصوص الفيدف اء مروحاً ﴿ الْوَاحِ مِهِ سُنَيْتِ الْمُورِيةِ مَثَّلَ اشْجَا را وأغصانا بديعة الصنع › • وقدوصف! بم الاصبغة الغريبة تمثَّل اشجا را وأغصانا بديعة الصنع › • وقدوصف! بم حبيرهذا المسجد وصفأ شاملا فارجع اليرارشيت ولابأس بنقالنبزة التاريخية الآتية عنه قال : الدوله - اي الجامع الأمويّ - اربعة ابواب : اب قبى: ويُعرف بناب الزيادة وله دهليزكبير متسع له أعمدة عظام في هوا نيت لن زين وسواهم .. وعديب رائي رج منر ساط الصفارين على المعرفة ما طراب فن وتُع فسيد المعروفية بالصاغة اليوم – وهي كانت دار معاوية رضيالهن وتُعرف— بالخفراء ، وباب سرَّتي : وهوأ عظم الابواب وتُعرف بباب ميرون. و باب غربي: وتعرف بباب ابريد. وأباب شمالي ويعرف ببا الناهيين. وللشرقي والغزي والثمالي ايضا مههذه المابياب دهاليز متسعة يفضي كل دصير ملا الاب عظيم النت كل مداخل للكئيسة فبقيت مع ملا واعظم منظراً العصلير المتصل باب ميرون بخرج رهدالك

ا بى بوط طويل عربعه قدقامت أ ما م خمسة ا بواپ مبغوّ سنة لا بنة أعمدة طوال ونے وجہ ایس رمنہ مشہد لبیرحفیل کا بدفیہ أس بحسین جہے رمنی اله عنها ثم أنقل المالقاه في زائر مستعدمه غير كينسب لعرب عبلان أنه الخ» وبالحبلة فقدمان هذا المسبيد من مفاخ الأمنية الأسلاميّ ولماولي عُمُ بعالِعن في حفيم اناه جمع مدانسفيارى وأروه عهدا فياسيهم مدالص بتربا بقاءجا نبالغربي لم فهم اعادته اليهم تم عوضهم منه عمل عقليم ارضاهم حد به فقلوه . وأ حرولهذا المامع مرات متواليات آ فرها في عهدنا هذا ويناؤه اليم يختلفكث اعدشيكه الاول ولاسجا ابواجه فالذادَن مسجدتشع عمارة لاتزيدعه عارة غيره مدالمب حدالعظمة المبنينة في الازمنة المتأفق وفسيم ليْر مداً اله ولازال كمشهد الحسيد وبعدالدعمة ويجادالغسيف وفي الجانب الشمالي مه واخل : وقد أطعناني اعلام عليه حتى لذَ نُحْج مِيمِسُوينَا، وامتدت الخدفة الوليد تسبع انيه وثانية أشهر أبقي في آراجليلة وذَكراً حسنا و فاره مجاللت ، ليرالا وجات ، قيل المعدد اللواقيب تزوجهة ينيف عاارتين . و في مشر الصدق من والحبرات والحيرات . ولانت وفاته بدير مران في غولمة مىشعى ودُنن ﴿ وَقِيلَ فِي خَارِجِ البَابِالِصِغِيرَ معن اثناء والعوم في وستم اشر . وهذه الرجمة ففته ريت كثيرة اوثع : الكامل (ج) و ه) وشد ان الدهد والغي ي لابه لطقطعي ا ورصنة الهجبير ، وتاريخان لابيك ر ، وغيرها ،

#### سىكى ن بى عبدنلىپ

ـ ولدسنة ٥٠ وتوفيسة ٩٩ -

لم ييه مهاميه هذه ٨ ترجم مها وينك الرحي الذيه حالفها لتوفيور فشادوا وسيادوا وككن قفرت مدتاه وحاول القيام تعمل عظيم فلمنفلح وكان ا لنا س قداستبشروا بتوليه بعداجيه : وألك انه بويع لوم دفاة آخيالوليد وهو بالرملة سنة ٦٦ ه فلم تتجاعا ٤٠ مبا بيث احدارسو فح قرام هذه أيسرة

نی منصب اندن: و مکرٌ ه المنا سے المث خب بعد ما قاسبوٌ ۱ وما عا نو ۱ نج ایم مروان ومه تقدمه وكان الحجاجج به ليسف قد توني سنر ٥٥ أي قبل تولية سلمام بسئة والنائ له طارهون ومه شدته مشتكوب نسرَّهم موترتم لتخلف سيمار فا تَعوا به ميرا: فانه الحلق الأكرى وامريا طاوء استوم والعفوم المجرميه واحسب الاهناس بما عنقهم بحبه وعهداؤلا الخدفة الابنه إيوب فات في حياته فعهد أ) وزي ومشيره ابه عمد عرب السالعاني وكان الناس يعرفوه صلاحه وخسس ويذ وفضله فشعلهما لهور ويميّوا سلياره: مفتاح الخير: وهو ابوابي سيار به عبدالملك بهروان بهم الاموي القرشيّ • وكان موصوف بالفصاحة وحودة العهم والفطة جيد الهنيروالعدل والميل الفتح البلدان والغزو ، و في شتر ١٩٨ هـ الراد أتَّ يغربها سيه باساء كنارانفاتحيه فحهزالحيوسه والمغن وسستيهابقيادة اخيد مُسلَمة به عبدا لمنك لحصار القسطنطينية فالمالملز خدعته الروم ( واصاب الحبيس وجوع شديد ومحنة وبلاد ولم يزل ﴿ حتى بلغ من الخبيس كما ا وتولية عربه عبالعزيز فكتب الدعم أبر بعود فعاد ولم تُصبُ نجاحاً ، وفيايام سلیار کنت مرحار و لمبرشار مدبع دالترک ولم یکه امصاراً باهی حبیل ومخارم وابواب يقوم الرص عدياب منط فلانعيم عيد احد . ولانت عاصمة ومشور عاصمة آبائه و اما اتمامة مدة خلافة فالرَّها كا ﴿ فِي وَابِيهِ مِهِ ارمه قنسريد وي ما مت ودفن وكافرا يع غرب المشرب وم كلم غير سنتيه وتمانية اشهر الداياما . وطارمغيباً ننفسه: لبن يعاجلة خفرا، وعامة خفرا، ونظ نج المرآة فقل ؛ أنا الملك الفتي ! فمات قبل تمني عليم مجعة . ونظرت اله جارية فقل : ما تنظريد ؟ فقلمت : انت نفر المتاع كوكنت تبقى غيراً لله لابقاء للوك ن ليس فيا علمة فيك عيب كار في الناس غيراً لك فاك

# عمر بن عب العزير ولدَّ سنة ١٠ و توخ سنة ٢٠٠ ٩

4

لعدى تجد في بعه كتب التاريخ والرير اسم هذا الحليقة الدمويّ مقرّنا بقب الخامس الحلفاء الااثديم به وانت تعلم أنه زمن الا ثديد قد ذهبهم وذهبؤ به فكيف عادت تلك النغمة المهوية والذكرى المصطفاة به فاعم أن جام وهبه هذه الصيفة وهو: ابو صفى عرب عبدالعزيز به مروان به الحكم : الخليفة المروانية التوثيق القري على منواله : هو الملك الناسط والمنيفة الااثديم والعديم ونسب عم منواله : هو الملك الناسط والحليفة الااثديم والعما العابدة والقاجمة والمائة وإمارة مراسة بالمناسط والحليفة المائديم والعما العابدة والقاجمة والمائة بمائة وإمارة مراسة بالمنطقة والم يمهم منه به خطبة لمنكن والم يمهم به بالمناسخة والم يمهم به بالمناسخة والم يمهم به بالمناسخة المائة المناسخة ا

وكان يستى المركوم عواموى وعدد المورية مهام الموالمؤمنية لمحق لعم « بهامه الرحم ارجم : هذا كتاب مدعبداله عميام الموالمؤمنية لمحق لعم ابه عبالعزيز : { في قد ولينك الحنوفة بعدي ومدموك يزيد برعبيسك:

فاسمعوا له واطبيوا واتقواهم ولا تختلفوا فيُعلم فيكم ٠٠

فات عر: إنام وإناال راجود ، فاسرع الع رص مد ثقيف يقال له سائم عمد احوال عم ، فاخذ بضبعيد فأقام ، فالتفت اليرقائق الله سائم عمد احوال عم ، فاخذ بضبعيد فأقام ، فالتفت اليرقائق والله ما اللم اردت بهذا وله تُجهيب برامني دنيا لم ثم أحبب رجاء بهضاة عم المنبر فا قبلت الناس تبايع وهم يبكوب على بماه ، ثم وقف عرفواليه وهم يبكوب على به ، ثم وقف عرفواليه وهم

ب بيه وللسب . «دايها لناس اني ابتُليت بهذا الار مدغير رأي مني فيم ولاطلبة ولامورة مد المسلميد و اني قدخلعت ما في اعناقكم مدسيعتي فاختاروا لانغسكم غيي » فصاحوا كلهم : قد اخترناك ورضيناك . فقال : « اوصيكم بتقوى الله فارةً

فَانَّ تَقْوَىالِهِ خُلَفٌ مِهِ قُلِ مِي وَلِسِيَهِ تَقْوَى الدِّخْلُفُ وَاعْلُوا لِأَخْرَكُمْ فَاتّ مسعمل لَا فرته كفاه به امر دنياه وتم فرات وأصلحوا سدائركم يُصلحالهعلانيتكم واللهِ انح لداعطي احداً باطلاً ولوأمنع احداً حقاً - مداطاع اله وحبت طاعة ومدعى الد معرفاً عدّ له أ لحيفوني ما أطعتُ الد فا دعصيتُ معرف عدّ لِ عليكم ... ولما نزل أُتي بمراكب الخيوفة ونص وابة ساكر، فقل: ماهذا ؟ فقيق: ماكب الحنونة ، قلى: دابتي اوفعدلي ، وركب دابته ويُصرفت تعك الدوابة ، فقيل له: امنزلُ ہی نوفت نبنی ؟ قل : لا : فان فہ عیل ابی ایوب – یعنی سمیار بربر کھی سے وفي صُلطالمي كفاية حتى يتموّ لوا ، ولما استقرَّب مجلس دعا بكانب واحد فجعك تمييعبدارب لل العلى فكارنياكتبه كتاب لاعبدالهمدبرنعيم: «·أما بعد فاعن عن مديعه ادائه لديم عل لف دين ٠٠

والى سليام به إي السرى:

··· واعن خانات ممه مرسك مگسسمه خا تروه ين كوليك وتعهدوا وواتهم ومه كانت بعلة فاقروه بيعيدوليلتيد واركار منقطعاً بدفأ بلغ عده . ، وكت ال علوع موذك عبدالحيد بعب الحمد بدريد بدي ب

" و اما بعد فاله اهل الكوفة قدا صابهم سبوء وركم ته وجور في أحكام الله وسنة طبيثة سنهاعيم على الموء وإنة أفوام الديد العدل والمطيان فعلا كيوئنًا شيئ اهم اليث مدنفست فلاعمثها فليلأمه الأثم والتحمل فإلما عع عامر – برید نج امریجبایۃ – وخذ منہ ما اطاقہ واُ صلحہ حتی یعم ولاہؤ خَذہ َ مدالعار الاوظيفة الحاج ني رفودة كبيردهن الارحد ولاتأ خذتت اجود الفرابيه ولاهدية النودوز والمهجاء وكدثمه الصحف ولاأحوالفتاج ولا احورا بيوت ولادرهم الكاح ولافراج عامدأ علم مذهل الارصه فاتبع في دنك امري فالإ قدد استدى مدواست ما و لالإمه و لا تعمل دولا بقطع ولاصليعتى أحيي فير وانظر مُدَاراد مدالذريّ أن يحج فعيل لم مئة كيج برك واسلام " " وقيل في احدى خطبه وقيل في خطبته الدولد :

والرط النا م مدمحينا فليصينا بني والافلايقربا: يرفع الساعابة

مه لايستطيح رفول ويعيننا عع الخيرجهام - ويدلنا مهالخيرعع مانهتدي اليه ولدينتا بنَّ احداً ولايعترض في لا يعنيه ، ، و وضعت عيرا رأة فالمة فرأة يَكِرُ وهوخ مصدَّده فقلت: أُحدثُ ثَيْنًا ؟ فقل : اني تقلدت امرامة ممد فتغثرت نے الفقيرا لجائع والمريصرالضائع و الغاري والمنظى كمقهور والغريب اوبير والمشنخ ككبير وذوي العيلى أكتثير والملحالقليل والثلجلم في افعه ر مدرمه فعلت الدربي ساسياني منع بيم القيامة فنشيت أبرلاتثبت جيّ خرحمت نفي فبكيت ٠٠ واول حسسنة تليه عمر أنه مَنَعَ سبةَ عيه بداي لمعب وكابه خلفاء مدبي امير يسبون وبعن وبدالي اصوراً مستنكر هة نحلت عرب عبدالعزر الاعلى أديستعين عن كايته الهاليم وي الغروبية معان دها الغروبية والنكرة عبن بينا وسنوا كالدو يأ مر مجعدل والاصب ك وإبناء / مكسية الشرف معان رحداله مه يحلفاء الانقياء شكنُ الداننا من والحما نوا وأمنت الرقية في زمنه لانه كا له لا كابي ولا يراي وا مَا إِنَا إِنَا إِنَّ الْحَقُولِ سُواءٌ عَنْدُهُ كَبِيرُهُمْ وَصَغَيْرُهُمُ عَنْيُهُمْ دفقيهم سيم ومقيم . معكسه اكتب البرعاس معن يقول: ان هذه المدينة تحتاج الم معن . فوقع له في مكتاب : حقيمًا بمعدل ٠ ومَدْصُومٍ: الليل والهَا رئيملار مَيكِ فاعل فيهَ - وقول ؛ لولا أُمَّاذِكُر الله فرصه عليٌّ لما ذكرته اجدلاً له ١٠٠ فكان قدشرع بأمر لالصدعه غيره ولوطا لت مدتر لائميَّة ومكد المنية التي لم تمكن مدالكين في منصب الملافة غر سنتيه وحمسة اشهر ونصف شهر حالت بينه دبيهما اراد: و ونسى ازهم بنزع المستعلقة الوروجات والاطارات معايدي الاموال والإفارف التي كانه يمك رجى مدني الية وهوليلم الكل انا أخذت سيد با وانها بالم مهر بيت من الدند فرأى الديسيها الاصدرها وكذ خاف الفتنة وقيلم بثورة محبل يمهِّد السبُل رجاءُ أَرْبِيسِيد فيظهر ما عوَّ ل عليه • وشعربذيك بعِمله اهد فدسوا له اسم في الدسم فرمدايا ما و توفي رحماله وهوبدير سمعاله مدارمداعمة فدفن بيك به وأقبره ثبزار ١) هيم. قال الثعر:

دیر سمعار لدعدتک الفوادی خیرُ مَیْت مداک مروار مُیْتُکُٹُ وقد مجعت سیر تہ واخبارہ نے عدۃ مصنفاے من کمیّا کیّاب بقی برمند ہوندلسی، و قد مجعت سیرتہ واخبارہ نے عدۃ مصنفاے من کمیّاب بقی برمند المربطیون و هومفقود فیا اصب، و کتاب ابی الفرج ۲ بہ بحوزی : سناہ سیرۃ عمربطیون وهومطبوع نے معر سن<del>ہ ۱۷۰۰ء</del> صفحاتہ تقارب سنت مئتہ ، و ترجم اکثر المحاب الراحم والتواریخ .

- ذيل -

الماتوني عمر بن طالع براتول الخدوة من بعده : حصيطة به عباطلك به مروان العهدين اخبر سيوا ضع وسيظاهر المعدد في ترجة عمد : وكان يزيد بيوا ضع وسيظاهر المعدد في فا مناسله الله المعلد في رجابه الناس أن بيابع سيرة سلف فخا ب رحاؤهم ولم سيم الرص العظيم الذي يسقي الماتي وتولى سنة ، • ه و وات العول ومل اله الذائف : ولد سنة ١٠ ه و تولى سنة ، • ه و وات سنة هذا وليس في أخباره ما مجبله في عظاء الرص الذير ألف سنة هذا من ليركم و قد كانت في المحرب و فن وات تحرها في ترام اخبار العبار والعامل والعبير فارم اليركم المناسلة العبر والكامل والعبري فارم اليركم المراكل المناسلة عمد يزيد هذا بالملك الحالة الحام به عبد الملك ثم المراكل المناسلة وعهد يزيد هذا بالملك الحالة الحالة هذا عبد الملك تم المراكل المناسلة الحالة الحالة والمناسلة المناسلة المنا

هشام بن عبدلكيك

البه يزيد به عبدالسع . في مات تولى هيم الآي فيره .

- ولدسنة ١٧ و توني سنة ٥٠ه - ولدسنة ١١ و توني سنة ٥٠ه - المافرة بعق المافرة المافرة المافرة المافرة المافرة المافرة الله وها والمافرة الله والمافرة الله والمافرة الله والمافرة الله والمافرة الله والمافرة المافرة الما

//یزیدنبرنس -

//

اليعوه وعاهدوه عنے قبک جيوسهالتم وما يَرِ د عيهم رمِلوك بي اميـة <del>نارهث عل</del> قلى ابه خلاون في العبر : ظهر زيد بدعر كمنوفة خارجاً عع هشم: داعياً لللتاب والنبة، والاجهاد الطاعيم؛ والدفع عدا لمستضعفيم، واعطاء المودمير، والعدل في تسمة الغيء ور والمنظام، وأفعالُخير، ونفراص البيت. ١ ه. و كانتوالعان عن الوادر يوسف بعماليقني وهو حنينذاك في الحيرة ككتب اليه هشم، بعدا بداعل يعسفهوم، يأميان يقاتل زيداً ، نكتب يوسف لا اكلم بهانصلت وهو في مكوفة ، فطلب محكم زیداً ، ثم ا جتم الثائرون داری بازید ، والعساکر میصنود سکم ، فنشب قتى أ كله فه زيد برعيم شبجا عة خارّة وحَبُدا عيا كرب عجيباً واصابرتهم فيجبهم فلاعاد الإمنزله فجالمساء نزعه وقدبنغ دمغ فنزف دمه فنات مكساعته ودفنها حجاب وني حييم حثاني تغرم حُمِّعه مين عه مكم فعثرعلير فقطع رأحہ وارسی الا بیسف نے بحیرہ دیوسف بعث برال هشم في أن فنصبه على باب دمثعه و ا فطفأت الفينتر . ويلام إيه وكالم مرب كثرة مع خاقا بدالترك أنهت بقناع المراكم معِمه موده وفاردا بغنائم وافرة . وتمرت فريه مهموارج ديديم الظهور فعلم بهم هشع فوتم اليهم مبنداً فكان تشى كختم تقبي كائرتهم وتخضيد شوكتم واستثباب الأمراء وكالهف محبأ فجهيزا مِنعُونًا بِالبِينِ : تَبْنِ ﴿ يَجْتِمَعُ فِي خُرَانَةُ احدَمَهُ مُولِكَ بِيَامِيةً مَا لَمِهُ الْمِبْمُ في خزائنه ، قلى الثعالي في الدعاز وما يجاز : فيل تحسيلهستام حقيل أبه عي محد المنك -: أ تعلم في الخدفة وانت جبا برنحيل ؟ فقال : كيف لا اللمي ﴿ وَأَنَاعَفَيفُ مَيْمٍ .. قال ، وكتب الداخير المعليمان .. الله المراحد المفيد عمل المف دين» . " طرّ عسر المن مداهن الف دين الله لاتصلح عمل المف دين» . وُقِلُ اَ بِدَالِدُ ثَيْرِ فِي الْكَامِلُ عِيرَمِي بِهِ يَعْقَوْبِ الْإِنْصَارِي عَيْرَةَ تَدَلِّعًا حَلَّم هشه وخُسن منوقه قال: شتم هشه محرمه در در در مراف نونج الرجل وقال: اما شتي أرشتي وانت خليفة مد في دوجه ؟ فاستي هشم من وقال: ا ما تشتي الما أنه الأ انا سفي مثلث المقل : فحذ مني عرضاً مه المال الله المال الله المالك الله المالك المالك

و لما فانت سنة عنه م مرحه عن بهعبداللات وهو في الرحيافة (قال يا فقت : ترصافة هشم به عبدالملاك في غربي الرحقة بينها البعة فراسخ على طرف البرية بناها هشم كا وقع المطاعوم بهشم وكامرت لا أيلسك في المعدة ولا به في غرصافة بغداد والبعرة ) ضفكر في أمر مه يع بخلافة بعده ولا به احره يزيد قد عهد الوليد به يزيد : فرأى هشم الهالوليد لايفلح احوه يزيد قد عهد الها ابنه الوليد به يزيد : فرأى هشم الهالوليد لايفلح احوه يزيد قد عهد المهالي في ول خلعم وتولية مه يجوبها ولى منه المهاليستطع ومات في الرصافة ومدة خلافته تسعى عشق سنة وتسعة اشها وايلى .

الوليد بن يزيد

- ولدسنته ۸۸ وتناسنة ۲۷۱ -

قلتُ في آخرسرة هذم السلي دِكرُه: ان هذا ماركى الوليد ليصلي المندنة و المين الالله و ايشا اللذائذ و المين الالله و ايشا اللذائذ على النفكير بشؤون الميلي واوشكتُ أن ا ضرب صفئ عن إلى قبعظاء على النفكير بشؤون الميلي و اوشكتُ أن ا ضرب صفئ عن إلى قبعظاء الرجال الذي عقدت النية على اثباتهم في هذا المصنف . ثم رأيت بعفل وهم يروون يذهبون المالين و عما الوليد و يُعَدُّ ون ما فيل فيه افتراءُ عليه وهم يروون لدشو أحسنا يصبح لذان ندعوه به من الملوك الامويين . وعلى المدرس في أون المن ميراً من الشراء الكلاك الوليد ملكاً هما ما الوليد و يدمون في المسلم ها ما الوليد و يدمون في الوليد من وصفه . وهو : الوليدن في وست عرصيد ولم اله المعلى الكلاب من وصفه . وهو : الوليدن في وست عرصيد ولم الها الكلاب من وصفه . وهو : الوليدن

يزيدى عبدالمدك بن مروان بن الكم: <del>توق والده يزيد وفره احداث تاس</del>ة ول انى وفة بعدعه حثم بعهدمت ابيه لِزيد ، قلى ابه موثرالمؤرخ بعدار ذكر اخاره ونسبه : وكا بدمدفتيا به بني امية وظرفائهم وشجعائهم واحوادهم واشكهُم منهمكاً في اللهووا شرب وسماع الغناء . ومن حتدشعن قوله لما لمنه أُنَّ هث ما يريد خلعه وكتب البرسموسات :

رأًيتك تبني دائباً في قطيعني ولوكتت ذا حزم له مت ما تينج تشرع الباقيدَ مُجنى صَعَينة فويلهم الدمث مرشرما تجني كأنيهم والليث أفض قولم الآيسنا والليث اذ ذاك لاتنني كف مَ يُدا مِهِ مُع لوشكرت ﴿ حِذَا كَ جَلَ الرَحْمِه ذُو الفَضْ وَالْمُنْ

ميرالير بأنه لو صرف الحلوفة عن ومات لحدثت حديث ووقائع وفتى . ولما مات حثم الى خبرُهُ الوليدَ وهد في مجلى طرب نأ صنى قليلاً وامطنيه

طاب يومي ولذَّ شُرْب لسيونَه \* واتانًا نعيٌّ مَه بالرصافَهُ وا تا تا ابريد سيني همت مأ وا تا نا بخاتم كلخلا فَهُ الله فَا الله فغناه به وني صبيمة كهوم الثاني مهولية اجرى عي الزمني مهمل التعم الجايات وك المعورين وامر با مصاء العمياء أن ميدفع أن كل واحدمنهم منا دم يخدم ونرئ ورع الناس العطايا والمنح ولم نيئًا لشيئًا الاسمح بنه ، وقال : ضمنتُ كم ابه لم يُعِقِيعائق بابه سماء الفرعنم سيوشك إلى فدمعاً وزيادة واعطية مني عسم فيجسعكم ديوانم وعطاؤكم بهكتب الكثّاب له أوتطبع

وهو الذي تس خلد بدعيد مقسري وقل في ذلك قصيدت العلق يوبخ ا هلايمه وكانوا قدحاولوا نفرة خالدثم تخلوا حنه وقيل الهالقفيست لاحتضواءا ليمه حبها ع س ، الوليد ولا اراه حقيفة ، فال الوليد :

الم تُهْتَعُ فَتَدَّكُ الوصال وحيلاً كان متعلاً عُز الا كاوالمز ن سنحل نسما يو نسوم لمذ لتر والنكا لا فيامك ولخا ذ لنُستق لا ألامتنفوه إن كانوا رصلا جعنا لمخزيات لطلالا كما ذهبت صنائعه صلا<sup>لا</sup> يعا بج من توك الثقالا وجدتهم وردتهم شمالا

بي في لدمع منك الم النسبيام فدع عنك ادّ كارك اكسعدى فنن الان ويصفى ومأ لا وخن ا کماکتون اکثا سے فسسرا' ولهيئا الأسمى المبري فيسب وهذاخالدفئنا اسسير عظیهم وسیدهم تدیاً فلولانت تبائل ذائ عنر ولاتركومسيونا اسبيرا ولكن الوقائع صعضعتم

واحَّرُت هذه الفصيف في اليمانية 'فاخذوا بسعون' في قند' وقلى حمَّق به بيعه التع يردع الوليد في إبياته السابقة :

وصلت سا إلفر إلغ بعط ﴿ زَعْتُ سَا ،الفرعنا سُقَلِوْ فليت هث مأكان حيا ليومنا وكنا كماكنا نرجى ونطمو

تم اتوا يزيد بهالوليد بدعبالملك فارادوه عا السيمة فأطاعهم نبايع والعقدت لرالبيعة سراأ وفشت الدعوة آليرني الناس والستغجل امے وشعر بہم الولید فاراد تحربنر مسیمہ فرأی النّا س عنہ راغبیہ فنہ فن بر جالہ یقاتل پر ید واشیا عم فنشب القتل عمان زم الولید فدخل قعر النعابہ بہ بشیر نے البخاء بظاھ دمثیہ واغلیہ مہار نم الحل ع

الجهير وقال: اما فيلم رجل شريف له حسب وصياء المحلم 9 فا جابه معل مَلْمَى بِيزيد . فعْلَى كُمُر: ألم ارْد في أعطياتُكُم الم ارخ المؤرعنكم الم اعلم فقراء كم الم اخدم زمناكم. قلوا: للم إ وتعنف التهكت حرمة للم وسرّ بت الخر واستخففت بالمرالد ، فعلم انه *لاسبي*ل لاتناعهم فعاد فاخذمصحفا وصبِّسَ يتنو ، ودخنوا عيم ، فقل : يوم كنوم عثما ن إ نقتوه و دُلك سنة ١٠٦ و درة خدفته سنة وسنة اشهر . و ليمه العلام ما هوغاية في سوغة : يذكر اله لما ما مصلمة بهعبد لملك قعد هشع العزاء فاتاه الوليد وهوانشولت يحر مطرف فرعل فوقف على حمث فقل : ، يا اميرا لمؤمنه أنَّ فقى مديقي كلي لحوقة مُد مضی وقداً تنغ بعدمسیمة الصدر کمدرمی واختل الثغرفهوی وعلی أ ثرِ مَهَ سَمِف مِيضِي مَدَ ضَلِعَتْ فَتَرُودُوا فَانَّةً مُيرًا لِالْتَقْوَى . «فَأَفَم حتم ولم نجبه . ومكتره قوله في نفرانية اسم شقراء : أضي فؤادك يادليد عميدا صبتا قديما للحسان فسيودا مدحب واصحة العوارم طفلة برزمت لنا نحوالكنية عيدا ما زلت ارمقه بعینی وامس حتی بعرج بر تقبّل عود ا عود الصبيب فوى قبى مهم أن منكم صعيبة مثلاً معبودا فسألتُ ربي الراكور مكانه وأكون في للب الجميم وفود ا

ولااكترى لهراش ولااكثرم كمث ولااعطيه روحة وولدا ولدانقل مكاعه ملر حتى السركغره وخصاصة اهل بجالينتهم فانضل عنهم نقلته الاهلدالذي ييه ولا حركم في تغوركم كافتنكم ولا غلمها لا دونكم ولأحل على اهل جزينكم ونكم اعلياتكم كل سنة وارزاقكم فيكل ثهر متى يَوَم انْعاكم كا دناكم : فالدوفيت مكم جافلت فعليكم السمع دالك عة وحسن الوراج والهلم أف فِلكم الدُخلول إلاأبداتوب وإسعلم احداً ممهلكون بمصدح تعطيكم مدنف شن ما عطيكم واردتم الديبا يوه فاناول مديبا بعد ايرا الناس لا لما عد لمخلوق في معصية انهام، وكالهليد قد راد ني إعطيات الما علاا ي رواتهم ) عشرة عشق مالدا هم فعا ولي يزيد نُقُع لل فعقبوه ، يزيدالناقعي " وفي مولده سُنَم ٨٦ هر وتولى انحلافة خذ ٢٠٦ هر فا قام ضيفة خست المسهر وثانية ا يم وما حت في هذه السنة ولسيم في تاريخ صابة ما يجعله في العظماء اما اخبار اليام تُكثيرة كما قينا وهذه ليستامه حصائص هذا اكتب فارج الإنحي توارئح الازمئة والعصور

#### م وان بن محمد

\_ ولدمنة ٧٧ وُقتاسنة ٧٨ ٩ \_

المركب فديمنا أن مرواره بهممدبه رواق به الكم وثب عع اراهيم بدانوليد فاغتصبلنت منه ونرى اله لمروان هذا في كراً كثيرهورود في امتاريخ فلاستبني إ فقام وابدل كير قدأبتي مدالاً ثار ما يُذكرب فايام ليست مهام ابقاءاتا وتخليد الزِكر: ولدَّه هنام به عبالمنك عدارمينية (سنة ١٠١٠ه) فسار ايرٍ وافتتح مبوداً وقدعاً واستولى عع وبرايت كثّرةً مهارمينية الع لمبرستام وني سنة ٧٤٧ كابدعاملاً عع ا ذريحاب فيلغ ما احياب الدولة الوموية وهي مع ما رأيت مدصعف معلة وتقهم أسهد واضطرابه فعامنان ل البيعة له فيا بعوه وقدم بحيث كثيف المال مخلع والعيم والعيم والتعلق عع وسهد بني مرواه . ككرْ مت نه ايام فته الثائريه والخالفير كما انعث بهم مدروح اشق درواي وج عه طاعة هذه الطائفة الملكة نظامه كمي رأب مسدعاً انصدع رأب وكلا دادى جرئ سى جرح وسترى وكلا ى خلفا دبني الساسى ما صنعوه مدبث الدعق الهم وتوبع الناسي منع منع بية بيامية والمائ عبيدُ القوق فعارأوا الهاباسي الخاساني وهوتقا تُد معظم الذي اقام العباسيير في خرا سار اولاً ثم بمرو وفيها مدسرة است والعرافه يدعوان بني العباس مدالمطب الكشمالغرش انضموا السموطفوا عليه وكت يُ عضد روابه ومد والاه فجيع ما استقع حُمْه ولكيوسه وذيب نة ١٠٠٥ وفصد قتل قبطة بهر شبيط! ولا به الوسع الأساني فدستره الاطوس ملاعظه عائم ساراب بروار مستمع فنزله الإب وهناك مبيسه مدف كرفيطة على عبد مهر بدفع فاشتعلت ينها نار اى بى خاردم جنود مروابه كم وفري مروابه الما الموص عمال حرابه ومنه الا حفي تفعنسطيم وانته المنوصير ماعهم عد وفايرعاع (أول انخلفاء

الحلفاء الصاحبيم) قد كت لا عدود به على يأم بأنه يتعقب موان فلحة من الركه بيوصير فقتلم وبعث بأسم ال السفاح وهو في الكوفة منه مها وهي أخ منوك بني مروابه وبها نقوضت دولتا بني امية : المعا وية والمروانية في من مندك البث المه في من مندك البث المن مركز بعموة ومركلام مروابه : كن نا المكنوز فما وصرنا كراً أنفع مركز بعموة في قلب حر : ايام القدرة والدطامت والدطامت من عدا وبالملك والدكر من قليلة والدطامة من مندي عندا وبالملك والحداد الملك والمداد المدوانه حازما مرتبراً فلم ينفع عزم وتدبين عندا وبالملك والحداد المدونة والمعالد المدوانة حازما مرتبراً فلم ينفع عندا وبالملك

## الدولة العباسسية

# [ jage ]

ب الهم كم لقرش والأنصارُ حائمة ع تخعيط مي فانقلت العاب عبى يأمية وأحدثهم ومحضة يشرون به نازا فيقود وللعفاء فكانوا كلما آيسوا لميعسهم فوق هيتجوا فريقاً من ثياكم فشار مي على عام ومن لفا دمنامية فع بفغوا بدأة ذي بدد إليا الاول الهجرة فكثرت لصاهم وسلنت نابغتهم وتحدّدت مثا لب الدولة الما مكه وأحصت هُعَوَاتِهِ وَرُرَّةً رَحِ وَكُأْنِ مُرْجُوا لِهُتَعِيلِي فِي ذَلَكَ كَيْنِ الْكُرْمِينِ هِي الْمُمَدِرِجُ بِين عبدُه بهعبكن ، وابوڪتم عبدُ درن حرين كلفية ، نم ما شا بوهكم مسموماً قبل تتم يا ابن على مدان واوها صحابه والرعاة الله بت معتر محرير بلي : وكان محد ينزل رض الشراة من عمل لبعق ونشم فاقبلوا عله فها يعوه كراً كما كانوا مسيديها يعون مُن قبل فاختا منهم رصار وثقتهم مسيره اي يوفاق لبث الدعوة اليه ولتبلهم كما ما يكون الدىمن كمغ برمهم وصلهم فكنت تعفي لم مدين المحدين على فاجابه ؛ الجايدالذي مندّق وقوتكم ومفق نفا لتكم وتدنقيت منكما قتلى ستُعَديُّ ، ومرخ ببارهم أن سبن عم بدعاة منهمستاً ٨٠٨ هر فقبكن على احترر رصور برأسهم ) زيادابو وى همدان فقتله اسد وعمن براءة منه عما المحاب فن ترز أختى مبيله فتراكنات

فتركًا وايا براءة ثمانية فقتلوا نعاكان الغدأ تسبل حدادشتن الحاسدفقال ١٠. أن تلحقني المعمال إ فقتل ، وسنة ٧٠١ و اعلن العصبان زيين عيمهم يْ اكلوفة فكان من مره ما ذكرنا • يُرَمِّة هشم وتحثل سنة عن مودون سنة //ه> > ﴿ تُوقِيمُ دِبِيعِي بِرَعْدِلِهُ بِهِ عَبَكِنَ وَاوْمِي الْإِبْدَارِ هُمْ بِهُمْدَالِقِيلُ بهرالعود. وفي ستر ٢٠٠٠ م حجَّة المصمر من كدالامم الما لهام مك ما هان وهومت امنائدا) فراسان فقيم مركى وجبع النقبا وداليعاة المنعى ممدين عبى ودعال ابنه براهيم فقبلوه ودفعوا اليهما آجتم عندهم من لاموال وكانتالشيعة تدفع الحالنقلاء في كموسنة منسما موالا فيستعينون بعيب العِياة في البيود فعاد كبيراي براهم بارمون ، وفي سنة ٢٠٠ م كالقلافل ابراهیم بن مرابوسم ایزاب زواسه عبدا دهن بسم دا نظر ترحمته ) وراً یمن، بعد این به فرور اعزاب م وکتب ای من به من اشیعة آن یا تموا بام ويطيعوه فأبوا دُلك واستصغروا سنه وكاله في التكسعة عشرة ثمث فهم به ابراهر فأ لماعوه . وفي شريك ما له من الله ١٠٨ هزل ابوسم فرية من أ مرويقان كافنين فمبع مولها لنقباء ورؤس الماثيعة وفرقهم فيألبلاد وأمرهم أن يُظهروا الدعوة في الليلة لناسة ولعشره من كهردمضان في الجيبوات فاقب بيوم والحد ومن خالفهم قاتلوه : وذلك بعدأً ل اعتقدم معفظ عنا عنا مية ونفرة النا سعنهم وكثرة علوالثيعة فالرقط ، مُتفرق صى به في كمارت ن ومروال وذ والل لقان وخوارزم تم أنع ف هوالى منزل قرية سفيذنج من أمنتُ ارْعِاهُ في الناس واظهرا مع فا<sup>ي</sup> ه ىنىن قرية من قرى خاسان : واميرخاسان نعرى بيا يمشنس ن قتلم ما تت فرمراً عديد . ولما كانت ليلة الخديث في ٥٠ رمصنان سنة ٢٠٨ وهوليم) الموجود المستفقى عدم عقد الوسسلم لوائ كان الرهيم الامم قديمت به يدعى الظل عني ترمح طوله أربع عشرة أدم أعا ونشر راية أتدفئ

ولسيهوامى لممواد واوقداننيان فالليل وكانت علمتهم فاحتمعت البث عدالعاں وکتب کتا با آیا نعرن سیار فوقتہ البہ نع مسیکی علیموںدہ ٹرید وعلم بها بوسم فسيرًاليه حيث عله مادك من الهثم المستحر أكزاعي فترقيا سريزيدوا نهزم مهمعه وجليج به آيا ايمسم فاح يم المسيم عن تركم فقال: إن هذا سيررُ عنكم اهوالورع أواصل في في في الم وستحلون الدما ووردموان . فلى انصرف بهمزيد نفي عنهم ما يقال وردفهم المراح الم مُ احتم الناس عرفتال بيسم فقام م وفي الله . ٧٠٥ أو خل مرو وهوب لغرب رخت و لحوس ونیب بور وانتهی اس و قر مدقری اری فرطن فه ت بر · وبعث ابوسم الرحبي) ابهات حتى المتلك كل دلية ظرك وسيرً الحيوس الا عم والعاق . أو كان مروان بن مرين مروان قد عثر عي كتاب من بهم الدمم المايس م لحرف فيه ماسيها فكت الاعلى بلبلقاء الديوثورراهم ويرب لداليه نأتي بفحب مروان في حراب ، وأُسِن اراهم الم اهوسته أرهم با له عدًا ضراي العبك عداله من محد وأن جِلوالا مكوفته أ ف رتحل بهم الولدين. ال ولا علم موان بما صنع المو لم في فواكن الالراهم نعتلدسته على هر ونيهنا اسنته عنظم امر اليمسلم ووصوا الكوفة الولعبس اخواهم فبويع باخلافة حيراً . وامرا يوالعنسي كل عبدَ الدبه على اله يمي مروان فقصده وقاتله بالزاب فانهزم مروان الاصير كا قدمناخ الكلامي وشعه عدايه فقتله في بومسر ٠ وأمنفَت الكافة الكيمية لايالعبى عبد الدبه ممدسيع به عبداله به عباس به عبيططيب رهيم فتنابط بنا إليان ماسي

### ابولغبکسل کسفاح ولدمنة ۱۰۰ ونونی منز ۲۷۰

امبرالمنك بعدني امية ثابت مؤسس لني لعباس وادلهم الولعك عليه المدبع بهعببه العباس عم النبي الم من " . و ذلك مع ما سينا ه في التم الله الله تولى پيكوفة سنة ٧٤٠ ه بعد أب قتل دواب بهمر آخ ك منوك ي روان. وكارا والعب هدا شديدالعقوبة حازماً مفكّراً . لم مأل جهداً في يُتَقَامُ مدبي احية بل اخذ يقتل وبصلب ويجص كلم لطغر بدمنهم حتى تشتشسهم واختفت آ ؟ رهم واسم شهم غير الاطفاق ومهرؤهد الأالاندلس .وسبه قدوهم فرأى معادية بداي سفياء قدنني وابنه تريدكم يبعه لاجميسه ووجد حث بم بدورا كملك لايزال عله لحمد فا خرج وصله و ضربه بمريبالم حتى تنا ثر لحد ثم امر به فأحرص و ذر رما دم في الفضاء و فم بيغرد ابولسك معد بن كار مين امرائه وولاته الذيه وهيه وتنهم مع المرصار يصنعوبها لِمَا فَانَ الْوُمُولِيمَ قَدْهِمِمُوهُ فِي قَلُولِهُمُ مِذَالُوصَادِ الْكَامِنَةُ فَالْهُعَالِمِهِ بِعَامِد بي امية تسعيد رميز اله الطعلى فعا كانوا عنده الشدم متعوشيل برعياد مولى بي هاشم ابيا تا حري فد م عن فلهم ودكره بما صنعوا فشارت منينته وامر بهم فضر بوا بهمد وتربطت عليهم الانصع فحلبي هوواحى باعليهم بأكلور وهم يسمعوبه اليهم مهتمتهم حتى ماتوا جميعاً . وما بربعع بدعبهم برعبا قتل منهم بمبعث جمعاً وافراً والقاهم للكلاب فاكلتهم. وامتدت اليهم الايدي مذكل ناحية وصوب حتى فني أثرٌ هم ونجا مدفِرٌ لا الاندلسي عه إلدولة المنوية الثانية هنالك وسنتكم في الفعل الآني ع رصال . ولُعِبُ ابوالعباس " السفاح " كثرة ما في مهدما دبي امية ، وبي ني يونبار مدينة سياها مالاشية » وجعها معْمَثُة

واتخذلوزراء وهواول مراحده هديد المنطب لي الوزارة في مكسر فانهويه للمكيدلم مديط مقود عليه هذا الكسر وانها كانوا يقرّبوس منم رحلاً يستشير ونهم في معهد هذا الكسر وانها كانوا يقرّبوس منم رحلاً مدا من الناس بداً لديد وعداً ويؤفق عدوتة وهواول خليفة في اكديل وصل مبلغ مليوني دهم ، وكارس المناهدة في الماسمة في المناهدة وكذب الخلفاء بعده ولما ولي معاوة حجله في لياره واقتة به سؤامية فلما ستوى السفاح اعاده الاليه وتا بعد الكثيروس وبقي تشعل به سؤامية وكانت ما ارشيد فنقله الاليس و تبعته الناس هي آلون وكارد وكارد وكارد والمديد فنقله الاليساس و تبعته الناس هي آلون وكارد وكارد وكارد ولا يوركه ولاد والمراه ولاد وكارد و المناس هي المنتود ولاد و المناس و تبعته الناس هي المديد وكارد وكارد وكارد وكارد و المناس و تبعته الناس هي المنتود وكارد وكارد وكارد والمناس و تبعته الناس هي المنتود وكارد وكارد وكارد وكارد وكارد و المناس و تبعته الناس هي المنتود وكارد وكارد وكارد وكارد وكارد وكارد وكارد و المناس وكارد وكار

وكا برفضيًا مِنَا دِباً وبركمهم :
ولا يوني منا دِباً وبركمهم :
ولا تُحدثُ الليد متى لدينغوا لاالدة ولا كرمنَ الخاصة ما أمنتهم عن العامة ولا عظيمي لا أرى عن العامة ولا عظيمي لا أرى العامة ولا عظيمي لا أرى العامة العامة الداري المناقبة العامة المناقبة العامة المناقبة العامة المناقبة المناقبة

للعطية معضعة . " «ما أقبح بنا الرَّمَوَه الدِيّا لِنَا واوليا وُمَا خالوه مرْجَسِي آثارُنا » «اذا عظمت القدرة تعَنَّت الرَّهوة » ·

رادا عقمت تعدره مرحه بالحدري وهوث ب في مثانية والمديم مرجم ومان الدنباره فن ي وفدور بالحدوث الماضم إلى معم المنصور ولم المتدفيام فورات فعم القرة وشدة الجدة ونش الم فتوة المنك .

ابوجعغرا لمنصور

- ولدمنة ٥٥ وتونياسة ٥١٥٨ -

قلى صاعد موذري في طبقات مدم : «ا ول مد غني بهملوم مربوك الوب نمية التاني ابو حبف المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة

عيد المرسم الخاس في والمدا كفاع قد ولاه عي فراس به وابيات فها ولي المنصور في المرسم الخاسة والمياسم فانفا مدارة مدمين الناس اليه و التفافع مولم فاستدعاه فامتنوابهم تم الحائد مدري المائد مخد و عا يحسب المالمنصور عبوه و ميرم فلما تكرم ما المومع قتله شرقتلة (انظر ترجمة المي م) و ذلك على الالمائم ومؤسس ملكم وتكرر حماله المنتبئ اذ يقولس مدري موائم ومؤسس ملكم وتكرر حماله المنتبئ اذ يقولس :

والظهمدشيم النفوس فاله تجد واعفة فلعلتم لايظم أ وكابدا بوجعف تيم بأبغل لحرصه ولانهع كيمديض يوموال ني غير موضع كم فيعي يبذلا الا فيمنفعة مجمع ملاً وفيداً . وكانت في ايام اموركثيرة لاعدام لا معضوع كتا بناهذا كدنه لاتيكت فيه الاما يتعلم بترجمة صاصبا لرجمة وإما ما 8 به في زمنم مد الاحداث و<del>الإمو</del>ر الحطيب خرج بح كتب الدخبارة والخ الِدُّ عصار . وهو بانے بعداد حبقه: بدأ ببنا يُح سُنة ٥٠١٥ لحجيه مقراً علكَ بدلاً مداله شية الني لم تكهرمه كصانة ع ما يروم . وفي عصره سرع موء بطلبود علم اليوناد والغرس ويترجون الالعبية ، وفي زمنه عمل اول ا سطروب في مكسوم صنع ممديد ارا هم الغراري ،والا الوجعغ بعيداً عالهووالمست كثير الجدِّ والتفكر في الممور ، ولاتواقيح هي عَايِدَ فِي مِبِيدٍ غَمَّ مِنْ ؛ أَهِ رَصِدٌ رَفِع الهِ شَكَايةً عَعِ بِعِمْ مُثَّكُمْ فُوقَّعُ فَيْرًا لِ العال : « اكفنى امره والدكفيّة امرلسُك » · ووقّع الإعال؟خر : لا قد الدسسوارب عبدالد القاخي : لا إرتَّعندنا رحلاً شديد الترفق ثبرعي لس الحدي « فوقع في كتابه ؛ ﴿ إِنَا بَعَثَنَاكَ قَاضِياً لِوَسَاعِياً ﴾ ﴿ وَوَقَعَ فِي كَتَابِ عِينَ ٱستَحَامُ ؛ ﴿ إِنَّهِ البَهِعَةُ وَالْغَنَى اوَا اَجْتَعَا فِي رَصِّكَ الطَّنِيا ﴿ وَقَدِرُ زَقِتَ احِدَاهِا فَاكْتَفَا ﴿ وَاقْتَصْمِيمٍ ﴾ ﴿ وَرُفِحِ الْهِ

في بنا ومسجد فوقَّع : ﴿ إِنَّهُ مِهَا شَرَاطَ السَّاعَةُ الدَّيْمُورُ الْمُسْاحِدُ فَرْدُ فَيْ تخطاك يُزُدُّ غ أجرك » ·

واوص ابن المهدئ قبل وفاته فقاكس

« لقد حمعت سي مهر الأموال ما إ « كرمسك الخ المح عشر سنب كفاك لارزا مه كند والنفقات والذرية ومصلحة البعوى فاياك وموثرة والتذير باموال الرعيز والشحن الثغور واضط الأطراب وأُ مِنَّ السَّبِلِ العاسَّة وأوض الما فورسيم وادفع المكاره عنهم وأعدُّ الدموال واخزن فالة النوائب غير مأمونة وهي مرشيم الالمان وأعد كمراع والرص والحند ما استطعت واياك وتا فيرعن الموم لا هغد خستدارك عميره الاموروتضيع واعدُّ رحه يُ في مين لمعرفة ما ميكوم في النهار ورحبية في النهار لمعرفة مليك وبالرمور بنغت ولاتفى ولأتكس واستعلى فمسالظة وأسئ الظه بمُمَّك وكتًا مِك وخذ نغب بمتقظ ، ونيسنة ٨٥٨ و ارادالمنصورالج فسارضا كأبرنج الكونة ومم

مات ببترمین لا مدارمد کرد ایر ایر اول نیت مقاصد فتر اکنید و ایر

#### ها رون الرسشيد

. وليسنة ٧٤٦ وتونيسنة ١٩٧ هـ -

مات ابوجعفرا لمنصور وتولى مه بعد<mark>ه بو</mark>يده امنه الوصاله ممدا لمهدي فكانت ضفة عشر سنيه لم يأت فيهن بين يول عن ما يجدينا نغيرُهُ في قرَ ب مع عظماء الرهبي . وكالدموليه منة ٢٥١ وغيرفتر منة ١٥٨ وموتر سنة ١٦٨ م باسبدان وبعدا لمهري تولي ابنه اله وي موسى بهممدالهدي و فا مضعيفانا ستبديد الخيران نبرمور ظم نشعر إلا و العواد والرؤساء بغدويد ويروموردا بالا فهاما عد الدخول في شؤون وقل لها ماهذه المواكب التي تفدو وتروح الم ما بدك أما سنو مغزل

منزل شِنسِ ارمعمف يذرِّكِ اوبيت يصوبنك اياب المتنتي بابداليم اوذميّ نا يْ ضاربُ عنق وقا بعدٌ ملا . فانفرفت وعِي منضة وآمرت حواريخ الديقتلغ: فبسن عن وجه وهونائم فات . وكالديولده سنة الله وطنونتسنة في ١٦٨ وموة سة ٧٠٠ و وليسي بذي بال .

اما الرجدا لذي امتدأت باحادث محائف المضار وشحنت بآثاريا ته الأنَّار فهو مناحب هذه الرِّحة: ابو حقف هارون الرشيد بدا لمهدي محد للمصور: خاستُ منلفا ؛ العباسيه وأشهرهم عمّ العظيون : خدم العم وقريّ بالعلما و مدمجات رافعاً مدت نم ومن عا عليم نوالعن ، وكاندعا كما بلادبواخبار العرب والحديث والفقه وله محاخرات مع علماء عفره: شجاعاً معَاماً كَيْر الغزوات : حائماً كريماً متواضعاً لدولهاللم والفضل : وكالديج سنةً ويغرُه سنة متى قلى فير بعضم:

مُه بطِيب لقاءً لَتُ اوثيرِ دهُ فَي الحرميد اوا قَعَى النَّفور ولي قبل نخدنة أعمالاً لدُّبيرواخير وغزا الوم في القسطنطينية فضالحة الملكة و زير وي و المرادة و المراد و ايري ( Jrène:, marte en 803 ) عيم أنه تفتديه ما المعكم الوانية بسبعيدالف دينار تدفوكا اليه في كل عام . ولا بويوبا لحنونة وله ملحماريع وعرز وبهنة قام باعباء المعدا حسن قيام وتشد فيانعه بالمنصورالاني بذك المله : فانه لم يُرُ خليفة اجودمه الرشيد . وكا بدلايضيح عنده احساب عدن ولايُؤكِّض، وكاسميبالشعروالثواء ويزل لهم العصد، وكانت دولتم بدا حسدالدول واكثرِها وقاراً ورونقاً وضراً : ولم يجتمع عما ب حليفة مهمها، ومشوا، واكتّ ب والندماء ما اجتموعم بابر . جاءته البيعة ليلة وفاة اخياله دي و في ثعرالليلة وُلدا نه المأموم: فكانت ليلةٌ : وُلدَهُ إِلْمُعْلِغٌ وولي خليفة ومات خليفة · وكانت بينه وبيهمنك فائب كاراتوس الكبير انعتب بن ريام ( Charlemagne : 1742-814 ) معلمةُ وثقة العرى وَوَكُوْكُو مَا كَاهِ الرَّسِيدِ يَحْفَهُ بِالهِدَايَّ وَمِدْحِلَةً مَا اهْدَاهُ : ساعة شخصية

دقافة وشطرنج ثمير وارسل الدمفاتي كنيست القمامة فج القدسين مع امر لنوابر بأبريعاملوا زائري الاراض المقدسة احسن معالة ٠ وكابر الرشيد بطوف نج أكثرانلياج مستترأ بأكبسة العامة فجا سوامدبغداد وثواجل صيم مدام رعية ماحني عن مدكما لم يزجع اومطن ميص اوعالم يقرِّ به. ولمي وهوا ولأخليفة عربي لعب ببكرة والصولحاء . وهوصاحب وقعة المرككة وكانوا لمائغة فارسية المصل استولت عع المنك ادارتو وسياستو وملم ورجله فخاف الرشيد با ورة تبدرمنم نحوه فغتث بهم تلك الفيكر الائدة فقتل مبعنهم وشرسً و بعضاً ويجهل خريد في ميلة وأحدة لم يمكنوا بريا مداش عربة يقوموه برح عدم قوتهم وتعرفهم في الدولة واعمال والمول ودنت سنة ١٨٧ ه رسياتي العدم عليم ايضًا في اضاهم . والمستخاج تحل البه مهالقسطنطينية منذغناها نوايم آب نعاكانت سنة ١٨٧ همنع الرومانيوم مكلتهم ايريني وولواعليهم ملكا يدعى نيقفورا فكتبه منقيعة رادا در كتب كتابا ترجمة : « مدخيقيفه ميعك الدم الإهاروب للمصالعة أما بعدفا بدا لملكز ايرين حميت اليث مهاموا له ماكنت حقيقاً بأن تحل صعافه لط لكه ذيك ضعف الناسع وحمقه فارا وأنت كنابي هذا فاردد ما اخدت واللَّه فالسيف بيننا ومينك » · فقمأ الرئيد اكتبّاب فغضب واجاب عمرظه كتاب ا « مدهارويد اميرا لمؤمنيد الع نيقيف كلب الروم : قد قرأت كتا بك ولجواب عارًاه دوره ما تسمعه » . وحيرُ جيتُ مِاراً وسار يحرف كمده ويدمَر المعانق حتى قرب مالقسطنطينية فارتاع معت الروم والقي لسعوج فغرج فبالرشيع الجزية وعادفهم يبلغ بغدا وحتى ببغراء نيقيغور كمث عهت فرج البرولم يباثي برديدك البلاد وثبي فدقر واخرب متى بنغ البولغور فتذلل نيفيفورلهطع عنه ثم اطلف وغدر ثلثية فغ به الرشيد مزبة كا وت كورة فاضية فنل لأ معميه الروم ارتبويه الغا في وقعة وأحدة و مُرج بيقيفور فا نتهب الرشيد ملم وسم ثم صبل عليهم مهدُّ يبعثوبه برني كل سنة فاطاعواً و اقبل ارشيد عم لفاد فافراً

قاهراً . واخبر ارشيد مع الدوباء والنواء كثرة تجبط في مظانه مدكتب الأسب وله كلم مأ نورة منها : { يَّا لِكُ والدالَّة فانه تُحَسَد الحرْمة ، وقل يعالب المسام ما صر أحدكم الديموله المعلى المسام عبده وأَمُتِه ؟ . وسا ل جلساء : مدار غدالناس عيثاً ؟ تعسامه عبده وأَمُتِه ؟ . وسا ل جلساء : مدار غدالناس عيثاً ؟ وإن تعموا : اميرا المؤمنيه ، فقلى لهم : كلاً وإن لاً عوادا لمنابر لهيبة ، وإن تعموا : اميرا المؤمنيه ، واله أهنى الناس عيثاً : رجل له واريكنها ، وذجة مؤوناه المعرف في المعافية في المعرف العبد من المعرف المواد المعرف المعرف

وكار قداري رافع بردويث عاملاً عا فإس م فعا اطمأ مد با خواطأ الما مد با فعل الما مد با فعل الما مد با فالحل واظه العصياء و تعبد كثير ودر فاغار عا مدينة سرقند فمك وقتل على منبع الرشيد دنك فأ عفيد فركب في عكرضنم فرصه في الما يهر دماوص الما مدينة ملوسى مداً على فراساب مات با فد فن هناك ، واوص با فندفة مدليده لد بنائم الدميد ثم الما مود ثم المؤتم ، ومدة فتة ثدرت وكانت عاممة ملك بغداد .

و لما توني الرسيد بعلوسى بايع آلناس ابن ممداً الاميد وهومغدا و است ۱۹۹۸ هر و کا به ضعيف الرأي منهمکا بالمدات والهوات بخش الم معهد و تولية ابن موى و في سنة ۱۹۹۸ هر امر بهرعاء عع المنا برلوبن موى و إبطان الرعاء المأموس و کا به الما موسى و في سنة الما موسم و فغاظم ما صنع اخوه وجا و ترسمة مداد دميد بدعوه برا الالمسيد اليم فاست الما موبد اخصاء ه فخذ روه شر الذهاب و فرج الرمول بخراست بخراستنا عده فحرسيد الوميد حيث اراد توجيه الا مرولقتل الحافون بخراستنا عده فخرسيد الوميد حيث الراد توجيه الا مرولقتل الحافون مدى فرا قد الفرا اليم بعد اعداء العمياء عن احيد وسيره المقادة طاهر مدى فرا قد الفرا اليم بعد اعداء العمياء عن احيد وسيره المقادة طاهر مدى فرا قد الفرا اليم بعد اعداء الري فائذه حيسه الاميد وقتل قائده البري فائذه حيسه الاميد وقتل قائده البري فائذه م حيسه الاميد وقتل قائده البري فائذه م حيسه الاميد وقتل قائده المهدا الموليد الموليد والمنازة المنازة الموليد الموليد والمنازة والمنازة الموليد والمنازة والمنا

عع بهعيسه بهماصه ، وساره هم به حيده حتى بن بغداد فامرصاع أفتتماً وفرا لدميد فقيمه عليه تعليه وأفتراً وفرا لدميد فقيمه في الما وفرا لدميد فقيمه واخذوا الدرائد وفيت الما مواسند وابتدأت خدون الما مودع ما سياكي ، والدبولدا لامبر سنة ، ٧٠ وثولى بحذون شنة ، ٧٠ وثول سنة ، ٧٨ هر ،

#### لمأ مونسن

– ولدئنة ٧٠٠ وتوفى نيم ٧٠٠ هو –

سعدت الدولة الكلامة في ارماد رجى كانوا خير مدا طبعتم بطود الملات ظفرت بهم الدمة با في من في ارماد رجى كانوا خير مدا طبعتم بطود الطاز الاول في منه الدمة با في من في ومثيدي وكرها ومؤسسي مجيها وكان مدالطاز الاول في منه هذه العميفة الذي كالدقعماري الملوك مدبعده الديث بهوا به ويخذوه قدوة في احياء دارس المعارف ونشرلواء العلوم واكرام النا بغيد بما ين عطا لمشتغلين بالدين المنقطعيد الالبحث والتنقيب والتأكيف والتصنيف على متابعة الدير في ذلك المسيل الحميد والمنهج الرشيد .

قال صاعد الدنتي في طبقات الام : كما افضت لحدوة الا الحنيفة السابع - مهلفاء العباسييد - عبدالله الما مورد بهما ودر أرثيد بهمدا لمهدي بدا لجيجيف المنصور تم مابدأ به جده المنصور فا قبل عع طبداللم في مواحند واستخاج مه معادم بغفل حدة الريفة وقوة نفسه الفاصلة فدا خو مدوك الوم وأتمغم باله الما الحطرة وأله حدة بالديم مرد تتب افلاطور وأرفا له اليه باعظم مدكت افلاطور وارفا له اليه وابقاط وجهينوس واقليدس ولطليوس وفيهم مدالغلاغة فا شخار الابقاط وجهينوس واقليدس ولطليوس وفيهم مدالغلاغة ما امكر ثم مفالله عن قرادته وما قول إلنه هذا يعمل فتر حبت له على غاية ما امكر ثم مفالله على قرادته وتنامت دولة المحكم في قرادته وتنامت دولة المحكم في فرادته وتنافس اولو النباهة في المعلى ما كانوا يرود مدا حظائم لمنتمليل واختصا صد لمنقلد المنازل الرفيعة والمراتب السنية وكذلك كانت سيرته معائر فينالور حده المنازل الرفيعة والمراتب السنية وكذلك كانت سيرته معائر والموقة المعلاء والعقاء والعمار والموقة المداد والمداد والمداد والمداد والموقة المداد والمداد والمدا

]/

الفرخ ، والمنب ، فأ تقه مهاعة مه ذوي الفنوله والتعلم في ايام كثراً مه اجزاء الفرخ ، وسنوا طه بعجم منهاج الطب ، والله والمعلول الدولة الموانية ايام التمالا ، وزمانه اجتماع شهر الدولة الموانية ايام التمالا ، وزمانه اجتماع شهر الدولة الموانية المعه ه وصفت له بعيمقترا في تولى ابوالعباس الما موثه الحدفة سنة المه في وصفت له بعيمقترا في الدمين عشريه سنة عنم برل الامة المدسومية والأع حراماً وفطئة واعتمال عبر العلوم والركم والركم والركم والمؤلمة واعتمال العبوب عندة المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد والعدم والمحتمد والعدم والمحتمد والعدم والمحتمد والعدم والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المنام فيها المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد و

وعَدُ اتَعْهُ لِهُا مُورَ وَكَا رَبُ تَعْرِ كُلُ وَا تَصْرُعُ خُطْرَ فَلَمْ الْعَنْ الْمِالْمُ الْمُ الْمُورِ عَلَى مَدْعِدِ عَلَى مُدْعِدِ عَلَى مُدْعِدِ عَلَى مُدْعِدِ عَلَى مُدُعِدِ اللّهِ فَعَلَى الْمُعْمِدِ اللّهِ وَفَعْلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَفَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

م الله بي الفضل لمنيغور ( أنظ ترجمة و بمكوم ( مسفى ته ١٨١٠) مدًا رع بدأو لا ي الفضل لمنيغور ( أنظ ترجمة و بمكوم عع تأريخ ) . قال لمنفدة وألى الما مورة وهم جعيد معا وية والريكية بدلك كتاباً فنناه عد دلك وي به الم قائل: يا مدا لمؤسنيه ابد العامة لا يحتملها ولا يا هوالمؤسنيه ابد العامة لا يحتملها ولا يا الما من المرابع المؤمنية ولا ظهر الم المن تميل كانت لم تدر ما عا فستل والرأي أنه ترع الناسي عم عليه ولا ظهر الم المن تميل ال فرقة منه العرود فاه ذلك اصله في السياح والما منه العلوم بي التدبير . وكا به شعار العبا سبيه السواد فاراد الما منه الديستندل بشعار العلومية

وهوالأخفر فالرتواده وخاصة الهمنعوا اثنيا بالسبود وتببيرا ثيابأ خفرأ ففعدا فَى لَحَدِ بِنُوالِعِدَاتِ وَقُوادُ خُرَ سَايِدٍ عَ الأَمْرِ فَخَاصَالِهِ فَعَادُ الْحَ شَعَارًا بَا لِمُرْ ﴿ وَكَا لَهُ مُولعاً بالصغع مجاً للعفو حياً عجيباً حتى له رجا خُرب بالمثن في ومركلام : لوعلم لمنزيلوه ما اجد ني المعفومة للزة التقرُّ بوا الجَّ بالذي وودرهة . و في ترج اللج أنَّ احدَلَثًا بِ المَا بُوءِ الْأَنْبِ وَمُنا صُنقدم ليحتج لنفسدديعيّذ . فِقَلَ لِالمَا يُومَّ إِيهِ الم قف مکانک ، فا ما هوعذر اوعیه ، وقد ، تصبتها دک ، وقد کررمنک واسک ، فلا تزال *تسيخ ونحسن* ، وتذنب ونغف ، حتى نيو كم العفو عوالدن كيمس . • وقديقت عبعه خباره في العفو في كما بي و الصبّب المشال في شرح ارجوزة برمشي فارجع اليه ارشئت ، ودكلم رائعة فيؤ تُرْعَدْنَ إَ قول : لع درالعْلَم كليف مجوك وشي المستكرِّم، انما تُعليب الدنيا لتُعلث فاذا مُعكت ُعتَّوهُ . ` الثنا ء باكرُ م الاستحقا ومنه والتقصير عه ليستلعدا لاستمقاق عي أوحسد . . النساء شريخ طهي ومدشر ما فهيَّ قلَّة الاستفناء عنهن ١٠٠ الناس البعة : ﴿ وَ سسيادة اوصناعة اوتجارة اوزراعة فمهم كيكرمنهم كالدعيالأعليم. التمنيمة لاتقب مودكة (لاافسدكم ولاعدادة الاجدُّ ذي ولاجاعة الدّ بدوتها ثم لابد لله عرف إلى وأنسبنا يل الديجتنب ويخاض معرفته ولايقه مِعانه . . وله توافيع تدل عع مقدرة وإبداع منها ما وقُم به المالرستي احد تماً له وقدتظم منه غريم له اله نسيس مه فرودة الهنكوب والنيث بالذهب وعفة وجارت طاوٍ و فرميت عاميٍ » . وتو قسعه المحيد به فحطة مدممال جنأ ني تصة منظم منه: « ياابا حامد لدستكل عب حُسس را بي فيلك فأنك وأُحدُ رعيتي عيدي في محدرواء » ، وفي نصة منظم مرعمي بيمثم ، "ياابالمسين الشريغ مَه مَنظم مه فوقه ويظهم مَه دوم فانظراً يُ ارحليه أنت ؟ " • ورفع اله اصلابواد قعة في الله الجراد على غلاتهم الموقّع فيها " فه ولى بضيا فيم الجاد مداعه السواد فليُعطُّ عنم نصف الخراج ". وجاء ترقعة يتفلمُ اللَّهُ معمره ميسعدة احدكتّابا لمأ موردوخاً حنة أوقّوبِ : « يا عرو عَيْرَنْعَتك بالعدك خان

فان الجوريه مرس ، وتظلم رجن مد الي عيدة وهوا خوا لما يوبه فوقَّع في قضيته ، و فاذا نُغَخ في الصور فعد المدائسة الم يعلنه ولايت ولوبه » ، والحبار مع الصل لادب في الصور فعد المسارة للمجال صنا للالمام بل ولا شعر رقبيم من قوله : والنظر ف والشعر والشعر المسرار كم و ومعي نَمُوم ليري مُذَيْع مُ السرار كم و ومعي نَمُوم ليري مُذَيْع

سسای کتم کوسرارکم ودمی نُمُوم کسرِّی مُذیع ُ فلولا دموعی کمت اله ی ولولااله ی کمکرلی دموع ُ

وني سنة ٨٦٠ ه مرحد نخلح ا خاه المؤتم ممدوس تا المهد واخذالبيعة لاخير الحياستي الموادم المؤتم مدون المرادد واخذالبيعة لاخير الحياستي الحياستي المياستي المياسي المياسي المياسي المياسي المياسي المياسي المياسي المياسي المياسية المياسية المياسية المؤتم المياسية المياسي

المعتصم بأبسه

- ولدمنة NA وتوفعنة العدم -

لم كيه ابواسى مرالمسته بنه هاروه ارشيد به المهدي من خملة (معمر اوناكري واد الوفان وكنه كليد الشهر وله في البعاس بها حرزه مدقوة المباس وشجاة ومدقدام فقد كانه خارقة زمنه في فوة السعد ومنا نة الاضلاع : يكسر زندا لرجل بيدا صبعيه ، ومحمل عشرة قناطير ، ولاتعمل في جسمه المكتان ، وكان فرندا لرجل بيدا صبعيه ، ومحمل عشرة قناطير ، ولاتعمل في جسمه المكتان ، وكان ملوكه فعل رأى ابا ، تأق فعبل ابوه يستبه عالملوك وهوي بانه حنيه بي فقل ، لا يا ابي الله اتأ وه محبل ابوه يستبه عالملوك وهوي بانه حنيه بي فقل ، لا يا ابي الله اتأ وه موته واكني شرت له لا استراح رجمته ما فعله الموه المناه عنه من صنيفا توادة مكاد يوما ميا ، وهو فقل ؛ ومن موسة في غوطية ، وفلا المجل يفل في احداث ما لراب واذا برجل وفل في المعلم في في فورية في موسية في موسة في المواة ما المواة منه من المراة ما المواة المواة المواة من المواة والمول الرمي وقال ؛ ومن والم الموسية الا بعد الملاكا وفي منه والمد في المنه فاري صعيد الف فارس حق بن عورية عنه ونادى حق بن عورية المول المول المن حق بن عورية المول المول المنه من المدة الملاكا وفي المول المدة الملاكا وفي المنه في المدة المعالم المدة الملاكا وفي المنه في المنه في المنه فاري صعيد العنا فارس حق بن عورية المول المنه في المنه في المناه فارس حق بن عورية عورية المول المنه في الم

نحا صرحا ثم هدم ( ودض ع) موسرة وهونقول : ابيت بيب . ثم خرب عنوراروي سي ودعا بكافي من فيفك ختام وشرى • وهوما نه مدينة سامرتاد حينامت بعدد تجنده تحطُّفه وامرهم سكنا ها فنهُ عيت • شرَّ مدرأى «ثم تحرِّفته فالوا فتوح ، واحتخلف ثماني سنيه وثمانية اثهروثائية ايم ، وخلَّف ثمانية بنيه وثاني بنات، وخلَّف مالذهب ثما نيه مليوه دينار أورالداهم منة وثما نبت مليونًا ، ومديميل ثمانيدا لفافررى ، ومدا لممليك ثمانية آلاف، ومدا لحواري ثما لميكة آلان جارية، وبي ثمانية قصور؛ . وتعد ذُكر هذا موتفاق في كثيرب معسفات التَّارِيخُ وهو إرمع مدغريب الموافقات. وهوأول مرامنا فالأسم اسما به تعالم نقيل المعتقم ببر « وكانت وفاة البامراء ودفه كل ومه كلام : اذا نُع الهوى بَعَلَ أارأي . وُذَكَر الله عنه نقال : حظه صاحبه مثه المقت ومه لناس اللعه ، ولما مشفرته ل : ذهبت تحيلة : وكرهامت ممت . وكايد معصوفاً بليدالعركة وطب الطلام ، عهد المعلافة الماية الواثديمه ، ولمامات وبيابذ ابومبغ الواثوبهد واسدهاروس بممدالمستكم بدهاروس / ارسيد وكام كريمًا أديباً أصب بعلة المست مستعقاء فات في ولده نتر ... وخلافته سنة ۷۰۷ ووفاته سنر ۷۰۰ هر وکانت فج زمهٔ مور غيرذاك بل فهوغيرمبرير بالترجة الواسعة بمسترقم ثُرَبي ومثله اخوه المبتوكل عع اله حعغ بدا لمعتصم ولدسنة ٢٠٠٠ ويولع بعيماة اخيرالوا ثعدسة عه، وتُمتن سنة ١٧٥ ه طهت مدتم فلم يُحدث بِ ما يجعد خي طبقة عظما واعلواك ولكنه كابد يجب العماير فبنى المتوحلية وانغوبيها امولأ نیرة ، واراد نقق معلمته معیسیة مدینداد ال دشق. فاقام برگ نهرم وا یامهٔ فَكُمْ يَطِبُ لَهُ مِنَا فَكُمْ مُعَادِ الْكَانِبُ مِنَّاءُ وَالْكَارِئِينِ فَيُ زَرِدِهُورِدَ الْمِيَّابِهُمُ وَأَمِ بِانْفُرْشَى الحرَّ وَلَا يُرَى الورِدَ الَّذِي تَجَلِّمَ ، وكَا يَنِقُولَ : انَا مَلِكَ الْمَعْلِيهِ وَمُورِد

الرباحيد. وكمن منا اوى بصاحبه ، وكثرت الزيوزل في ايامه فخصت ا ماكه كيّرة لمعم بعفٍ ، وقتل عندم تركي اسع با في بايعاز مدا بنه المنتصر ، فدنن في ساماء، وولي بعده انه المستفصر بهم الوصع محدد لمستوكل عا الهجعغ به المعتقم : ملاه سنة ٧٠٠ وطلافة بعدايه المتوكل سنة ٧٠١ ومات/سة ١٨١ هر : لم تلكونة غيستة اشهر وكابه علياً عاقلاً فزيرا لمودف راغباً في منير إلااله قويت في ايام سلطة النايار معتقف فحصوه ععضع اخويه ألمعتزوا لمؤيدم فاناولي عهب تخلعها واهانها فعاسدا ثمهرأ وملت وقيلانا ت مسموعاً بمبضوا لمطبائه توني ب مراء ومولده بي . قال ابه المثير : وهو اول خليفة مدني العباس عُن قره: وسيست وديث الهام لمعين اظهار قره، وكانوا لا يجفعور بقبور

موتاهم . و كاندقو اد الاتراك قدىمكموا بالدولة والاموال فلم يرُقد لهم اليجينوا الدفة في ابناء المتوكل مهم قاتوه فهامات المكتّص اتفقوا عع مبايعة احدب ممدمه المعتصم ولقبوه المستعيدين فولوه مخلافة فلمكيه لممل غياسه وكثرت فته التحصير المتسعطير في زمانه الم <del>فموا ملي محلفوه واله</del> وكا مر مولده ب مراء سنة ١٠>٥ و ولي الحدنة الموهومة سنة ١٠٨ هر ونقم عليه قوّ اده الاتراك فخلعوه والطعوا سنة ٥٠٠ هو ثم تتعوه في هذه السنعة بإلط وبالعوا بدره المعتزيمه بدا كمتوكل وكالدني سميه لمستعيد فاخرموه وولوه سسنة ٥٥٥جومولده سنة ٧٤١ ي ع فلم يكه لهمدا لمكث الاالزخرف الباطل ولبث ولسيى نے ہرہ عقدولاحل الاسنة ٥٥٠ ه محاؤدہ مطلوا مالاً لا يملك المعتز فائرتوا مقداره المخسيدالف دينار وكانت ام المعتزقد المقدمة على المعتزقد المعتزقد المعتزقد المعتزقد المعتزة المعتزقد المعتزة المعت نغسه فسنمَّوه لا مهيعذبه فالت بعدايم ودنك سنة ٥٥٥ ه و مكافيهيماً وله خطبة الوروط أذكره ابداوثر في حوادث عصرهذه اسنة . وني اليرم الثاني مرضع المعتز أسندوا منصب كلافة الم محدر الواثث

ولقبوه المهتدي لالد وكالدبكئ اباعداله ، فلايقبل بيعة احد فأكي بالمعتز

فغلخف امامالناس وافريهعى عا أسسنداله وبلاغة نياتنيها الاابرالواثث مع مع مع ما ما مع مولده الإن القاطول من عر وحد فت سنة ٥٥٥ ه فنا يعم الخاصة الما مع مولده الإنسانية ما ٥٥٥ هو فكابدكأ حلافه واقرب نحلفاء تهدأ منه وككن اخذته في آخرايام حمثة القوة المسينضقيف فخ جج لقتى جمع مه الاتراك كار قداعلهالعصيار بخطيخ فعاتقال الفريقار خازمدفاكا معدمهاليتراك وانضموا الإاحالهم فبقيالمهندي وحدح مريختى عنه انصاره فوتى منهزمة وببيعالسيفه وهومنادي بالمعشراتس لمهانا امير المؤمنيه قاتوا عضيفتكم نع يبإحدرهامة وأصيب بطعنة فانتها اثرها سنة ٥٦ ه في بغداد ومدة عندنته احدث ثهرا وإندف ، وكل ك ممدده مريرة بأخذإ خذعرب عبالعزيز في عصدح واطراح احتجي دريم الغناءوا ثرابيع نفسه ومنع إحجاب وخاصته عدانظم ومؤيماه وعاوس ع بخيرسكم ولاتوه خره تندم .

وعلى وفين قتل الهندي سيميد بويع بانحدودة الوالعباس حمدية بمتوكل وكابر مجنوساً بالجوس في امراء فأ لملقت الاتراك سراحه واليوه ولا وللمعمله عع الله فاسستولى على مرسم المحادفة ورخارف الإمارة وهولعتقد الشيطة ا نه سبیضه دیرج میه : لاعب ولاله : ۳ لهٔ تدیرها قوة فشدار ا ومثلی بعظهٔ وسين ولايُّنين اونَيْك ، مولده سية ٥٠٥ ه ومندفت نشر 🖚 هوالمثن ابام حلكه وظهرفيرا لضعف والعج عددارة التؤون والتفكير في الميوم فأنجه اخده امرا حدا لمونقر بعم واعانه عج بعثه الوصاة وكفت يدالمعقدعيكل قول وعمل حتى امْ احتاج، في معِه الاوقات الاثرث رئية مينارنكم يناكم • تقالا

> یری ما قل مشنعا ٔ علیہ وما مدد الاسي في يريم وثينوبيعه عائبي اليه

ألبي والعالمية أبرتسع وتؤخذه سرالدنيا جهينأ اليه شمال دوال طرا"

وكالد كلفاء مدتبه يقيموه في ساراء فانتقل المعتدمن الابعداد ولم يعليا

احدمدبيره . وكانت في ايام بحكيدشؤ ويدويجوي تجديمهم علم في تصانف الدخار . ومانت المعتمد سنة ، ١٩٥٩ ومدة خلافة شوش وشمندسنة وسنة اشهر . ومانت اخوه الموفق في تشنة التي قبل . ويعي وكانت ولاي المهد للمعتقد المؤتي خبره .

#### المعتضديان

- ولدسنة ١٠٥ وتوفيسة ٨٩٥ه -

مفالفلام فيه اسلفه ع عدد كثير منطقه بي العباس لم يكونوا مدنباه الأكر وصداته القدر وارتفاع الثالم بحيث يُق نوم سي اسدوم الدوليه كالمنصور ورشيه والما يوم وارتفاع الثالم بحيث يُق نوم سي اسدوم الدولية كالمنصور ورشير المنا مولية المالم المنا المالات واخع الهاله المنا المنا

هديها المعقد (نه ه ه ه ) وهوالحليفة المنقدم فكره اراد الديهف باعباءالمك كا تقلت فلجا الم الحيد الي احد لحلحة بدالمتوص فعهداليه بالحدوثة ولقّب الموقوديه واستعاده به عدا عدائه فكا بدا لموفق مه كبار الرجال صدّ عدا خدا لمعتمد الطامعيد بملك وكليز اختص مص بامور المملكة نفس، وحجر عدا لمعتمد حتى كارة تكتب يتنى الشيئ الدين فلايناته وكادا لموقد شجاعاً كثير لودب وها رعاد لأحن البرة يجلى للظالم وعنده الفضاة وغيرهم فينتصف النام لا في مميع أعماله . هو عالم بالا دب والنسب والفقه وسياسة المللك واخباره مستطابة (راجع الكامل ع٧) . ولم تخدم الموفق السعادة فيتولى الملافة اسعا كا تولاها فعلا فاء توفي في ايم الجدالمعقد لعلة المنقرس: والميلة اسعا كا تولاها فعلا فاء توفي في ايم الجدالمة بدالفون الله والميلة منه المعتقد المعتقد الموفق بايع القواد المنتقد المعتقد الموفق بايع القواد المنتقد الموفق بالمنتقد المعتقد المعتقد المنافق مداء مدوسة الله وعله المحدولة مدلدة مدلدة المعتقد ابن الحيد الموفق ، فأسقط الم المفوض من كان والمعتقد ابن الحيد الموفع ، فأسقط الم المفوض من كان والمنتقد المنافية والموفع المنافق الترجمة ؛

ابرالباس المعتفدايد احديد الياحدالموقع باله لملحة بالمتوك ولدبينداد ونشاخ فيان عفد ابدالموقع وب عده في عباله ايام خدفة المعتمد واظهرب لة و دراية في حرديد مع الانح والالحاب وهو في سما الربياب وبوي باخلافة بعد وفاة الملعتمد سنة ۱۹۷۹: فحل عد بيالب س عقدة المتفلين وظهر بظهر انحلفاء الماليد تم صبل بتوص بيالب س عقدة المتفلين وظهر بظهر انحلفاء الماليد تم صبل بتوص بغسه الما المفسديد في المبعد واصى بالشقب فيقع بالربم ويفرق سفسة ويعود ظانوا فاخراً . قلى الداكة بالإ المعتمد وتعود بالمقلم مقداماً وكاد واعن عدامات بتقود سلوته ويكفوه بالمقلم خوفا منه ، وكانوا يقولون : قامت الدولة بالإ العبين وجودت بالميلين في يريدونه بير ولاالدام وبالثاني المعتمد : قامت الدولة بالإ العبين وجودت بالميلين ويودي بالميلين والمدن والمدن المعتمد والمناه والناه والمناه والناه وال

هنيئاً بني العباس ان إما مم امام الهدى داهبود والمناس أحمد كل بأبي العباس أنشي معلكم كذا بأبي العباس أيضاً يُجَدُّدُ وَكَاله المعتضد عارفاً بالاوب والثعر: فال ابه خلطان في وفيات اعليه وكاله المعتضد عارفاً بالاوب والثعر: فال ابه خلطان في وفيات المعلاف لنه وأله ولا من به مه معتضد بالربي ): « كامه البوبكر المعرف بابه العدف لنه وأله الربكر المعرف بابه العدف لنه وأله الربكر يناوم المعتضد باله قال : بت ليلة في دار المعتضد مع جاعتم الربكر يناوم المعتضد باله قال : بت ليلة في دار المعتضد مع جاعتم مدن ما أن انا فعال دم ليلاً فقال : امير المؤمنية بقول : أرثتُ الملية بعد العدد فا أرثتُ الملية بعد العدد فا فكر المؤمنية المعرف أرثتُ الملية بعد العدد فكر المؤمنية المؤلد فكر المؤمنية المعرف المؤلد فلكر المؤمنية المعرف المؤلد فكر المؤلد فلكر المؤمنية المعرف المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد فلكر المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد المؤمنية المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد المؤمنية المؤلد فلكر المؤمنية المؤلد المؤمنية ا

# انعانكم نقلت :

ولما اختبهنا كنيك الذي سرى اذا الدارقَعْ لى والمزارُ بعيدُ وقد أُرْتِحُ علي سَرَى اجازَهُ بعيدُ وقد أُرْتِحُ علي سَمَاء فمرَد اجازه با يوافق غرضي امرت له جائزة ، قال : فأر ثج على الجماعة وكلهم شاعر فاضل فابتدرت وقلت :

فقلتُ لعيني عا دوي النوم وهجعي للن ميهدُ طارقاً سيعودُ قرص الخادم اليرثم عاد فقال : أميرا لمؤمنيه يقول : قداً حسنتُ وامرسك يَا نُزَةً ، » · · والمعسّضد ممن اتصف با كِلمُ العجيب: نُقُل صاحب تاريخ دول ' الأسوم (ج) من ١٨٨) عدا حدوزا والمعتصد عبداله تهميمه قال:كنتُ عندالمعتضديها ، وخادم بيدم المِلاُ بَيَّة ( الِمرُ وُحَة ) ، اذ ضربتُ تلنسوة المعتضد، فسقطتُ ، فكدتُ أختلط إعظاماً الحك ، ولم يتغيرُ لمعتضد، وقلى : هذا العلام قدنعسى ؛ ولم يُنكرعه ؟ نقبلتُ الدرص وَلتُ : واله يا امير المؤمنيه ما سمعيُّ بشق هذا ولا لحننتُ أرحله ليعه أفقه: وهل يجوز غيرهذا ؟ أَنَا أَعِم الرُّهُ هذا المصيِّ البائر لودار في خُلَده ماجرى لذهب عقل وتلف والدنظار لديكوبه الاعطالمستمد ووهالساهي الخاطي ٠٠٠ ولم كيهمه فيا يَحِنْ بالحلم دوسمشدته فيا تحب به الشدة فانه كابه صارم العقوبة اتخذ للموميد والأووي المفاسيدم له ميرتحت الدرمه: وهي حفائر كانت تخبأ في الحبوب. فحيل يزقهم كا مع ولما مات ودلي آبنه المكتفى امريدوكى . ورمه المعتضد في نفداد فحدًد البيعة لدنه المكتفي باله ومات بر ومدة خلافة تشع سنيه وتسعة اثهر ونصف ثهر إلايوميه

مات المستفند؛ وابنه ابوممدعلي الملقي بالمكتفي بالله في الرقة فلما به والخبر المكتفي بالله في الرقة فلما به والجبر المنطقة البيعة عبى مد عنده مد الرجناء وقدم بغذاد فاستلم زمام الدك فقام به قياماً حسناً وظف في اكثر ما كالدبينة وبيد العصاة والثائريد مد الرقائع ، ولدة المنطقة والثائريد مد الرقائع ، ولدة المنطقة والثائريد مد الرقائع ، ولدة المنطقة والثائرية مد الرقائع ، ولدة المنطقة والتنافرية والنائرية من الرقائع ، ولدة المنطقة والتنافرية وقد منظة والتنافرية والنافرية والنافرة والنافرية والنافرية

٧٠٠ ومنعافش سنة ٨٥٠ ووفات سنة ٥٥٥ ج وعائمة بعذا رق آبائه وهو المكتني بدا لمعتصد بدا لموفع به المتولى : مرصه وهون با في اكتابة والمكونية في المتولى : مرصه وهون با في اكتابة والمكونة الما أخير جعفر المقتدر ومات ومدة حكم سته سنيه وتت والشهر وتسعة عشر ديناً . ولم نيك كا بير .

وبونع البالفضل جعف بدا لمعتضد بالخلافة ولقبه المقتدريم وبعدوماة اخيرا كملتفى • وكابرصغيرالسن لايجا دزان لهُ عشرة فاستُعغ ونفكم الناس فيامره مخلعوه وولوا عجيداباالعباس عبيمه برا لمعتزيمه ولقسيب بالمرتضى يبم شزكه امحاب وهجمعيه مبعله المقتدر فانهزم واحتفى ثم عثروا عليم فقُتل وستأتي ترصة في ديواله ثعراء وصفاا لملت المقتدر وكه لت أيام عدما ضمَّت مه الفته والمحن جير وكا ريستعيد في اكثرشؤن نخادم له نُدِع مؤنساً كُو صَلِع هذا الحادم الدالحليفة بريد بالنشر فاعلمه عصيان فارس اله المقتدريميف/ ان ما عِن كذب فعاداً) الله عَنْ ثُم نَكُنُ ومبي انصاره ووض بهم وارا لمقتدر فاخرجوا المقتدروام واوماده والمؤاج حماريه مه دارى دنة أله وار مؤنى فاعتقلوا برك و باليموا المالم لمقشد وهوا لفهم بهممدبها لمعتضد فاستخلف ليهيه تم كارت فرقة مالحبيثن تعرف بالرجَّالة فقلت بعصه مرؤسا وهفلايه ودعت بإفلام المقتشد فأعيل الالتكث كانية وخرج مؤنش مدبغداد وقدعم الهقلب انحليفة لديصفاعليفا متمعت عليه العساكر والفحاله وقصد الموصل فاحتله أثم سارعهمعه يريد لعبذاد مخرجج له المقدر بعسكره فانهزم امى بالقدر وبفي منغردا فرآه جاعة مه ا لمغاربة مُقتلوه وسلبوه ثيابه وزينة خ<del>شو وبه</del> ثم دفق في معضع، وأم مولده سنة ٨٤ وخدونترسنة ٥٨ وكنيع بابداً لمعتز سنة ٨٩٦ وأعيد ع ثم ضع ثانية بالقاهر - نة ٧٠٧ و أعيد فقل معامى مغادم مؤن أعيد فقل معاني أبان مغان المعقد صعيفا في إدان

قاة وسياسة فاستولى عع المنك خرمُ ول وَه وخاصة وكار مذراً لير الانفاور عن البذخ والمواري و الذماء مضيا عا لمام والمورث سيح اليد المعتبضد: والك اعاد للدولة العباسية سأنها وهذا المعتبضد في مركزا . وقد ألحلنا في هذه الكلة على وكار يجدر بناإ غفاله لائه لائيل في حدا الكتاب وصدا المكتبة على وكار يجدر بناإ غفاله لائه لائيل في حدا الكتاب وصدنا هم .

في حمل هذا الكنتا ب صغفاء الرحال ومسفارهم.

قرّ المرأي بعد المقتدري اعادة محد بالمعتضد المدقب بالقاه فا وي المنافر ما السياسة فأحفر الم المقتدر وطعب منه اموال ابنها فا قسسمته الهالاتملائر ما في منزلا من متاع الزيئة والنياب ومزات فغر بل وعد بل وصادر حياجه المقتدر وباع امعوكم واوقافهم وبعنه أنه بعصه وزرائه ساءهم ماصنع فلم يتآمرة المعتدر وباع امعوكم واوقافهم وبعنه أنه بعصه وزرائه ساءهم ماصنع فلم يتآمرة المعتدر وباع امعوكم واوقافهم وبعنه أنه بعصه وزرائه ساءهم ماصنع فلم يتآمرة عيد فقتن مؤلساً والمعنى بربليع واباه وطعب ابدمقلة المحام وفر كا تقبضوا عليه وهنه عليه الخد فزحفوا الما دار فهافة بعداد فاستيقظ القاهم وفر كا تقبضوا عليه وصلعه وحسيده المراكة والمائية سنة ١٥٠ وخلعه وحسيده المراكة والمائة الثانية سنة ١٥٠ وخلعه وحسيده المراكة وفاة الثانية سنة ١٥٠ وها

#### الراضي باس

#### - ولدسنة ١٩٥ وتوفي نه ٩٠٩

علمت مما اسعف و ما صارت البه حال الدولة العباسية من الضعف وتمكم الخامين ما ادى عصيان امراء البعدد واستقلال كثير من العمال بما كانوا يون و وانتهى مرها الى صاحب هذه العلمة وهو : ابوالعباس احمد بن المقتدر بالله و كان محبوب مع والرته في المقالم في أخرى وبويع با فعدنة سنة عالم القالم في أخرى وبويع با فعدنة سنة عالم القالم في أسمى حيب محادثة الادباء والفضلاء والبكوس معهم و ختم وكان فاصلاً اربئا سمى حيب محادثة الادباء والفضلاء والبكوس معهم و ختم اللفاء في المورعدة منها والمنه آخر خليفة لرسيع بدون و آخر خليفة كان بجيد المنطبة على المنبر و تبطيلها و آخر خليفة جالس الملك و وصواليه الندماء و قر خليفة كان و حوالية و منا يا تدور النه و منا بحد و منا المنه و منا المنا و

و خدم وحَجَّا به و مو را عني ترتميه الحلفاء المتقدميد . وشعره رقيم حيد مسرتول : يصغر وحهي اذا تأمله طرني ويحر وجح خحلا حتى كأبه لذي بوجت مه دم حسمي ليه قد نقلا

وقوله فح رئاء ابيد انتقتدر

ديو أنه حياً كانه قبراً لميت الصيرت احث ليُ العظل قبرا ولو أرعري كار طوع مشيئتي وساعدني التقديرقاسمتالعما

بنفسي ثرئ مناجعت فيتربة ببلى فيدفير منات الغيث الهيتاب

وولي اعلافة فجاول رتق ما فتعدا سيوف فلم يستطع و مداليلاد زادا فيظار واتسع خ قها فكتب المحديد را نحد عامد على واسط وابقرة والأهوازلستقيم ا بعداد وقلده امارة كيسه وحله امراليماء و ولاه الخاج والدواوسوديك سنتر یایه فاستولی ابدرا تی ع جمیع ماذگر واصبح ای کم اظفیم فتصرف بهمور والاموال وانخليفة الإاخي راخ إنجا وقع لاميلك لنفسد قوة يدفح بها حااصا بر وتفاقم امرهماى فلم يبجد سم للخليفة أي غر بغداد وأعمال فكانت بدد فارسن في ايدي بني يويد والموصل و ديار بكر ومغ ورسية في يد بني حمدار والموصل في يد محمد بلمغج والمغرب وفريقيته في بدامير كمؤمنين القائم بالراد العلوي والاندلس في يد الناصر من منوك ني امية وخراب ن وماوراء انهر ني يد نعرب الحارب ما يا وطرستان وجرجاه في يدالديلم . وهكذا تففت هذه الملكة وأفلت للله وانغ طعقدها . ولت الليفة الماضي يتلكي عبه كانوا يسمونه وكلينا ومونه من رحال الادب وأعيان البيان حتى كانت سنته ٢٠٥ هـ فتوخ في بغداد ودفن بايقًا

ونودي مديعده ما شم اخيداي سخم برا لمقندر ولقب المنقي لله : مولده السنة بهه وخلافة اربع سنيه الاثرراكوايا ما السنة بهه وخلافة اربع سنيه الاثرراكوايا ما السنة بهه وخلافة الربع سنيه الاثرراكوايا ما السنة به العرب المستنب العرب المستنب العرب المستنب فعم يصنع سنيلًا إلا الم تغيرت في ايامه معهدا ساء قواده اوبعلمة المجمع اساء المنسيط يدع المكك الذيدكان هووأ شباهدآ لة صماء في ايديهم • وكان

مصواً با تصلاح ﴿ اِنْتَى ﴿ وَفِي الْإِمَا تُحْتَلُ مُمِدِبِهِ رَائِهِ قُنُكُ نَا صِرَالِدُونَةِ بِن حمدان (سنة ١٤٧٠) منْ سنة ١٧٧ توى امارة مومراء تورون (اوطوزون) ا تركي ثم خاف احتقي ى خسد نخرج به اهدمد عاصمة بغداد الحالموصل ومنه الحابرقية 'وتورون يأمرَ مينهى . ونيُ سنة ١٤٤ ﴿ بعث إلا توروب يستةُ منه فأ قسم له بموما به فركب الغرات حتى ادًا وصل السندية تعيم عليه تورويه وخلعه وسمل عينيه فعي واتى به الع بغداده كلك سلطة فاقام وهو أعمى حق ما ي سنة اله ه به ع

وبايع تورون واحمابه يم خلج ألمتقى لابي القاس عبالدالمستكفي بالدبه كمكتفي 🖊 باید به المعتنفند و کان سستنزاً که نظل مدته غرسنة واربعة ا شهر مات في خلالا تورود (سنة ۱۲۷۱ هـ) وقدم على معز الدوكة به بوتي نفل عليدستكفي ولقَدمنذ لا يرك اليوم معز الدولة ولقَّبها خاء علياً عا والدولة. وا ماه انحسن كرَّب الدولة مِرأُمر أبدتك بالقابل وكناهم عادنا نيرز بدره المنفل دلك كمله اتقاءٌ بشرهم وخوفامه مطشهم به ٠ ثم تغيرعليم الدولة صيغاكان استكفى صاب وحوله مع الدولة ومعه ا لاعيان اقبل رجيدن من الديم فتناولايدا استنكف فظَّها نها يريدان تقبيلا تجذبا بمه ري وحبلامحامته في رقبت <del>ويضعم الدون فقادم ال</del> وقاواه ل*أمنز ل*عم الدلخ ثم سُمِل فَعَى وسُحِبِهِ المارمات، وكاردمونده سُدَّ ١٩٦٠ وُحدُفَتَهُ ٢٧٧ بطمع بالحافية مبارطيستي وخلعه سئة بالملا ووفاته سئة المللاح الم

وكان للمقندر انَّ آخ اسمالغضل ولنته ابدالقائم فلا خوه ستقى تعلقته تسمل بالمعلامة وويالسنكفى خا ف العضل واستنز فطيد لمستكني فع يظوب فها قدم معزالدولة بغذار التقواليه والخرة بالمستكفى حتى فعل به مافعل وفية مدمع الدولة للخلافة فبالعدالناس وثقب اعطيعه وأزواوا تراكملافة العباسية ادبارا في توليت ولم سوده كمفاء مدا لامرسي البية وقدكا نوا يراجعون ويؤخذ امرهم فيما كينسل واحرمة قائمة بيعية سبحة فلما كانت ايام معزالدولة زال ذبب جميعه بحث الرا كليفة لم سولم وزير اناكاند كاتب بدب أفطاعه وافراحاته لدغير مصارت الوزادة لمع الدولة يستوزرنف مديريد ، قال ابدالوثير ﴿ في حوادث منة ١٤٤٠): مكارمًا عليهاب عل غ ذمست أرالديلم كامرًا بتشيعون ويغالوه في استبيع وبعيقدوراً والعبكين وغفسوا

الحكوفة واحد في المستمقيل علم عبه وندهم باعث ديني ميهم عوالطاعة ١٠٠ في وكاله مولدا لمطبح سنة ١٠١٧ ومُعَرِّنة سنة أيمله ٠ ونح سنة ١٥٧ ما ت معزالدولة متخطرا ابنه نجتيا را لملقَّب بعدَّ الدولة خارسا ١٨ يرة وزاد امر الدولة تعَمَّعًا وَصَعَفا ثم مرحدا لمطبولا وثغُل و ثعُن ل نه وتعذرت لاك عليه فدعاه سبكتكين وهو حاجب بختيار إلا إب تجنع نغنب مدنى دفة وليسل الاولده ففعل دلمث واشهر عع نفسه بالعنوا كنة كهري مبدائداقام يدى بفتيه الخليفة نسسعاً وعشريه مشركمة فمشاتهم دمات مبدشهريه مدهم استقالته وذيه سية بايري ه و عن ارْ ضلع المطبع بويع ولده ابوالعفس عبدالكريم ولقب الطائع للم. و في الام كاردوزاك ببختيار لتبديده الدموال وتأخيره مرتباتهم نكتب الجابه عهد عصندالدولة بد ركه الدولة بد بوير سيستنفره فدض عصندا لدولة أبغداد ثم اح مجه نخيا روابئه المرزبان منه وفرخت مهله الممع عضدائدونة بختيارواتبوغ بفداد فائهُم نختيارمنها الانكريت فاوركه عصد لدولة واسره ثم فتله وعاداله بعد او. النفتن وفود الانوال واجره برايات على نفقاد والدعدية والتعليد وافر بفريد ومراد بها ذراء والدراء والدراء فعر مهم ما خربه كارز وحج است المطابع سيويد (بالحقب منه وتكويدا فيونة في منه مات عصدالدولة سنة ١٧٧ فقع مقام إبنه بطء الدولة ، وفي نته ٧٨٠ قيله رياء الدولة عيا الطائع وصب في وارن رأ يربد عليه بادام وأب رار اللوفة . ومولدالط فع سنة ١١٥ وولي سنة ٢٠١٧ ومُنع شنة ٨٨١ وما شاشة ٢٩١٩

### القاور باست

ولدسنة ٢٤٦ وتوفي سنة ٢٤٠٠

لقد تُع الته والت بي العباس حتى است مه الديم والتراك وضعفت قوى الركم حتى طمع بإ المستغلبون وامترف إله الديدي والفرنت نحوها وجوه العامين واصبح به والدولة بن عضد الدولة الدلمي بعد أن خلي للميفة العام عائماً مطلقاً لديد تعلى بيده غيراً نه خاف تورة الجنداذا علم والسنقل با لمعك نعم ير ابدأن تينصب في مقام الحدفة رحمل كون ليطيعاً ولأم والمرم ولأم والمرم والمرم المعلق المعلى ال

ولام «سميعةً حث ورخا صدّ في الام فاتعفوا على : ابي العبكن احمدن إكلّ ابن لمقتدرين المعتفد وكان بالبطيَّة [ وهي ارصه واسعة به واسط وُلعرة] فارس اليربء الدولة حؤاما ممار فقعوا علير واخروه يحركب واتى لغداؤ نبايع الناسن ومُخطب له نج بميوم المس*كن عسشرمدتهر ربطنا بهشة* كلايم فا قام بيضية اشهر سنظرني امورالدولة وأبيث عاسباب وحفظ ثم كمعب الخليفة المخلوع الطأئع لله فسنه اليه برع الدولة وكاب تدسخه في مزل منفرد فأكرمه القادر بمدوائزله في حجق مه افضل حجره ووكل به مديقهم نجدمته ومُسسَن ضيا فته بحيث لم مختلف امره بيه خدفته وخلع الابا كنطبة لم . ولحلات الم الفادر وكان حارماً مطاعة فألقى الدهيبة فإلفنوب فاطاعه الذيدكانت كهالسبطرة وكمنسة على الخلفاءا حسن الحاعة وكان موصوفا بالحلم والكرم وحبائخير والعيطاهر الافيا يتعلق بالامورا كسية فأحبدالناس وطيفا له المنعث واصلح متكثوبه الدولة ما استطاع الاحمد مسيلاً وحُسْد الذكف عنوا كما لالمشرسين با عنا تهم الله على والتمدك علي . وكان مجنًا للعلم فا صَعَدُ في نفسه وتعدالُّفُ كُنَّا بِأَ فِي اعتقاداهِ السالة ، فَقُد مِع مَا فَقُد مِن تَدْيَمُ الكُّتِبِ وحدثها . وكان الخليفة القادركتر أما عبسس لباس العامة ويخرج ينجول في دارا كسيرم بر ور تبورانها لي ويتفقدا مورالام ، ودامت له اللوفة احدى واربعيدستة وتوني بعداد عدسي وثاني سنة الأثهرن. ومات في الامر مرود الدولة (سنة ١٠٠) وانتهى امر رئاسة الامراءال ابنه الله الله الدولة . وتوفى الخليفة في ايام بعد أن عهد بالمكس من بعده ألى ولده الذي لَقِبُ القَائمُ بُأْمِ الله الأَتي خَبُرُهُ القائم بأمراب ولدسة ١٩١ وزنيسة ١٩١٠

A

كان كمليفة الق درباس فدعهد بالحلافة الحالبة اي حعف عيداله ولقّب العائم بأمرامه سنة ٢٠١ و لما كانت سنة ٢٠٠ توني القادر على ما تقدم ذكره ف<u>صی عد</u>انہ القائم واثبوسنتہ نے ادارۃ شؤدن مابقی لیمن کملک<sup>ا</sup> بیٹ العبس . وكان ورعاً مثناً له ففل وعناية بالأدب ومعرفة حسسنتر با مكتابة ولم مكن يرتفي اكثر ما يكتب من الديوان فكان تيصع في اشيات وكان مؤثر أكلعدل والانصاف يريدقضاء حاجات الناس كورى معهم مَنْ يَى هُوَلِهِم ولايضومن إى عهم ولكاثرهم على به: قال بن الأير : قال مردب عين عامر الوكس : وخلت يوع الى المخز ن فلم يبني حداد اعطاني قصة (عرض حال) فاصلوت اكمامي منه 'فقلت في نفسي الركان الحليفة الحيلازمن من حده كل فالقيم في بركة والعائم ينظر ولاأشعر فا وملتاليا مر الذم باخ اج الرقع من البركة فأخرجت أوقف علي فوقع فير بأغراض محابل عِيْمِ قَالَ لِي : يا عامِي ! ما حسبُ على هذا ؟ نقست : خوف الضجر من " فقال، لا تعد الممثل فان ما أعطيناهم معاموان شيئاً انا نحت وكلاء! .. هذه ترجمة القائم بالرالعد في نف واما تملك ملم يرد على ما كان كرميه ومن تقدم وقد كال عمره وحدثت في أيامه المور است من مور هذا اكتاب فارجع الله في توارخ الماث والازفية إن الإي . وكانت مدة خدفة اربعاً واربعين سنة وكانية انهر . وجه با فيوفة النابي ابنه ابي القام عبداله بن ممد بن القائم بأمراه . حكام ولم يكن للقائم من اعقاب فكر سواه لان ابن ابالعباس ممدأ توفي في أيم ولم يكن للقائم من اعقاب فكر سواه لان المانت حاملاً فوضعت ولد عقب له الاان احدى جواريه واسما ارجوان كانت حاملاً فوضعت

ا سستة اشهرمن مون ممدب الف ثم ولد أسمي عبدالد وكُنِيَ ابا القاسم كِيالًا العكلام عليه .

المفتدي بأمراسه

ولدسنة ١٤٩ وتوفيرنة ١٨٧ -

مان القائم المرائد بعداً ن عهد الكافي القاسم عدائد بم مربن القائم . ولقب المقتدي بأمرائد : ولاست سنة لله يه هو وعره ثماني عشرة سنة . فا لعرف الم عمران بغداد وخدمة الدمة فكانت ايامه ايم خير كسعة وعظمت في عهد الخدفة اكثر ما كانت قبله وبنى في بغداد عدة محال مه منه مالايز ال عامراً حتى اليوم ك

وامر بنغي المفنيات والمفدات من بغداد وبيع دورهن فنفين وكان المنت دن يغلونا ربما دخل بعفهم الحم غير مؤتزر فأمر بالاتزار والمنت بر . وأمريقع اباج الليوك ومنع الناس من العبه بم حفظاتم المصونات في الخدور من اطلاع اورك عيهن . ومنع من اجراء ماء الحاكات الحدونات في الخدور من اطلاع اورك عيهن . ومنع المدحين أن محيلوا في زواتهم الى وجلة والزم اربابي محفر آبر اللياه . ومنع الملاحين أن محيلوا في زواتهم الرجال والنب عمم معين . وكان قوي النف عظيم الهة معتبل المناس وودوا لوله ال عمره فائم مكم تستع شدة منة وكان آبه المرسين . ولادة ووفاته ببغداد .

المستظهر باس

لما توني المقتدي بامرابر أحضر ولده الوالعبكس المحد لمستظهر بابد وهوولي في الما عثرة سنة وشهران ،وألثى الأعلم موثر وبا يعد من حضر ولدمن العرست عشرة سنة وشهران ،وألثى لدالامر على ما كان لابيد و مبده ، اما انحلاقد فكان ممدوم اقل معاحب

<sup>-</sup> ولدسنة ٧٠٠ ووني سنة ١٠٥ -

الكامل: كان المستنظير كين اى نب كريم المضلاق مجب اصفاع نناس ويفعل الخير وي رع اليا عمال البر والمثومات مشكور المسعى الديرة كمرمة تُطلبه الله دكانَ لشير الوثوق مِن يوليه غير مصغ الحاسعاية ساع والمعتفت لحافوك واش ولم كيرف عنه التلون أوانحدل لعزم ما قوال صىبا يعراض: وهذه من احسن خصال الرم فان الملك او الأمر اذا ضعفت لم ثقته برجالة لمعب فيبالناسن وسلكوا بهكل مستعث ولم ثبق له ارادة بعزم برا على المهمات وكيف كينص الوزير اوالمستشار في خدمة مولاه وهو ليعتقد أن كلمة من عدو اووك ية من حكسد تزال منزلته وتذهب باخلاصه وجدُ مِعلى • على أنَّ هذه الحسنة رما القلبت سيئة اذا لم يتخذا كيلمة في سأن فان حكا الدم كالسبني لم اذا وثق أن يُعْرِغ ثقة كوليستنيم الل صاحب بجيث لاستظر ي شيئ يُرِد عنه ، بل لابد لمن ولي من اموران سن جاساً أن كون مشديد الثقة في غيراطمينان مسيرائذً في غيراسترابة ، والانلاتم له امر . وكان المستظهر عارفا بالارب والاث والشعر وله توقيعات لأيقابه فيرا حد تدل عن فضل غرير رصروا عن . وباسم أكف العلامة لغزالي ا ي تر من التُعرف منزلة المتركم في مدرب قال.

ازلاب عرشه المود في المقلب عام المدالة الما معددة الله يسم الوداع بدأ وكانت خدونه المدن في مهوى الهوى قدوه الموائن في مهوى الهوى قدوه وكانت خدفنه اربعا فرائن أنهم وعشري بيعاً وعات بناد و لانت خدفنه اربعا وعشري بيعاً ومات بناد و لانت خدفنه اربعون عاماً وستة اشهر و دُفن أع مجرة له كال بالغلا وقد عهد با فلافة من بعده الى ولده الفضل المعقب بالمسترث بالد و وكان المسترث بالد وكان المسترث بالد وكان المسترث بالمد شهما حيماً عالمن كيم و معيد الهة فصيحاً بيعاً حجد النوفيعات وهي واسم الفضل وكنية الون صور الدام ارتكب

معرفظ ذهبياته وأخَّر دولة بعدتقدا ودانك المرباط مدر المعقلولية يبعوهم بخطباء ويقرنوا باسائهم اسلايدعو بغطباء للخليفة منهريقونوا مع اسم المسم الكر قو الدي هو ابعد مديرا، ويُنقَدُّ معكم المالي المنت في عم المسترشيم الحنوفة العملية أنه اصبح الكم فيط ارجليه احدهما الوازع السينسي وهوصاصراكل والعقد والامر والنهي فيثؤوه الدولة واضها وخارج وكارسيئ ميرالدمراء ثم صارمه أسنيتا يه هده الامارة كينف ملك اوسيه ، والثاني وهوصاحب الأيم الدني ثبايع وتعرص عليا لامورقس عرض عع الاول خيرى فيها رأيه وهوانحليفة ، فكأنه الدولة في ذلك الوهدييه سُلطتيه: نظرية وتغينية ، فالنظرية يتولاها الخليفة والشفندة يتولاها اعلك اوالده اداوامير الامراء وكابد المعاصر الخليفة المسترشد ببد هوالسعه يمسسعوه ابهس ش، بدالبارسد سراسبجةي ومقره في حمذان ، زار منداد فاكرم المسترشد ثم ان افليفة شعر بخيانة جماعة مدالدمراء فارادعقابهم مَنْ وَا المَالِسِكَ ن مسعود فيطلهم بخليفة مَهْ فأ بِي ردُّهم الير نحيثت بينها النغرة والوحشة وس فراكسك للمعود الاهمذابه فلا استقراع علم الحليفة ان مسعوداً ليستنعدلقتا له فتمهز هوأيفناً وجاءته دمس ومن لاأا الذيه انضموا الممسعود بيرضون عيه لحاعتهم ويستأ منونه فأكنهم كحليفة وحفروا فاكرمهم وخرجج من بغداد بجيش يريدنيه أاستدادا لسدق وسلعود إنقيل وحبل أولئت العراء في الميمة وزحف عليه استعص للمعود فتلاقيا بموضع يقلمه دايمرج فهاحمالقتالانخازوا لاالسعك لمسعودواكتأددا حول مساكر الخييفة المبترث، وهو ثابت في مقره والهزم عكره فأخذ فَأُ نُرُلُ فِي خَيِمَ وَتُرْدِدَتُ بِينَهُ وِبِيدُ لِمِنْ الرَّبِينِ مَا عَيْمَالُهُ يَؤُدِّمُ المُلْيِفَةُ وأنه لَا بِعُود يَمِيعُ العَسِيرُ لِ

وأك لايخرج من داره ورمني كنيفة وعزم ع الرجوع الإبنداد فيض عليمباعة مه فرقة نشم البالمنة فقتنوه ومتعوجه وذنب عج باب مراغة لاركبروه به مسعوداً كا دقد اخذه معاحتمانتهما يط فذفنه احل مراغة عندهم · ولم د مولدالمسترشدسنة ١٨٥ وخلافة سنة ٥١٥ وتعتارسنة ٥٠٩ أو ومخطية الذي اودى به هوا عمّاده عع جماعة خانوه اولاً نخانوه كا نيل ثم خروج مدينداد يقود حيث رفي مرحدر به أبه يوم قائداً ببتماعيم فيشهمذامن له ملاقتة المسترشد كتيه السله يصعودالا رئيس الشخة ببغداد أبيباي ابدالمسترشد وكاب ولي عهده واسر المنصور وكنيتر ابوجعغ ولغب الاستديم . فنويع في تغداد ع شروط كتب سلكان مسعود ع بخطيده وصلفعل وحى أنه متى جنَّد حندا المحاوم للقاءاصة مدامحاب لسعه بهرسف فقد وجب خلع ، فع تطن ابام من وقع نغور بينها نتهيأ الأشد لفتك فظغره مستعصه معم مسعود فزحف ع مبذاد مَا مرها متى دمنه وفر الخليفة الإشدال المومن ومن الح اصغها ن فاقام براحتی تُمتن ، مولدهسنته ، ه وخدفتهسته ٥٠٠ وخلع سنة ٧٠٠ وتمثل سنة ٧٠٥ هر تُعَلِّل باصغ لا بعِص هُوم للخُلِق منه لانه لم كيه يستغر" في مكار ودُفن لظاهرها في شريستان .

المقتغى لأمراست

- ولدسته ۱۸۹ وترفیسته ۵۵۰ه -

لما خُعِ الأثرباب است راكسعا تسسعود جاعة من عيا تانعداد خي يصع أن بي الخدولة فا تفقوا على اي عبداله بن المستنظه فدعاب فحفر وأكرم ملك واسترط عب ما كان يستر لحرع غيره فبايع الثاندي ، توى المعافلة هجه وهو الهجداله محدب المستنظم بالا احدب المقتدي ، توى المحدونة هجه على ما علمت من الوهن والضعف ودُسك سسنة ، يه ه مجبل لا يترك سيباً



جبأ مداحيات تقوية منكه الاتعندير وويدابري هوالسلط سعود الإ اوغيره بعداوة مخسع ما لا كثيراً وقوة ومسلاحاً حتى كانت سنة الها ه وبل توني مريع ومسعود بهمذان علم يتعن خبره بالخليفة للمقتفيحتى كارثورة بوكد فاستولى عا دارهسده بمسعود ببغداد وتسفطامحام واعوائه مدانسلجوقيين وغيهم وضبط امواله وامربايد يراودني المرود ما نے بیوٹھ دمیت اسے مصہ مہ الخر فا رمیہ مقدار غیرہے وہ نغرالناں الليغة لمنكرن في السيعة للمستينية مارأوه . وشمَّر الخليفة عن س عدايد فاستقل بالمكرف مقهركن مزاح لرعيه ، وكا ن من العال ذ*وي الأي والعقل والدهاء وهواول من اسستب*د مدمنوك العراق منغردأ عيس عصه يكويهم مداول ايام الديم اله ايامي . واول حليفة تمكير مهر ا فندفة وحكم عا عسكره واحمأله مدحيه تحكم المهيث عا بخلفاء مهر عهد لمستنفر' لا ايام . إلا الدكوب لمعتفند – فالاابرا لآير – • وكابر المقتني سنجاعة مقدامة مباسشرة تبحروب بنفسه وكالديبذل الاموال لعكمية لامى بالدخبار في جميع البيود حتى كابرلا يعنة من ييئ . وهوموض بابيم واكرم والعدل وخسب الربرة ، وكانت مدة خلافته اربعاً وعيض برسنة وثموثة اثهر مكفت لهملافة مها ثماني سنيد مبيقاة السبعه رسعود المسلجوقي . وعهدالا ابنه ليسف المنقب المستنجدات

المستنحد بات

- ولدرنة ٥٠٠ وتوني نت ٥٠٠ ه - ولدرنة ٥٠٠ ه البالمنطع المستنجد بالدراند بن المستنظر بالله ولي المدولة عبط الحامل و من و ابيد (سنة ٥٠٠) فست رسيرته وضبط الدولة ضبط الحامل واول ما بدأ أنه ازال المكوس ورفع عن الناس العرائب حتى لم يترسف في العراق شيئًا منها . وكارد مه احسن كلفاء سيرة مع

الرعية عادلا فيهم كثيرالرفق بهم سديدا عيرا صالعيث والف و والسعاية بالناس : كيذكر أنه سبن ال نا كان ليسعى بالناس فاطال صبير فين بعض المعابد المختصين بحدمته وبذل عند عشرة آلاف ديار فقال : انا اعطيك عشرة آلاف ديار فقال : انا اعطيك عشرة آلاف ديار وقيم لي الله فا أغر مثله لاكف شره عن الناس ولم يطلقه . وقبين عبر قاض بيرف بابن المرقم كان سيخ المسلك وقيمت لدا نذ اخذ ا موالا كثيرة من بعض كرعية فعنا در امواله ورد المناس ما اخذ ، منهم ولكنذ السب و تركيب المعمد الساوة لا كتبه فاحق من وسكن القامي وحب وسب مله منهمة حتى احتدت يده الاكتبه فاحق من في الموان العبيا وكنا ب اخوان العبينا ومن يش كلها ، فهي وصمة في تاريخ حياته سوداد ، حكم احدكا والحران العبينا ومن يش كلها ، فهي وصمة في تاريخ حياته سوداد ، حكم احدكا والحران العبينا ومن يش كلها ، فهي وصمة في تاريخ حياته صوداد ، حكم احدكا والحران العبينا ومن شن المنس في المستخد لضعفه فا زالوا به متى المضوه والحلوا والمنات فلم عليوه متى مامت فا علوا وفاته ،

رنج البيلة التي مات بإ المستندايد بوبع ابن ابوم كرسن وكقب المستغيئ با مرائد فغ قد الوالا كثيرة وهذا في ايم حذو إبيه وكان حلية حد أ قليل المعاقبة عع الذنوب محبة المعفد والصفح حن المذنبين كريم اليد صفت له المدنوة تسبع سنين وسيعة اشهر ولا يُذكر له في الريد ولدئة ٥٠٥ ه .

#### النا صر لدین اسپ

- ولدكنة ٥٠٠ وتوفيكنة ٥٠٠ ج. كن

وبوبع بالكرفة بعدمون المستنفيق بأمرانه ولده ابوالعباس ممدن لمرتش بن المستنبر بن المقدر بن المقدر بن المعتقد المعتقد بن المعتقد النا متركبي الله ابن المنقور بن محدب عبدله بن عباس ، ولقب احمد النا متركبي الله ودين المنتقور بن محدب عبدله بن عباس ، ولقب احمد النا متركبي الله ودين المنتقد بن المنتقد النا متركبي الله ودين المنتقد النا متركبي النا متركبي المنتقد النا متركبي المتنقد النا متركب المتناكب المتنقد النا متركب المتناكب المت

مذيع منة ٥٧٥ فلا تعدف لمات ايام حتى الله لم ين الحفافة من بي لعبار الحولُ من مدةً . وكا ن مشديدالسيمة واهيةٌ خيراً كؤدنالملا الاانه رجا تشد دنی بعین الامورفشید ای انظر والمؤرخ کاری ما عَبْ عنه لانه لم كيه مستقيم الطوار فبينما تراه مولعاً بالمصلحة العام يفتتح د ور الفيافة الناس أوالمحاج و يطلق الكوس ويرفع عن لناس الفرائب والمنظام ويتفقد مشؤونهم مختفيا في الحنا دس الأجية يجوب المنا زل ويجول في الثوارع العامة أمه زقة مرتدياً جدباب موتي وشيخ اوغريب أدابث تراه قدأغل تدك الدور وأعاد تندمه العزائب وانعرفت حمته اى الهو واللعب برمي البندور والاثنتنال بالطيور والعنابة لبراديوت الغتوّة 1 المستة المردنة اليم بكم الثباً نات يُمدُها المعارعون واحدها تبَّان وليس بعربي] وبغال المهموالذي كاتبالتثر وأطمعهم في البلاد لرسبب ما كان جينه وبين خوارزم ش مال مطان مميد من العدادة الميشنن خوارزم ت وبهم عن قصدالعراق ! و لأن مع ولعك لكورك تعلخة عار ثشيحت بإصليفته وقدشين فيالمؤرخون ورأوا أنالعم شيهظ اليه ٠ و كانت خلافته سستاً واربعين سنة واحده مرشوا لايومين ، وفي آخرعره ذهبت احدى حينيد وخدعف بعران نية وُفلج مُبطِئت جَرِكنَهُ تُعَاشِهُ سسني تم اصابة ووسنطاريا خات رحمانه ولدمالعم نحوسيهكنته

وولي بعده ابنه ابرنع محد الملقب الظاهم نامراه و كانت ايام في عفر الخلخ الناهم في معرفة المنافع الناهم في معرفة المنافع الناهم في الناهم في الناهم ال

ع عكس ابيد مستقياً ممباً سمير المعولهكوس التي كان قدومنو والده وخفف الموادين بعض رعيته واخ ج المسجونين ومنع جكوسة المرّاس وخفف الموادين بمنطل وكانوا كيتون بمنفاء كل يدوربي الناس مدائديث فأ عفاهم من هذا . ولم تلل مدند . ولدسنة ١٧٥ و حكم سنة ١٠٠ وما تاسنة ١٥٠ ومدة كم يست تمهم

#### المستنعر بالله

- ولاسنة ٥٨٠ وتوفيكنة ٢٤٩ -

البنيان افضل ما كُنِّد به الذَكر ودسيما اذا كان اثراً نافعاً كمَد ينة ا ومكين مُحمّة او بنادٍ عظيم يأوي اليه المحاويج المستشغى تيطيّب فيه اصى بالعاهات والأرض اوما ضارعه م*نالابنية* النافعة وحسسيك من ادلثنا أن مها **حبرهذه الترحة وه**و ابوجعة المنصورين الظاهرين الماصر المتقيد بالمستنصر ابعد عاش كغيره من انحلفاء المجيم كالمحسنين منهم لانه كان عاقلاً عادلاً محياً للحق ولكنهم اذاكر مست الدجيان وأنكرت الالحلال الرحان ذهب ذكر اوسك افلفاء و آثار مدرّسة عظمة أقبت في بغداد ودُعبت المستنفريّ فهي ترشيهمم آثار منام المركبي المرسامة الاستعمادي المشعرة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المعال محمود للصورة الم على مُعدد مرَّ حَمَا المستنع المستنع الله و من الأوقاف سينًا لير أ وأقام إل الدلمياء والصيا ولم ومكت متيخ والم حتى كلهت في الهمطلة من الات ع والزخرفة و ما فها من رجال العلوم الدينية والفنون الدنيوية وهياليم مهلة ثكار تعفوآ إرعا وقدأصع قسم منها وارأ للكس وآخر مليناً وآخر تهوة تعرف بيط اشل ، كانت سرة المستعجمدة سيرة أبيه . وكان جده الناصر كيبه وسيميه القامي لوفرة عُقله . ونكهرنا بيغع العقل والفضل والاعمال منتقضة والدولة وأهبةالخالب

وفي اياً م قويت شوكم فبيلة المغول التذية (دعه شأن كلهور حكيز خارسة هم هم و و اصلا مه جنوبي سيبريا) فاستولوا ع طوكثير مدا لمملك الآلية من الرشكوا عن طوكثير مدا لمملك الآلية حتى ارشكوا بيضور و فعواء فارشكوا بيضور و فعواء فارشكوا بيضور و فعواء في وكانت مدة خلافته سبع عشرة حتيرة سنة إلاثرد أ واقامته بغداد وفي و وفن و دفن و

# المستعمر باسم - ولائة ١٠٠٥ - ولائة ١٠٠٠ -

التيميع الدولة العباسية حين من الدهم كان فيلكليفة يقنع با متعوك واراكع عاصم في فلا يرى الى تعك الأمنية من سيل . ذلك بعد أن ملكوا البعو و وك دوا العباد وامندت سعطتهر وعظت سعطنهم . وتكنّ الدول في رأي بيض الباحثين من علاء مدحتاع كالدناسيّ اذا ادركه الهرم لم تنجع في د الله الورواء ، قال ابه خدوك : « ٠٠ واذا كالدالهم لمبيعيةً في الدولة كالدحدوثه مثابة حدوشام مورالطبيعية كما تحدث الهم أي الما والحلون والهرم مدا لدمرا حدا لمزمئة التى يويكه دواؤه ولوارتفا فه كما انه طسى والامور الطبيعية لاتشدل . . وربا يحدث عنداً خالدول في توهم أبههم قدارتغ عنها ويومصه ذبالا ايماضة الخبود كمايقونج الذيل لمشتعل فا نه عندمقا ربة الطفائم يعصه إيما ضة توهم الط استعلى وهي لطفاه ٠٠٠ ائته امر أيمنفاء العباسيين الى السابع والشوثين منهم وهوآ خرهم فحي القطرالعراتي: ابرأحد عداله ولقبه المستعصم به المستنصر بالله. بويع بعد دفاة ابير با تفا مر آراء رجال الدولة ا و وررائه عليه (سنة ٠٠٠ هـ) فيما ولي بخيرفة كايدميك الضعف والوهن والانقيادل الهو

والعكوف عع الدو فألقى زمام الملث اله الدمراء والقوّاد ما عتمديج في اكرالزون ع وزيره مؤيدالدين ابن العلمعي وكان يتشبع للعلوبين • وقد لمت مهترم م ستنصر البقة أن المغول عظم امرهم وضيف شرهم فاش ربعظ لنفين عع المستنعم أن تخذ الحيلة لدرد هماتهم وأبديُعدميث يقوى بعليهم فغلبت عليه غفلته ففال ١٠١١ م هوكود لايطم لمون با فراحي مه دارمكتم وهم كيتغون مني بأن اترك لهم البلاد ويَدُعوا لي بغداد وهي كفيني!.. والغوراء فتنة حدثت في نفداد بيه رجال السنة والسنيعة العلوسي وهذا مرصد قدم في الأسمام ولدمنذ تَوقَّ اللهُ سَيَّمُ مَثْمًا المعْلِيرَةُ مَا مَارْ فريقٍ من ا هوا توكسوم يرون العلياً ا جدر بالحلافة بعداب عمد ثم السيع ذموا فرق بعد زَمَن فكا ن في المسلمن الداء الذي لايسم والعلم التي لاتشفى وهوحتياليوم سنبطح فكتوأ لمسلمين الاعظم وعلة تفأقهم ومنث نزاعهم وحكماءُ الغريفين والبون عع اصلاح ذالتالبين ولأاراه يوثّقون اليه إلا بعد أن لا يبغى غيرالندم والأمل الكمبر بزوال تعطالشنشئة معقود بناصة دورالعيرا ورث والفنون فاذا اشتغل فنها المسلمون وعرفوا حقائق الادمان والسبراغور السيكت والاحتماع كالالهم مرافغ راج وتكنني اقول

فيا داره با كيف إن م اره قرب وكن دون ذلك اهواله وجارت السينة في هذه الفتنة ع اخوا لم من لتبعة فانتهيت بيوته وسفكت دما وَ ها و ذلك بتحريض اي بكر ابن الخليفة وليف الابرا و الكارهيد لابد المعلقي لوزير و المهر من الخليفة ضعف اوا غضاء التار في قعب وزيه مؤيد الديد ابد العلقي مراص حقد كانت كانت والمداد للنولد لا المناب الحوالة مع الشيعة مد الكوارث منتب الى تا لد المغولد وها

هولدك حفيد حنكيزخا به كعلم يضعف انكيفة وهوّن علما مراحتدول بغداد وتصب وكعده بالدعانة ع خليفته . فر حف هولاكو نحدوجه يقود حث عرماً مالتة ودُبك منة ٥٥٥ ه . وفرحت النعب كر انحليفة ثم انهزمت ونزلهولاكوع بغداد مده ائانيا لشرق وانتشوكره في مجيع ج<sub>وا ترك</sub> · فقدم عليه الوزيرا بالعلقى فتوثورمنه لنفسه دعا و الى الخليفة المستعصم وقال الهرهولاكو يبقيك في الحلالة كمافعوب مطالرهم ويريد اله يزوج البنة مدا بنك ابي بكر وحشن لمالخ وج الاهو كوفوج اليهلمستعفم في جميع من اكابر امحاب فانزل في خيمة ثماستدع لونرُهُ فَوْلاً ؟ والاماش فاجتمع هناك حمير كساوات بغداد والمدرسوس معلاد معا تكالوا امربهم هومذكو خامت فاحاطت فيدالعسكر وقتلوا عدا فزهم وألقي كمليغة حياً حتى ولهم عع مواضح موموال والدفائن ثم قتلوه ودخوا بغيراد فأعمله السيف فيل فدام بمقتل بإ القتل والهب نحو` اربعيد يوماً و أحرُيْرُمْماً فيرامه كبشائعلم وانتاري وهتيم كثيراؤمه الوبنية الثامخة والقصورالعلق تمانودي • ومحنت انخيفة المستعصم بمه انقوضت الدولة العبكسية في العراقد وعدة حلم ضلفائه ٧٧ خليفة ومدة ثملكم مكنة ١٠٤ ال منظم من المستعمة ٢٠٠ ه ودام لهم المدك يصنعو وكدر ٢٠٠ سنة والمُعك لله لانيه وركم .

انغرضت دولة بي هعباس في معراق وانحت آكارها فلم يطن مراحبار الغرضت دولة بي هعباس في معراق وانحت آكارها فلم يطن مراحبه في غيرنتيف وثعوت اليالقالم المحديد للهرت في معر بوفود اليالقالم المحديد للهراء النالناحرب المستضيئ العباستين على المعدك الظاهم سيرس المدوداري

احدموك دولة الماليمك في معر ٠٠ وكان ابوالقام هذا غالبًا عندمدت واتعة بغذاد فنجا مبشرها واثبت نسببالعيسي لدىالملمك ايضح بعراما م صح واليماء واركام الدولة فع في بالظام لانه وحده قوة جديدة كملكم: ولا يُغي أن المسلمين لا ينظرون ان الملوك بعيد الرضى والحضوع الوادا تحرنوا الاانعابهم لسيكية لقبأ وبنيأ كالخليغة اوامرا لمؤمني وهناسقب لايرزه الدام ما بالنسب الثابت كالعلوبيد والعبكسيد وأشكهم. فلا ظغرا بمدك الظاهم بالحليفة العبلى جحيجالناس واعلن فيهمأن أولته اصبحت دولة ثابتة كوكس بانت بإاى دولة العباكسين وبايو اباالقاسم العباسي وكيِّت المستنصر وكذبك بابع اركان دولة الملاك الظاهر وخطب باسم ع المنابر وتُعَشَى النَّقود وللقلع وأقيت له المنطاح وانزلغ دارنجمة وذيكسنت ٥٠٩ فهواول الخلفاء العباسيين في الديار العرية ولم يكه له ولالمه بعده اثر أيذكر لانهم اناكان لم مدى فة الأم والابهة والحلبة والمحيدلم أم ينظروا في شيئ مدشؤو به الدولة في مندفة كاذبة ومُلك وهي ودام لهم ذه ي معام الله من أنه منهم خسة عشر معل ع مدما م وهذه خلامة الحباهم اعتدت فإعا تاريخ الردوي:

ا المستنعر = ابوالغام احدبه الميالؤمنية الظاهم العبلي، بوبياسة ٢٠٩ ومبرز له المعين الظاهم البندقداري جيث رحف به الالعواقد لاستر وادبغاو في رب النتر فانهزم جيث وفقدهو ولم نعيم ضره ودلاي من من في رب النتر فانهزم جيث وفقدهو ولم نعيم باحدبه للمستظهر فلم فلم والحاكم بأمراله = ابوالعباس احدبه على بها حدبه للمستظهر فلم منا من المعالم المع

الآو

بعرست ٥٠١ ه فدُنن ﴿ 🚓 ٠

المستكفي بأ مرانه = ابوارسع سعيامه به همد الكائم ، بويع ببدوفاة ابيد سنة ١٠٠ و توني بقوص سنة ١٠٠ هو ومولده سنة ١٠٠ وقامه ابيد سنة ١٠٠ و ومولده سنة ١٠٠ وها المعمد منة ١٠٠ وها المعمد منة ١٠٠ وها سنة المواقع المعمد الموت ، ويبلغ المني بلفوت ، الى يقول ابدالوردي أي تاريخ : « مثني يعيد مدبالموت ، ويبلغ المني بلفوت ، الى يموت المرابط المني بلفوت ، ولي مجر و الخطب ، فلم المدل لعريم ، ولي مجر و الخطب ، فلم المدل لعريم ، ولي المرابط ا

الواثود باله = ابوا سحاح ابراهيم ابدا خي لمستكني ، بويع بعد موت المستكني . بويع بعد موت المستكني . بديه نوت سنة المستكني سنة وا با ما . .

• الحاكم بامرمه ( يمناني ) = ابوالعباس احمد رالمستكفي بمد بدالحاكم ( يعول ) • ابوالعباس الحمد رالمستكفي بمد بدالحاكم ( يعول ) • المويع أن المحرم مدسنة ما و وثوني سنتر به ولا هو .

» المستغندباند = ابوبكر بدالمستكفي . بويع بهد مداخيركا كم الماني ? سنة ١٠٧ وثون سنة ١٠٧ ه ،

۷ المتوکل عماله = العصاله ممدید المعتضد ، بویع شته به ۷ و توفی ۷ و المتحت به ۱۹ و توفی ۷ و توفی ۱ مدید المتحت به المتحت المت

سنة ٨٠٨ وخلف اولاداً كثيرب قيلانهم نحوا لمئية · ٨ المستعيدبه، = ابوالفض بالمتوكل · بويع بهدم أبيرنة ٨٨ وتوفيب ﴿ سنة ٧٧٨ هـ

المعتضد بهم دشنی ی ابوالفتح وا و د برا لمتوکل به لمعتضد (۷۰۷) . بونج //
 بعد ا منی المستعید سنة ۷۷۷ و تونی سنة ۸۲۵ هر .

المستفدسة مه (اثناني) = ابوالرسي كيماء به المتوكل وبع بوج مه مه المستفدسة مه مه وتوني سنة مه مه مه المستفدسة مه مه وتوني سنة مه مه مه المتوكل ويع بلغية المستكفي الما القائم بامراله = ابوالبقاء حمق به المتوكل وقع خدف سيه وبليلات النائي سنة مه فا قام شهراً واثني عشريونا ووقع خدف سيه وبليلات الكشرف سعصه مع فذهب الاكترك رية فا قام به متى ما يمناه المحيد المركز وسع به المنوكل مع بعريع بعدانطف الحيم الفائم بعد الاكترك ربة سنة مه مه مما من معلى أسنة مه هم و العالم و من معلى أسنة مه هم و الوالوز عبدالعزر به بعيم سنة مه المه كل المتوكل عالم و الوالوز عبدالعزر به بعيم سنة مه المنافق المنه و المنافق المنافق المنه و المنافق ا

/ ۱۶ المستسلط به و ابوالعبد معقد بعالِعزيه و بويولبدا بيسوكل الثاني سنة ۷۱۷ و توني سنة ۷۰۷ ه .

۱۵ المتوكل عمالد (مين) = مردبد ليعقب المستمسك ، بويع لعديد المستم ۱۵ ه و إبام افنتج السلطان عمم احد معوطيد كل عثمان المنتخب

مر هذا في ذكرهم بتابع مفعل فيصط المستعيد البرث و المبدية مبودان م ومع سنة عه فاستا مدالمتوكل الأثار المنوية وهي الرابة والسيف وابر دة ومفاتيح الرميد الشريفيه ، واخذه معدال القسطنطينية بعداله تنازل لا لمتوكل عه المكونة ، واصبح كمل سعط ن عنه في ميقب المحير بالحدوثة وامارة المؤففية منذ ولك الحبد فا صتعت لهم السلطة الدينية والسلطة الدنيوية ، واندم المتوكل في القسطنطينية مدة تم عاد الم معر فات سنة ماه هو وهو تم المعلوم عليم وهو تم المعلوم عليم المعلوم عليم المعلوم عليم المعلوم عليم المعلوم عليم المعلوم عليم المعلوم المعلوم عليم المعلوم المع

# نوأُمَيَّت في الانير [ دخول ]

علمتة مكبرة من إلدولة العبكية أن مؤسسة لا كأس ني أبلسلم ضرب المموين في كثرق صريةً لا بعداً شيعن الحليفة العيلي لاول أنتقاماً من من الأسرة الياكمة بما كان سي عام معاوية وبنيه منالثأ راتعدم ورعية وراء تولم دكندف بمحلالعبكية بحيث لتطلوثنم علخاجح به عمير من ألامية اوروان بلد ذلك · وقد نفر ق الناجون من غل وكلب من عني الموسين والمروانيين فيافني الحاوض كحارضهم عبلزحن لادل لمروف بالداخل وهوالذي ركب ارخطار وقعدب والاندلس فأسدى فيغ علمت وولة خفقت عديم ٢٧٠ عاما وانتش مدنية والموا ومناعاته من كان أبن القارة الدورية بعلى إم بالس كاليفي لوريودا الدي والمعري الى باريز ولندره ولوزان ومونيخ اليوم • يبتدئ تاريخ هذه لدولة في للزب من لله ٨٨٨ هو وهي منة أمارة عبار حمن أل ول على قراطبة وينتهي منة ١٠٠ وهي كنة اليي ضلع فريهً المرخلفاءُ برهمت م مجمد وتغرقت البعودمن بعده فاستقلى وال بما ولي على استى اصاب دولة آل عبس في آخرم عن . وقد خرجت اله مارة من الدي العنين في اثناء تملكهم مدة سيوسنين وثمانية اشهر صمرني رجال من لفالحمين نذكرهم ايث داند ميلد ترعية سليان من ككم الهوي ، ثم عالم ت الدين امية فعرتطن المهم وؤنه بيؤلمني أن أنتزم جانب الإيجازا ني بجث من تراح معوك هذه الدولة والتلحفارل العجيبة والذكر المحيد غيرأن الميال بفيق عن الاكاب وأالاطالة فأكتعي بالتداب مؤرخينا واهوا بحث وأنظراها قب من على ثنا العرم أى وضع كتابت بيريغيم احراء مى رخاص سليونة وجبع ما تغرف نج الكتب العربية والأنجية مناخاره نهي الخدمة "المليلة والمعل النافع أثاب اله مديقوم به خيراً"

## عب الرحمن الداخل - ولدسنة ١١٧ وتوفيمسنة ١٧٣هـ -

مَعَ المسلم ف مورد الوركس و احدت تشاقب عم ولوتم من قبل دولة الوموسي في *الشّع اولاً* عانهم فاستد الانكسوك أأم ت وُون وظهرت سيم في اوائر القون المنافي اللاق ثوراد را مطابات كان اراؤهم تعالمون على ما عكمتم علوم الحاك سنهم نتغرق من كامنهم في سودام وملك سوالد رعى عَدم بيانم) والن منى زات من المدي السوّدة د آن عبری امر من عولت مول می امن کدعی امالاهمان مادية برهام بدعدالدك برادن ر خسسینه (۱) س وشق ومان از رهو منيرال ي سن في جرك المرواهل مقه ماحل وامام في قرية ع الغرات نشعة الحيل فادى للعم الددغال عنى أُمِن فقصدالمزب ضبخ افريقيَّ فالرُّ. عالَ رجليه ميم علم به وهو مسد عبدالرحميم (١) كذا في السام المغرب لوم عذارى ج ع مي ١٩

عرْم الى مكنا سة وقدلقة مولاه مدر سفقة وجواع المدقد لمبرك مدا غن له تعرف بالم الوسع . ولم قطب لم الوى سقة منهم عاكر موه ميه عرفوا صلته مهم وليث مدة مكاتب الدموسية وإهل الوندلس يعلمهم بعدوم ويدعوهم الع برر أورد و الهم فأجابوه و كيروا الدمركبا فيرجامة مدكرتهم فا لميوه مل دتهم واخذوه وعادوا ا) موندل فأرسى مم كرك ني الملكب (وزنك في كر رسم الدول من ١٤٨ م) ثم انتقارا الميلية وركا الزلمة فعم مهم والى الاندلى ليهف سطيد العدانورى وكاسفائها مقرطة سواحي لمسطنة فأضوري فنال سيرع كره و مدالتن حول عبدالعمريم معاوية الته بظغ عدالهم فدض قرلمية واستمري وبنايا القصر والم عدى ما عد مع عات دوافاه عدد كبيرمهموسه داريدع المنصور المسلى وتظهرانه لاعل المزوج مه لى عة ملوك العنكيم في (مواق فلمدأت من تطعف العناسة والحان الناس الي واحبو و لعدله ورأفت والمهم هل العم والمرفة بروب وله شعر ، و مصفه صاحب الياللمرا فَعَالَ إِذِ الْطَيِّ صَعْمَ ! طُولِلِ القِدِي أَصِهِبِ ، أَعُورٍ مُغَيْفَ مارضیه، بوجه منی، ته ضغیرتان ۱۰ و فایدالمنصور طقه بعترويش، وكيِّب الداش لازادل مدوش الازكران دروك

ه امية ، وقال ابدالوثير في نعته : ١٠٠٠ وكان لائ تحراهم عالماً عازماً سريم المن في قطب الخارجيد علم لا يُلال إحة ولال كن ال دعة ولايط الومورا) غيره ولوسفروني الدمور برأيه ؛ شجاعاً مقداما ميدلينور شديدا كذر، ی ٔ حواداً ، مکثر لسب السیاحی ، نقاسی بالمنصور نے وندر وحداثه وضط الملكة عدد في الرصافة مع لحمة اول تروله بالرصافة رأى في كلة منع دة فها حت محدة وتذكر ولمنفقا "مبدَّدَت لمنا و "عا الرصافة نخلةً " شاءت بايض لمرَّب عن عبرالمنجل مقدي مين فالتوب والنوى وطول التنا في عن بني وعن مح ت من ما من المن و على من مند فالموضاء وللتأى سلو - عندف غوادد المرن مي مرا الدي مستح وسترى ما لوبل ترفي الداخل بقرطمة و وفن بقوها . وظه دخوله عا الوندلس وفو المعنى وتربها في موم نقرطة معم الده ي مهنة ١٨٨ ه ومدة معرفة عهدة واربع أثهرونها وعقد Portosion. ou العرب لوسيه هر المحت المحت المرس بعني المدم للعفي المحت المح وطوى السدعه عفوني غضر تحدر السهرسننا فافترقها وحسى باختا عناسون تقطى تدقيض امع بالغراق عليسا

### هسشام به عبدالرحن داسنته ۱۲۹ وترناسنته ۸۰۰

لم كين هذم اكر ولد عبدالرص الداخل قان عبان اكبرمنه وكن المالات يتوسم نيمالا واحة والوصَّطِيرَعُ في احرابُ في فريداليه فيل في ولما توفي عبالرحن كان هم عاردة متولية ل واخره لليان المدليدة وكاسروم المرامف وتخيد الماه هاما عا تقديم واله له ولها الح المشا معداله ومرف الملسى فأم د قرطة عند موت والده فحد والسعة له م ولت الديره وه عره عم لية ية أيا ، فيوم عند ١٧٢ هر مع مراعوه المعالم ا جناءه وقصدقرطة مملقاً لدهم فانضم الم اعرض عداله فخرج هرم اليها كسير فالمنفي كبياء عربة للج والزرم بالهواله سيرب سية فقعن صب الرطبة ظارات والمراتكني أب الوليد . وصف اسالد سرواس عناري تقالو : « لم اسفى ا شيرن مشرباً محرة العينيه عول » ومهما من مرتدانه المسميث في ومورقها عدولة في الوران معدرالمسك دفام زاجرم وركى و عاعم وعدل محياً لاهل تحير والعداح تديدة ع مويدا، واعبا في الله ومعزب ما يذكر عدمام معزيرم المرمورات واوقى المنفده بوما مرك الد عميه مدتركة فطف وراته وس فلم بوحدي والعداء الدندل يعددون مناقبه وسالغوم في حتى قالوا الله كان الدندل يعددون مناقبه وسالغوم في حتى قالوا الله كان ما به يسيرته بعربه عبدالعزيز ، معدفته سبخ سنيه ولاحة المثهروايم ، ظم بن عدة ساحد وتمم ساء جام قرطبة الذي بدأ ابوه به

# الحكم بههثام

- ولدية ١٥٤ وتوفي ١٠٥٠

اوالدامي الحكم به عبدالرم الداخل الوموي ، احدُموك بني است العنصم ني الاندل ، قال المتوّي في فغ الحليد : هو أول مه حند الالإصاد مهمسل الملك الهمة بارض الوندل و واول مه حند الالإصاد وهم الله عن والمعدد و ارتبط الخيول ع بابه ، وكانت الوموسف وهم الله عند والمعدد و ارتبط الخيول ع بابه ، وكانت وهم الدعيم الوموسف المع عنون ما تونه با خبار الماسى ، وكان سكر الوموسف الموسف ويقرب الفقل و واملاء والعالمي ، وهوالذي متهد الملك وري المراكم العلاد ، ولد بقر لمة مقر معكم والالالك وي المراكم المعد المدهد المدهد المدهد الماري الموسف المداكم والمنت الماري الموسف وي المراكم المداكم والمراكم والمحت الماري مالغ المحت الماري مالغ المحت المداكم والمحت المعد من المحاوري مالغ المحت المحت

1/1.

فرقة مهحيش لعدفارات المعتديدع بلاده فأمن مذلكره دىغ بح كسته اعدى وتدبيره فنظم سنؤدن واستغرله الامرمى تونی فدف نے فر طبة ، ول سافل بنی امة بهدندل واستهم إِمَامًا وُكِدة - قام المقرى - وترك اوروا كثيرهم منهم وم ذكر أ وعشروه الله ، ولمه أسر لموالا اشم تحيفاً لم يخضب ونظم الريم الرقسور بشفكتر به اورو معض صاحب البار المغرب (ج) من (۷) و في نفخ المليب قول والمشده ليدواقعة ؛ رأبت صدوع الدمه مهيف رافعة وقدما لأمث لاعده كمنت مافعا ف لل تُعَرِي الميل أَعَرَةً الإنجام تنفي السيف دارى له ي سودي انني قد تركم الم ارك عمل منازعا رعد و له مدا من ما ما معنات على فرا الله تريم بالجارة) دان اول به استکثر ما عمد مدندمی واقل مدجند ک الدماد الرزيم) والعلم لكوا الرزيم النب وللهمل والمان من وقال المراكثي صاحب محد في تعليم المرب في العلم علم: العلم بهفت العلقات مالرىغى كالد لماغية ولهآ تارسوء وهوالذي وقع بأهل الربطى فقتلهم وهيم دمارهم ومساحرهم والانفى محلة مصل بقفره المهم الهل مسدة يد روز الديقاع م معمل مم واد في عيم الربعي . قاى: وفي ايام احدث الفق وإن استعار الزهد والحفي على قدم الليل في حيوام الدساج وأمروا الدكللوا مع ذلا الشيئة مدالتوبطن سرشل أب يقولوا: يا الم المري في المتمادي في طفيانه المصرّ عم المره المتهاويه بامر دبه المؤرد كرتدى وتنبه من تُفْتَدُكُ . . وما نحاهدًا النجو . فعا مدهدُ امهادة ماهاهم واوغرصد عليهم ، ولم به شدالنا ع فلم في امر وسنة الربض العقر عوالديد فانوا يحضوبه المامة وتشمونهم ال الداوق بهم .. وعلة ما يقعل مه اقوال المؤرض بيم أنه لله ستديدا جباراً خابطاً لومرملكته يقظه إذاهم ا التي سيمعينه عند الويرة عمرسيل راد فوي الدرادة واكرملاله تدل ع رجل كسير والمشكت التوسع في الماره فاجع الفي الطب وكامل التواري والبياء الغزب والمعب وأشبعها

#### عبد*الحمن بن* الحكم لديتر ۱۷۵ *دون* ترويم ۱۷۵ هـ –

مدردة الحكم هي المنطح ولده عدارهن ان تعوم بالمعن حق العيا وُلْنِيتُهُ ابوالطرفُ ولدبطليطلة أيم كان ابوء أيَّا لم سؤلوها لوب اهت م ووقع ويم وقاة والذه سوم واحد ، كان حسما طومور برم حسن الوحد أتنى أعين اكل عظم اللحية وعب بالمناور اللتم . قالص عبالسيان المغرب في وصفه : المهم اول مدحرى على من الخلفاء في الزينة والرجمي وترقب الذمة وك اللوفة الربة الملولة ومشر القصور وأحل الاء معذب الى قرفمة وبنى له مصنعاً كبرأ يردُه ان من و فالرصيف وعمل علم الرعائف وبني المساحد بالأندلس وعمل السقامة عع الرصيف والتحد الركة بقرطية وفي ملك» وزاد علم غيره من المؤرضين فقالوا: الم علو عن الشيدل المعامة وكانت ايام ايم سكون وعافية وكرت عنعالاموال وكاب عا في الهمة لمغروات كثيرة . وكان ادما سظم الرسم مراوم في معن ا وقات خلوه ، عالماً مدى الربعة وغيرها من على الفد فة . وهومعذود في مِلة من أه يتى عواريم كان ما نسي ويداعين كافرغ من عباء فرّرة اوالتهي من نُصب حرب وكان يميل المجارية لااسما طروب ونظم الأشور لأوا غدق على الدمول

ولداخبارمل ولم يكري بطيه كأبيه بل عالفه في ليررا عدوف فاستعاض ماللين عن الشدة و بتهدئة الفتن عن اقتم مودلاً وشعره حيّد مذ قوله يصف حالة المعزول:

ارعالم و بدالزل يرم عقد وقد كان في سطان لي يعقل و فقط في الم المور ما كان و الله و الكاساعة يُعزل و مد كملامه ما وقع به الا بعجه عنال وقد كتب الديسا له علا لم كمه الم مان اولى به الم مان الحران الولى به الم مان الحران الولى به وحد مطلبه كان الحران اولى به ولا الرق في الرق ولد له نور وخلف المناس منة ولد اكراهم ذلار وخلف المناس منة ولد الكراهم ذلار وخلف المناس منة ولد الكراهم ذلار وخلف المناس المنا

ولداً ذكوراً . وكان مدوح اله يرة ، مدة ولاية الاسنة وشواة المرسة المرات المرات

ولمائ عبلومن الكم منك الله الوعدالد ممد به عبدالمن الهراكم به عن في رقع عدلاً واحاناً للرعبة ورأى المبدل ماجد مرس من هادئاً ملك فصفت له الماس مولاً ألمك فصفت له الماس مولاً ألمك فصفت له الماس مولاً ألمك في من مولاً وما من المراب المبد مشراً بحرة موجة ومنا مولاً المراب المبد عن من ما من المبدل المبدل وقفه المراب المبدل في من عدا من من من المبدل المبدل وقفه المراب المبدل في عدا عدا في عدا عدا ومن المراب المبدل في عدا عدا في عدا من من من المبدل الم

وصعدته أنه ماعد تاهرت لويقد مون ولا يؤخرون في امورهم وسعدتهم الدعه رأيه وار و وسائح فظ عنه الم قال لا شهر المرائم وقد أنكر عليم سيئاً مه عدم المنتب الحالم فوق المستب الحالم فوق المستب المالم فوق المستب المالم فوق المستب المالم فوق المستب المالم فوالم المنتب المواقد في المولد في الرائد وقسها ولك في العولة في المرائل وقسها ولك في العولة في المرائل وفي المنتب في المعلمة في المنائل وفي المنتب ومن ووفي المنتب وكان ذكه فطلاً

ولى بعد موته سكوكة الم الله الواكم المنذر به محد مه عبد العمن ، مولاه سنة ، >> هو . افعل به خبر موت ابس وهو كارب الغربي عاصراً لغربي منهم في مصن بعرف بحص الحمامة فقيل راحماً الإقرامة فحدة ودياله المبيعة وفرة و العاد في لجند وتحت الى اهل قرطة والرعاما بأن أفعظ عنهم عشر ونك الدي وكان المعر طوملا محمد النم وما بزره من عميه النم . وكان المر طوملا محمد النم وما يزره من عميه النم . وكان المر طوملا محمد من المناء والكتم ، ولكن المحمد مولا المرحد وي خص ما لحذاء وكان مولود المرحد وي خص ما لحذاء وكان مولود أن مولود في مولود أن عن الثوراء وكان من معيان المناء والكتم . ولكن مولود أن عن مولود أن عن المولود المولود في من معيان المناء المناء المناء من عمير المناء والكتم . ولمن من عمير في وهو أو غزوة له على بريث تر سنة المناء من عمير في المناء في المناء ال

#### يبدالله بن محمد

- PK. 287, KCQ 2 1)

فلف عدامه حلواما مراح المراجا الفر بالمعد المراجد واعاد للدولة ما كا دا كيزه بانعين ونوح و فضرقه و وتعراقهم عدامه متحديد عدارهن بدائم بدهام . موم موم وفاة انس المند . واراد الهوض بالملكة فاصطرب وعنام ايام كل ايم ثورات تفرقت ل القدب بد ائتلاق والرعدو الل من عن المطة متحصاري كل في متفلب ارم تقل ولدين ومت بيدع فال الحسم اذا طال فيم امر العلة متى او كت تزمن ومنته بالوصدع والعدوج الروت فيم مَا رُقٌّ عِا صَفَ مَلَ عَلَى الرَّالِوضِدِعِ ذرو سل عبداله مرحمد في ملك اذ فياً اهوالدولة رم سرسط و سرب وزی ب فنزع عی نف عُجُد اللهلة والعظمة واسسناء الماط من قعره والحام في قرطمة فأن يقعد في قبل صدة الجمة ولعد فبرى الناسى ورُرِّ ف على إخبارهم وحركا تهم و رُجاعًا مِرْسَمِ قُولِ الْمُتَظِّمُ ولَا يُفَى عليه - يَى مِهِ الْمُوهِمُ واخْدُ يقعد ايضاً ع منعم الواد، قفره (سرايه) أباءً معلى، فترفع اليم الظلومات وقصل المه أنكبت على باب عديد jis

س لذبت فعوستعذر على صعبف الصال بطاقة بسره وتوازماء المية على انه ، قال صاحب البيان المفرب : وكان اهل ا كانات والمقرِّ بون منه يحفظون من كل امر نوحب اشكو يهم . وكانت اللذات م تورة في ايام والله في مقترف س المرَّا لُومة ، وسمَّى احداداب القصر «باب العدل» يبكر فيه احوال الناس سغت ولوكيل عنه وسيالطوم سراً. دريا عب على كرهه لا رفى و سد الى الوقتصاد في النعقة والعطاي الويكاكان ملاغ سوالصدقات د للرادي فانه لم من ري ماس بد نفاق الزر فر ما مدل على أن اقتصاده الدول لدستى تحلز كا حرَّفه به يعن المؤرضين فالنموا حيم بتعلق بالدهم والدينار بعيراع كل سل لويوى بين الصدقة أولائع لدين الدكرام والدحسان . وكان موصوفاً بالوع صدح القب ، منفشاً بغرو ماليوم ، بصيراً بلنات مال لرب ، نصبح السان ، حسن البيان ؛ ا ماصورته فأسفى شرب بالحرج اصهب أزروبه اقنى الدنف، بعة الحاطول؛ عضب بارواد ، عظم الكرادلي ، وكان ادسا ما وظ ا العارالوب والمامم وسيراكلفاء راوية لاك

حر نظم ، وكافوا مدونه من اصلح ملفاء ني امدة في الدندل وامثله طريقة وأتمهم موقة لولا ساكان ينفقه من دوام الغتن التي أحبر مول على في الحرار تقوة والوها الهمرم مانه كان فتالو ترون عدالماء علاقرات وإعراضه عن المنكرات وكذكر الم احتل على الحم المندر فعتهم بأن سم له المبصر الذي نصدبه بمواطأة عمامه وهونازل مما كرمتي ابن معضوره الثائر . ولله المرمم ولدان وا خوان مختوط حيداً فولدا محمد والدان مرلدتهام ومطرّف اختصا في ولدمة ومد فقل مطرف محداً ثم قبل الدمر عدمه مطرافا وأخواه اعطا معكمانا فتداهسف ومثاني العاسم فيلم المرفع المدفع المام في مركت النام في ما وجع أن لون لمبها مقيقياً لفعلته هذه الإان كونا مديع تدراهاه عم الإمن اوجادلا المشكور فتنة على ماصنع ، وترني في معرم طه فدف في مدافي آبائه و ولاينة المنا و ورون الركرا و ملفا مد عسر ولذا ذك أ أحدم مدالمقتول والدعدامي اللاص مدّق دره

# امدالمؤمنين عبدالرحن الناصر

وليست ٢٧٧ وأفي تم ٥٠٠

مداً الدمير عبرام (ما مب الرّجة الريامة) با صدي بدد الدندى البدما كادت تؤول الد مها ستبدل الدزراء والاراء بالكا دون اهل المسك دا ريض فكان علم واعية للورة المتحلين وغضها مستعن فار المقتنة في الام على القدم وكره ومات ولم يوفي الى اغار و و تولى حفيده هذا والمسكة جمع تلهب فكان كالمرهم الى سم طلى به الجرم الناغل ولم يصف لها المكت الابعد فوعرا به منة مه تملك امصاح في قتل المخالفات والمستخوع المسافرية في قتل المخالفات الرائد والمستحد الماء فا المرائدة أولى المدولة فعد و له موروها وابتسمت ايام فكانت ازهى وانهم ما عرف الوند و الخلفاء وانهم ما عرف الوند و الخلفاء

ورا الورد في الترجة الله بقة أن الومر عبداله كان قدم الم الورد في الترجة الله الده محد وأن مكر في الما محد الم الله محد الله بعد وكان المحد الم في المرابع المحد الم في المرابع المحد المحد المعنى ولد قبل قبل المحد المحد المحدد المحدد المحدد المحدد المحد المحدد المحدد

النجابة فلاست قرسم واعتديد في اموره متى كا و كيراً مايعد في معمد الديم والدياد مقعد نف ويامر الجند للسلم عليه بالدمارة فتعلمقت آماى اصل الدولة به ولم يسكوا في مصيرالومراليم ، ولما مات حبده عبداله احلسوه مكا نه ذوق ولده لصليم ، وكان يسك القصر من حبده دونهم فترياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به فترياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به شرياً احبك سه دونهم مكانم ، ولي الاندلس وهوا به الموادن وهوا به الموادن وهوا به الموادن وهوا الموادن وهوا به الموادن وهوا الموادن ولده الموادن وله المواد وله الموادن وله الموادن

ولم يسترضها حد . كنيته ابوالطرون وهوعبالعن بممدبه الويرعباله ابه محدب عبدارهن به المكم اربعي بهمث به عبدارهم الماض. ولي العد نة .. به فع وانعرف الى تهدئة الثورات واركان القدوقل متى صفاله المسك ، والأنت مة ١١٧ ه رأى منعف الخليفة السلى «للقندر » فيالوامه وعرف باهنامك مه الانحدال نجم الناسى وخطب فيهم ذاكر الهم حتى بي اسة با فدنة وانهم سبى الم من بني العبياس فأمر أم ينادوه الميرَ المؤمنين وأن كُطِّ ما سير وملقب ملقب سول في وهو النا حر لدم الم فوى ذيب سنة لهيده وكان اسدفه تسميُّون بني الخدوثف مريخطب لهم بالدمارة نقط ، قرار

على ابه - عدة في المنتخب : عدا رحم الناصر العظ امراء بني امنة في موندلس ، كان كسير القدر ، كشر المحكس ، حياً عوان ، مولعاً بالفتح وتخليدالاً ثار 11 ف مدينة الإهراء وهي عدعة النظري الحس دبي لا قصم الزهواء المتناجي في الجبولة . وقال المؤرِّخ المعرِّي في وصف تقع: أ لمبى الناس على الله أين مثله في موسم البدة لم تسمع بمثل بن لم "متوهم كون مثل ! اوالؤرمون يهمغون في مقدار ما الفق عم الرهواء قال يا قوت: مدينة صيرة قرب قرلمة بالوندك انقطى الناصر . وعمل شنزها له وانفق في عارير مها لاموال ما تجاور في حد الدران وجداله الرمام ماقط البدد وأهدى الم موك بدوه مه آلاتها ما لويقد قدم وكان الناصر هذا قد من جباية بدوه ا تعويًا : ثلث لجنده وتعداليت ماله و من لنعة الرعماء وعدال الله . . مدأ فيل --٥٠٠ دمان ستر ٢٠٠ وهو لديرال بنفوه على تحسيل وترسل. مي مالنا مر اسفى أشهل حس الوج ربعة عظم قصیر اس تین بر کاب سرجه میقارب السر، طوی رية بهية يخنب بالسواد ، لمين أيام فكم تراجم الاوائل

ويقطاً ومه عجد امره في هذا من ن ما رأية في كتاب الطقات لا کی (ج > ص ، ٥٠) قل في ترجة عداله أمن : عداله ٠٠ هوابدا لخليفة الناصر مهام الاندلى كان فقراً سافعاً ادساً منذ كا - كما ست نف الى لمورىددة في حياة الم وتابعه تمع واغفوا امرهم وبيتوا على اغتيل والده واخير الم تنصر ولي والبيد فيلز الماه فالبث أسحبه وكب مدا لمبع عمامه مدمنا بيم ، ثم إخرم واخرمم يوم عيد الاضى نة ١٧٤٩ مركب وأعفره وأعفرهم سرس وقِل كُوا مَم : هذا ضحتى في هذا العيد ثم اضطى لمولة وؤبحه بيدم وقبل لابتامه ، ليذبح كمن أصحية ، فأ احماب ولده عبراله فذبحهم عدا فرهم ومهغرب ما مؤكر عه الناصر مأ قرأة في ثندات الذهب أنه كان يكتب في دفتر خاص ايم الروم التي كانت تصغوله مه غير تكدر فنذكر تاريخ وماكمان بل وقد الملم كثيرون عليه بعد وفائد فا واهي اربعة مرمعاً!! فيانه ما اعجب ما زي! مندي كالنام صفاله المس خيه عاماً وضرب به المثل في ارتقاء مل فالمام وغده السعد لويرى مهالم المروم زمك العدوامسر ؟! ومدلطيف مايذكرن اخاره ازاستدى العسيث

ميناً ليغصده فأخذ الألة وحسى بدلكيك واذا بزرزور استرف ع المحلى وارتتى إناء ذهب وجعل يكررهنيم السين :

أيا الغاصد رفقاً منامير المؤمنينا الما تغصد عمقاً في ممي العالمينا

فرست النامر وسال عمد علم ، فقيل له عبام ولده

الحكم فوهب ل كوش الف دينار . تري الناحر وهوني قرطبة وحدَّث احدّسر ولداً وَكَرُا فَيْمَ وَلِي عَهِدَهِ الْحَكَمَ بِهِ عَبِدًالِمِنَ المِثْبُ بِالْسَنْصِ

## المستنعربنالنامر

ولدن ١٠٠٧ وتوييت ٢٠٠٦

ولي بدالنا مر لديه الله ولد الحكا به عدال مه النا مرب محد به عداله ، وكانت الملاد المد به عداله ، وكانت الملاد النه مطنة إلاأن ملك الدسان في عهده اردون بن الغولى لمح به بعدمت ابه فرساً حيث واراد الاغارة على المعرب المعرب المعرب من المعرب في عدالنا مر اردون فلك المستنظر بعرام اردون فلك كنائم وغزا الوسائيين فلك فهادروا الما عقدمها معه وانقب واغزا الوسائيين فلك فهادروا الما عقدمها معه وانقب واغزا عما كانوافه وقوي الكانوان ووري الكانوان وقوي الكانوان ووري الكانوان وانقو وانقب المعداقة بين وسه اردون

من انه را بحرية المستام في قرطمة والمهرمفره سيرسير وكان أكا بحناً للاهل عرماً لأهل المعظم مهدات المسته لستفيد منهم وكن اليهم عاعاً للكتب في الواع ، مع من ما علمه احد قبل حق قبوا الما فات المربع أما في الربع المربع ما في الربع المعنه العدمة العدمة العدمة العدمة المورب يُروى عنه شعر مندعاً بمهم بمول علماً بمتاري . ولى امهم العيم المعلم المول المعنى المربع العيم الفي علم الموت مني الحدم افق قصر العيم المعنى عنى الدلمالة . تونى في تراكمة .

ردنة وور ورياسة به الامراء الوراء المراء ال

الركه فتولى الوره وتدبير ملكة الحاحب الوعام محديده الملقت بالمنصور [انظر ترجة في باب الامراء والوزراء ) فحمه عدالنا مى فلم يكم احدراه ولايصلاليم فأعدن ابوعار المضرسيمة المدي المارتوني تم عمه و تخلف دلده عبالمله بهمد اللقب بالمظفر و ارفرة اب وتوني ته ۱۹۹۹ مولی سه ا مره عدارهد محدولی بانام ذيب غيطريقها واخذني المجون وكان الوأيد قدران الى المصور ثم المامان المنظر في تدبيرالمسكة والتزم سته ستری مه عناکل دلا رأی حال النا صرکه فدَسَى لَهِ إِلَنَا عَرَجًا عَمْ خُوْكُوْهُ مِهُ إِلَهُمْ الْجِعْدُولِيَّ عُهُ الْمُدُمُ الْجِعْدُولِيَّ عُهُ ففس المؤيد وله مرغي و شع في الناس فيقدوا علم ولوسيا بني امية وألفضوه، وغزال المستعدد فاوفل ف معدد الحبولقة وسيناهوراجع ملغه أدرمحمدبهه عبد الجبار بهالنا صرلديه الله قدظهر بقركمة واستولى علم واخذ المؤيد اسيراً. عبودتع اخبرني عكرالناص فتغرثوا عم ولم سوم مد الدخامة ف رالى وَطْبة لسَّوَى خطب فذج البحكم فتلوه وهموارأ مالاتر لمسة فع فرا به ورند نت ۱۹۹۴ممبره . <del>واها م</del> ولم ومرجت هذا قد مقب بالمهدى ودعا (لا

اليه لما رأى مهمنعف المؤلد واعلى ومب ومعدا ثنا عشر جِعو صامعه الناسي ومتكوه و الخذ المؤيد فحسب معه في القصر ثم لا تُحَتَّل الناصرُ ﴿ وَخِعِ الدُّيدُ ودعا . الديور اليه خفيل المؤيد مم المفاه واظهر انهات ، وفي بهقرمات ان نعراني سب المؤيد فأبرزه للناس وذكرلها غ للؤسفل مسكوا فيموته وصواعلم ودهوه في مقابر رفيف، ربايع الناس ابر عبدلجبار اللقبَّ [بالهدعب] تم نقيدا عبراشباءم النهان يعل النبيد في قصره ف موه نبادًا ومن ميض للمرم فعنفنوا علم ومنكى الم فان مثلوناً سبئ الرخلوق فا نقلبوا علم ﴿ ولما وقع في قلي اهل الاندك مه المهدي (إبه عبيام) ما وقع قصدواً هشم به ميام بهعبالم النام فأخرجوه من داره و بايموه فتلقب آبار سيم وذيك في أوافو ف ١٩٩٦ واجتمعوا بفه وَطَبُّ فَرْجِ المهم المهدى (البه عبد كبار) باصحاب نقائمهم فالمزم اهماب والرئيد) وأخذهوا بسراً فقتله المهدي ومهاتم مسمالقواد واستقراره رامض ابه افيه. وببدهن الواقعة سويد انضم مهمهم مرحاب حتم المفتول رؤيه معهم ابداخ له أسمه لياه به وكم

البسسماء، بدالنا عرفبا بعده ولقبوم المستقين بهله] م لعتد [ الظاهر مالله] وساروا ال مه حاوج مهامقارى الد سنانسي فصالحهم واستخدوهم فأخدهم وسروا مرم الى وطهة فقانوا ابهعبد الجبار فانهم وتحص معصر قرطبة أويد طل مدان (العَالِم يَوْم) البلد فعره في التعر وأغاراليم والام عافرلمة فنهوا وسسوا وضوا عدد أعظماً ولاراى به عبد كيار ما والران اظهرا الولد - وكابه لويزال من عنه في العمر - وظن الدالناس في رأوه برجيدا الله والعلموه هوو كمام . ومكه الها عم سعوا له نظم المالمؤيد قدمات . فهرب ا ذ ذ ال والعنتى وعض حيايه القصر فياييه هناسن بالحدودة ( منة ١٠٠٠ هـ) رفانت عدة الفتلي في هذه الوقعة خوف مربكوتهم الفائر . . وسرابه عبد الحيار إلى لمعلمة فاء وبعه امى- مبعدا جمعاً ما تهة الدر بام وسكبته واج الماليكيام فالمربطة فدئت وقعة المزم يل سيام الى كالمة ودفق به عبر جبار (المهدي) قرطمة رحدو البيعة لنغب وعجب المؤيد الذي لم سنتبر لمالنا سس وكان مع سلياه جاعة مدالفتيان وعدوه حيراً

والغروا الابه عدى رفادوه قبول لما عمم والمحدام جلة رجاله فاج بهم الزندى فهالمه ع وفاتحة سة .. ١٥١ متموا في المقصر في مكوه واخذوا اسعيدكما ا- سرة وأخرجوا المؤيد ماله فأعل و مملع علافة و با بعوه و أعفروا ابه عبداكبار سهدي فعدو ذ نوره على ثم اربقتد فقُتل وطيف رأس في وَلَمْ وعرج عاد المؤيد الى سر الله و الم زما تديره ال رمل مداله مربيه فتيام الوزير اي عامر ، يدعي واصحاً وادض ا حل قرلمة الم مفرة فوعدهم دمنّاهم وأحبُّوه المعل ركت والحامه به اكلم والعابة مهامر وهم ني سَالْمَة بِ عَجْمُ اللَّهُ عَمْ يَكِيرِهُ فَامِرا جِنَادُهُ الْخَدْرُ والاحتياط هم اند عمام والبرنم واسلوا ابدالفولى ست الوفري انهم عربه المهموناكان المنصور الم ای عارقد فی الله و تدونه فا رست الدرُع الى المؤرد مرفه الى ويطب منه ميم كلمولا حسكم الم خيفة وم ليسه علم سلمام . ولما أليس البربر مدانحاد الغرنج رحلوا فنزلوا قريباً مهتركمة وعبلت مُعَلِيم مَنْ يَمِينًا وَ إِنْ عَلَى وَخُرِبُوا المبدو فَعِيلِ المؤيدِ ورا وخندقة ع قرلمة الم المسور الكنير فانتقل سليام اى الزهراء فعلكم عنوة وطنى البرير في اهل . ثم الده

را والرعلم بمنازفتها فبفريره عن ونامالخر ال المؤيد فقتل وحدثث وقائع كشرة سه المؤيدو عمان راكل في آخرها عيام نائب المؤند الرق عم وفيها مدعهم اله فاجابوه واتفقوا مد وانتهى الى قرلمة فسكم بعدهرب وعصار وكدائد وأخرج المؤبد مهالقعر محولة الى سيام و دخل سمائه قرلمة كنة ١٠٤ و مدالت علو يد مع عمان امور فروج المؤيد الى سرق المعن قفي تحدة بدي أفرام غوض (را مع المدكرج وي توق وتعين مام أولاً عم العل فركول اله آخ وكان اوساً ست عراً بعيفاتقار بعث فياليام وماء تشيرة كما تقدم و فار الربر هم الحاكمون في دولة لولقد عى مدولهم لونهم كالوا عامة جنده وهم الذي قاموا مد حتى متكو . النين ولوارى فأست بالرادهم العصسة من مرساله (الطام) مقلاً مدكنا ب المحد في اضار المغرب تفكهة ع قال : عباً والاشعد الفي واهاريط فواتر الاجفاد،

 م المولادي المعتنى البان و المعتنى البان و المعتنى بسطان على سلطان المعتمى العالحي و ملكي كا وسير العالحي و المالوي عزوملك كافي و من الزمان و همين مجد الحي من الزمان و همين مجد الحي المعتنى وهواد من سلوان علم المعتنى وهواد من سلوان عاسم الهرى في عنام وامان عاسم الهرى في عنام وامان

هذي الهداد تسك بنت المرتب ما كمت فيها مو المصب وا بحن مه قلبي الحي وثنيني لا تعذلوا مدكا تذال الهوى ما ضر أي عبيري مها به وادا امر م احب شن الغه واذا امر م احب شن الغه واذا امر م احب اس اللهوى

وهذه العصية انما نظر المستعين معارضاً بل الوبيات التي عهر العباس المرومة الركيد فنسبت التي عهر العباس المرومة الركيد فنسبت العرجي

سه النوش من عانے وسل مرقبی بكل مكان ما في البرسة كمل والموره وهم في عصافي ما والا الوالد الموال الهوى و به قوید اعز قد للف ما والا الوالد الموال الهوى و به قوید اعز قد فسل وهذه المولية ارشور و المعداد نے ثورة رطفن او ناربود المعداد في مشعند نے ثورة رطفن او ناربود و مثلب سبره او عرب محافظ علم ، فياري العاب م به الا من في رسم او عرب محافظ علم ، فياري العاب م به الا من في وهو الن مرافق المنابئ ولاعن المنابئ ولاعن المنابئ ولاعن المنابئ ولامن المنابئ

شر. وترويقه الله

وكان من مبلة حند عبان (المستعمد الظام) عند وموله ترطبة رجعون من ولد الحسن بهي براي لمعب وهماالقاسم وعلي ابنا حود بهمیون بداحد برعع به عبیدان بدعر ابه ادرب به عبدانه به الحسب بدائد من به على بداي طعب . فجبها سنيان قائدين على للناربة أيم ولى احدهما علياً وهمو مرمنونها مدينتي سيئة ولمنجة وولى القاسم الجزين الغراء ، ورأى علي ماصارت اليه حال علوفة الوموس فتحركت في نغب غيرة العلومين فكاتب بعض العصاة من العبيد والمربز يخبهم أبرالؤيد لاكان محصورانغ قرلمبة كت اله موله عهد ويعدهم وعوداً لما لمة فاستجاموا لم ومايعوه فرمف بهم المالقة فتمثل عم الى ترلحة فد مل سرقتال عنيف وكان ناقراً ع عيان اشياء معنوا لدخ نف فاستمغره اله وضرب عنقه بيع موم موصدت بقید مداعیم (۱، مرم) نته له، ) هر وقتل اباه اکلم به میاسیم افغامر ایضاً نج زسه اسم محرشنخ کبیر که ٧٠ سنة , وكانت مدة وموة عمان مندوض قرلمة ل اله قتل شوئة اعوام وثعوثة التهرواياما ولا مقدمكا قبل ذيك سنة الشهر ولانت مدة منذ قام من البرير ال ورقل سبة اعرام وشراة الله ، وعقتد ألمني

وكر دولة بني امة ع المعابر في هذا الوقت في جيع اقطار الوندكس،

ر ودلی علی به حمود وتسمی با فلادة وتعقب بالناصر وقد استرام الدمر في قرطة عاماً و درام الدمر الد

ی و اوراسی میمود و کان اسی نام تا اعدام و کان اسی نام تا اعدام و کان و دیدا رقیقاً فلم بغیر لانا می عاده فاسو اعدام و کان و دیدا رقیقاً فلم بغیر لانا می عاده فاسو معمود می در نامی در می القایم عن ایران می به فرود بماهمة فهر القایم عن قرطمة بموفتال و رحل ایسی ایسی می و دفل قرطمة بموفتال و سمی کانون ایسی کانون ایسی کانون ایسی کانون ایسی کانون کانو

المربر و رفع بهم الأرطة ومل سنة عال وهي المربر و رفع بهم الأرطة ومل سنة عال وهي المربر و رفع بهم الأرطة ومل سنة عال وهي المرب و رفع بهم الله ماهة . في الف سم بقرطة كوراً المحتلى الله ماهة . في على الخزي المعالى والمعلمة ورأى تعير المحتلى المرب به على حاص بينة على طبحة ورأى تعير المحتلى والتقوالي المسلمة ومه عامل ماهل والتقوالي المسلمة ومه عامل المناه محمد وحس المحتلى والتقوالي المسلمة خوج عقرطة ابناه محمد وحس المحتلى والمعالم ومسلما إلمد وحسيد المرم طرودا ابنيه ومها مراهم مها مراهم ومسلما إلمد

فلق القاسم لرا راي واجتمع المراء عاقعدم ابه اغير الله عنى فيه وه واخذه الاي الدمات اورلس فقتل قبيل و عندا فيه اورلس فقتل قبيل موت القاسم خنقاً سنة المه ه و وهل الابنام مديمقام موت القاسم خنقاً سنة المه ه وهل الابنام مديمقام وهو با محربي فدندها لا فلانت ولوية القاسم مندنسي بالحذة مقرطة الاابرات وابد اخير سنة اعوام تمال لا الدات وابد اخير سنة اعوام تمال لا مدات من وادرلس مقبوصاً على سنة حسنة عنداني اخير مي وادرلس مقبوصاً على سنة حسنة ولدمد الولد عمد و الحدين المادة من وادراس المالدة من وادراس المالدة من وادراس المالدة من وادراس المالدة من ما فورس بنة ولدمد الولد عمد و الحدين المالدة من وادراس المالية من ما فورس بنه ولدمد الولد عمد و الحدين المالية من ما فورس بنه المالية المالية

الى الدونيل وعمل المستان المست

وكان قدام اهل قرطبة على العلويين سلام الى البرارة الرفاة المراء النافرة المناوهم لام فأ زمعوا على برو الامر الى بنى المسبة المراسم عبد البيار به عبد المبارية المعتم به عبد الجبار به عبد المبارية المعتم المعتم المناصر ولقوه [ المستظهر ] وكان ادبيا فيها بهرس بري قويدا لنف عارفا بمبدئة والسيط المسلم المعتم المنافقة المؤون المهرس المنافقة المرافقة المرافق

وولي بعده محده به عبد الرحن المذكور ، ومولدة من المدر المستن البه عبد الرحن ، ولقب [ المستنفي بها وكان في غاية المستنف و ركاكة العقل و موه الله بر فاستوز رعبوه ها فكان في غاية المستنف و ركاكة العقل و موه الله بر لاس وعبوه ها فكان (!) اسم احد به خاكد كامه المد و لاس والمديد لدولة ، هذامت خدونة سنة المهرواياما و سنه واخره و والمرح والمعرفين بيره فدخوا علم فقتلواوزي الحاكم واخره بالمنفور وهم الى خلام المدينة نحلو عا مطرو وا فلحود بالمنفور وهم من فعد دهاجة فسيرا وقدم الد فاكل المسكني فعد دهاجة فسيرا وقدم الد فاكل المسكني في تدمير منه فعد دهاجة فسيرا وقدم الد فاكل المسكني في تربية تعرف و المنات ملكن وهو في قربة تعرف و المنات المقرب مهرسة المنات المقرب المنات المنات المقرب المنات المن

ما مرزما واقع يمي به علي الفالمي (المنتلي) نافذ الامر في الما الما المرومة والجالان مقباً بقرمونة في مان الوام لم يدخل قر لمة والجالان مقباً بقرمونة الرام في ماهر أ لو شبيلية في المركبينة لا ماهو خرجت الرام في المركبين الماكان محاهر أ لو شبيلية في المركبينة لا ماهو خرجت في المركبين الماكان محاهر أ لو شبيلية في المركبين الماكان محاهر أ لو شبيلية والقطعت و ورته المركبين الماكان كامة له فقتلة والقطعت و ورته الم

// S

القرطميين على تولية أهرم بهمديد عبداعس به مسد العبرالنام ، ولمه مقياً بجعن يدعى البينت مه تغور تولمج، فيا يعوم في شربيم الأول منه ١١٨ وتلقيد [المعتد بالله] وكالمولد من مهد وعاف إله وفل قرطمة اله يقتد اهل فقي يتقل في المنور شوات اعوام والفتى قَائمة في مبيود الى أن ا تفقوا على الدر ير الى تُرطبقع المه ابس فد منها في المدوي حجة نه ١٠) ه و وكذا لم يقم با الولسمائين قامت عيهائمة مهلجند فخلعوه واحرُ مرْه مه تعره هووف ؤه وخدم فدخلوا الجامع الاعظم تتعطف عيم مطعم واشراب اياماً ثم أخرجوا عدفر لمة وقعد النَّغُورَ ﴿ وَكُلُّهُ بَابِهُ هُولًا وَلَمْ مَتَعْلِبًا عَلِمَ مَدَيْنَةً كُورُونَ و رفسانهٔ و افراغهٔ وطرطوت ونده الجلات فاتم هشم عشف الى الهما ت في سنة ١١١ هم ولوعقبله، وهِيم هذا آخر معولي بني الميتر في موندلس وتجلعه القطعت الدعق لهم وانقطع ذرهم عالنابر عبر الوقع ر وآل ارالبلاد الى مقلال كل عامل بعد با بى فاسترت بينم الفتى والإمن مستفوده بالعالميا سمي تارة ومالروم طور و" حتى سة ١٩٧١ مين

# ملولى بخيرتنسيق

قدمت العدم في هذا العلم ، مل مدور اللهاء والمول . عى دولة الإ أحدين في الحجاز فالوموين في الأيم تم العبلايين في الرأق فالوموسين في الونداري واروت إلى الراوط الى زمنا هذا مترج مع على دولة من دول الأسوم كالرج الودية براکش و الوغلمية بتونى و الطولونية بمعمر و دولة يى بويه بايران والمراوطين والموحدين بمرادش والوسي د اي رويين عمر هم جرا غير أي لم اجدني وسالمن كبير ففع لونهو من على فأرحسا من الكتاب أضط في عندور كوسك ال الولاع بتاريخ دولة صروفه ا خطال وتوترا وضنو وهذيت ال كتاب كبير ينغ دله كما صنع احدادباء المعاصرين رزق الدمنقوس الصدني فانه عم كتامًا في معوثة مجلدات ساعد مّا ريخ وول الومر)" نظرفيم ع بيم و عين دولة وسدمة وبيئة توساً لم كسبه المه وفولا مافيرمن ضعف في الوثء وخلط في معنى المواضر لنا ل الخطرى عندالغضدد على المركباي هذا الماحث بر معكوم ع كما الرحال واعظمهم لاحصاء اخبار الدول والبحث عدالمالدى فرأيت المدري الماقف عندهذا الله وا فتم باب الخلفاء واللوك بألهم مبدعيات الواقه والموية المغرد منتفية منهم بمجلوله صيت اوسرار ذكر ومسم

انتزع الرئ ترمنه اهدا البلاد مه الاسانول وتفرقو ا واحتمل عن العام على العلام على العلام على العلام على العلام على العلام المناء في العلوب المعتمدت في على عدة كتب شوه بل العارفون بالمتاريخ منل اكتاب نع العب للتري المناس العارفون بالتاريخ منل اكتاب نع العب للتري منل العارفون بالتاري و الرائد الد تعماني العارف لوبه عذاري و العب للتميي ، والد تعماني العارب العب المتمي ، والد تعماني العارب العب المتمي ، وأهد عذاري ، والمعتب المتمي ، والد تعماني العارب المتاب المراب المتاب المراب المتاب المراب المناب المراب المراب المناب المراب المناب المراب المر

### المقـدم والمراجـع

#### د. محمد علوان سالمان

- دكتوراه في الأدب العربي الحديث
  - عضو اتحاد الكُتَّاب
- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية
  - صدر له العديد من الأعمال، منها:
    - \* من وحي عينيك (شعر)
    - \* عندما يبكى الربيع (شعر)
      - \* صراخ الصمت (شعر)
- \* فلسطين في الشعر المصرى (دراسة)
- \* مأساة لبنان في الشعر العربي (دراسة)
- \* الإيقاع في شعر الحداثة في مصر (دراسة)
- السريرة المنزعجة في شرح القصيدة المنفرجة للبصروي (تحقيق و دراسة)
  - \* شرح ديوان الزَّفيان السعدي (تحقيق ودراسة)
    - \* فن الألغاز عند العرب (تحقيق ودراسة)
- \* من ديوان الشعر العربي ج ١ ، ويضم تحقيقًا لدواوين: أبي محجن الثقفي، وصفوان التجيبي، وابن مرج الكحل.

- ج٢، ويضم تحقيقًا لـديـواني: ابـن طباطبا العلوي، وابـي بكر الخوارزمي.
- \* عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، للإمام العيني (٢٤ جزءًا) بالاشتراك.
  - \* ديوان ابن سكرة الهاشمي (جمع وتحقيق ودراسة).
    - \* ديوان البابا شنودة (جمع ودراسة).
    - \* عيون الأخبار لابن قتيبة (اختصار وتقديم).
- \* حاصل على درع التفوق العلمي من أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس الغرب.
- \* فاز بالميدالية التذكارية من المركز الثقافي المصري بطرابلس الغرب.

## فهرسِ الكتاب

| الإهداء                                       | ٥   |
|-----------------------------------------------|-----|
| التقديم                                       | ٧   |
| بيت النبوة (أجداده وآباؤه وأبناؤه             | ۲۳  |
| كتاب الملوك والأمراء (ملوك الجاهلية وأمراؤها) | ٦٥  |
| الخلفاء الراشدون                              | ١٠٩ |
| بنو أمية في الشام                             | ۱۳۱ |
| الدولة العباسية                               | 170 |
| بنو أمية في الأندلس                           | 711 |
| ملوك على غير تنسيق                            | 777 |
| فهرس الكتاب                                   | ٤٥١ |

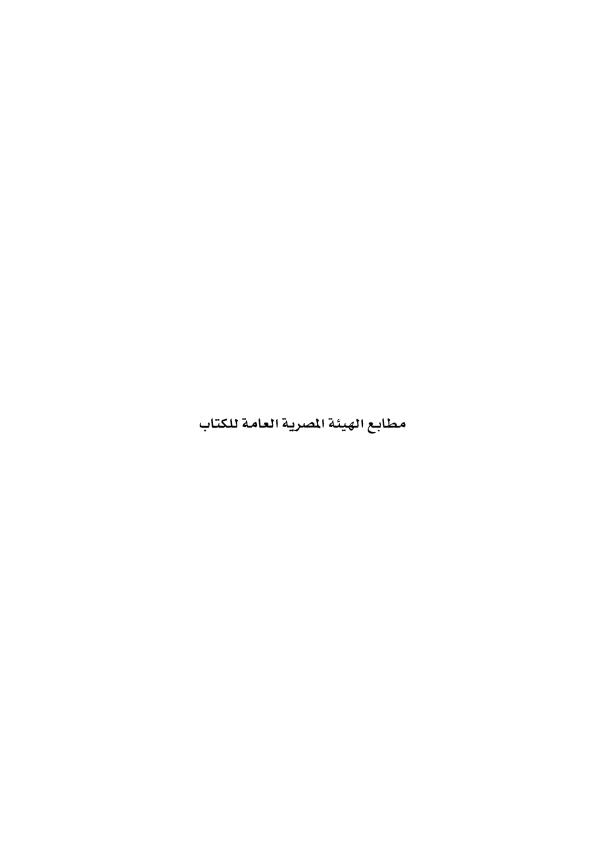

(تراجم الأوائل والخلفاء - الأعلام الصغرى) نسخة يتيمة تركها الزركلى حبيسة أدراجه وبين ملفات أوراقه.. والصدفة - وحدها - هي التي قادتني إليها لاكتشافها!!

ترجُم الزركلى لأكثر من مائة وخمسين من الملوك والخلفاء.. جمعها من أكثر ستين مصدرًا ومرجعًا.. بدأها بترجمة وافية للنبى (صلى الله عليه وسلم) ثم انتقل إلى آل بيته من آباء وأجداد وأولاد وانتقل بعدها لترجمة ملوك الجاهلية ثم الترجمة للخلفاء الراشدين ثم الترجمة لخلفاء بنى أمية في الشام ثم خلفاء بنى العباس في العراق ثم الأمويين في الأندلس.

هذا الكتاب صغير الحجم، كبير المقام، كثير العلم، هو موسوعة أدبية جامعة جمعت الأنساب إلى الأشعار، والتاريخ والمعارك إلى الفتوحات والنوادر..

هو كتاب بحق جدير بالقراءة والاقتناء.



الهيئة المصرية العامة للكتاب

